## نايخ أورونا فالغيهورالوسطى

تأليف وكتورسَعيدعبدلفتّاح عَاشورٌ أسّاذ تآريخ العصُودالوسَّطى يجَامعتِي العَّاجِعُ وَسِيروت العربية

1945

دارالنهضة العربية للطبتياعت والنشتر سيروت من ب ۲۱۹





نايخ أوروبا فالعصورالوسطى

اهداءات ۲۰۰۱

اد. اسمت مدمود تمنيم أستاذ التاريخ بآداب الإسكندرية

# نايج أورونا فالغيبورالوسطى

تأليف وكتورسَعيَّدعبدلفتّاح عَاشورٌ أسّاذ تاريخ العصُودالوسُّطى يَحَامِعتِي العَاهِجَ وَبَهِيوِتِ العهِبةِ

ولاسئاده المدكنوني (البهجيريت) تخريجي لاشيريري

1977

دارالنهطة العربية الطباعة والنشر سيدوت من سب ١٤١



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

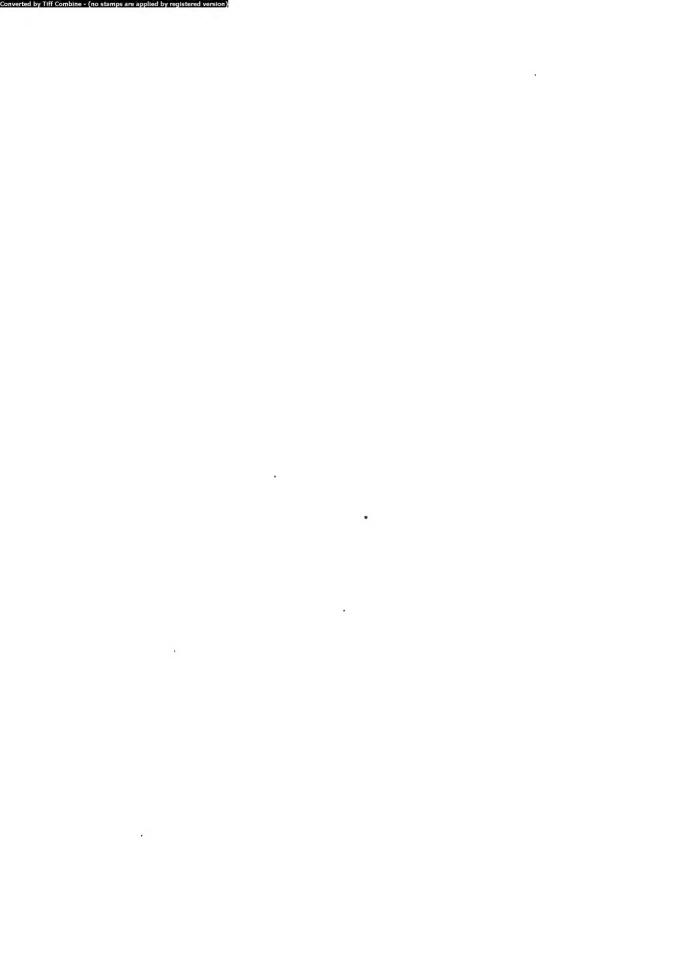

## البًا بِ الأول

#### الامبراطورية الرومانية

يبدا المدخل الطبيعى لدراسة تاريخ أوربا في العصور الوسطى باستعراض أحوال الامبراطورية الرومانية في أفصى مراحل قوتها وعظمتها وليس معنى هذا أن تاريخ أوربا في العصور الوسطى يبدأ بداية دقيقة من هذه المرحلة عوانما نستهدف من هذا العرض أن يساعدنا على فهم الأسس والعوامل التي كيفت التاريخ الأوربي في العصور الوسطى(۱) و هذا الى أن حضارة أوربا في العصور الوسطى الا مزيجا من حضارة الرومان من جهة وحضارة العناضر البربريه التي اجتازت حدود الامبراطورية الرومانية واستقرت داخل أراضيها واختطلت بأهاليها من جهة أخرى(۲) و

والواقع أن الامبراطورية الرومانية كانت أغظم وحدة حضارية وسياسية عرفها التاريخ ، اذ لم يقدر لامبراطورية أخرى في تاريخ البشر القديم أو الحديث أن تبلغ ما بلغته الامبراطورية الرومانية من قوة واتساع • ذلك أن هذه الامبراطورية ضمت بين حدودها جميع مراكز الحضارات القديمة باستثناء فارس والهند \_ وذلك عندما بلغت أقصى اتساعها على عهد الامبراطور تراجان ( ٨٨ - ١١٧ ) (٣) • وقد امتدت الامبراطورية الرومانية عندئذ من المحيط الأطلسي غربا حتى الفرات شرقا ، فشملت في الغرب البلاد المعروفة بأسماء بريطانيا وغاليا وأببريا وايطاليا والبريا فضلا عن شمال أفريقية من المحيط الأطلسي حتى طرابلس ، في حين شمل الجزء الشرقي من الامبراطورية المحيط الأطلسي حتى طرابلس ، في حين شمل الجزء الشرقي من الامبراطورية

(1) Stephenson: Med. History. p. 5.

(2) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 3.

<sup>(3)</sup> Cary: A Hist, of Rome down to the Reign ef Constantine, pp. 646.647.

البلقان وآسيا الصغرى وأعالى بلاد النهرين فصلا عن الشام ومصر وبرفه(۱). هذا مع ملاحظة أن نفوذ روما امتد بعيدا الى ما وراء حدودها السياسيه ، حتى بلغ فارس، والهند ، وتطرق الى النوبة والسودان ، ونفذ الى جوف الصحراء الكبرى عبر جبال أطلس ، كما بلغ الشعوب الجرمانية الضاربة في مجاهل أوربا شرقى الراين وشمالى الدانوب(٢) .

وترجع عظمة الامبراطورية الرومانية الى أن السلطة المركزية فيها استطاعت أن تحكم سيطرتها على هذه المساحات الجغرافية المترامية الأطراف ، وعلى تلك الشعوب والأمم المتباينة الأصول والحضارات ، الأمر الذي تطلب من الحكومة الرومانية اصدار قوانين وتشريعات تناسب ذلك العدد الضخم من الشعوب التي اختلفت بعضها عن بعض في تراثها التاريخي وحضاراتها ولناتها ودياناتها ووليس هذا وحده هو مصدر عظمة الامبراطورية الرومانية ومثار الاعجاب بها ، وانما تبدو هذه العطمة واضحة جلية في مقدرة امبراط—ورية الرومان على استيعاب شعوب عريقة ذات حضارات قديمة كالمصريين واليونانيين ، جنبا الى جنب مع شعوب أخرى حديثة المولد وما زالت في فجر تاريخها مثل الغاليين والرومان وهذا للاحظ أن امتداد الامبراطورية الرومانية على شواطيء البحر عبن ساعدت الأنهار الداخلية على الربط بين اطراف الولايات(٣) ، هذا فضلا عن الطرق المعدة التي اشتهرت بها حضارة الرومان ، والتي أقاموا منها شبكة واسعه مترامية ليس لها نظير في التاريخ(٤) ،

وكانت الامبراطورية الرومانية في أزهى عصورها ــ وهي الفترة الواقعة بين قيام أوغسطس سنه ٢٧ ق٠م٠ ووفرة ماركوس أورليوس ١٨٠ م ــ تمثل بناء اجتماعيا سليما مترابط البنيان ٠ ذلك أنها كانت في نظر الطبقات العليا تعبر عن

<sup>(1)</sup> Chapot: Le Monde Romain, pp. 68-71.

<sup>(2)</sup> Thompson: The Middle Ages, Vol. 1. p. 4.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff: A Hsit, of the Ancient World, Vol. 2. p. 286.

<sup>(4)</sup> Chapot: Le Monde Romain, p. 103-105.



نظام ادارى امتاز بالكفاية والدقة ، في حين اعتقدت الطبقات الدنيا أن الحكومة الرومانية تقوم بحماية الممتلكات والأرواح في ظل قانون عادل دون أن تحاول التدخل في حياة الناس اليومية أو تعمل على تغيير لغاتهم أو معتقداتهم أو نظمهم الاجتماعية(١) .

أما عن طابع الحكومة الرومانية في أوائل عصر الامبراطورية ... أى حتى الاصلاحات العظيمة التي أدخلها دقلديانوس في أواخر القرن الثالث ... فيلاحظ أن هذه الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر العصر الجمهوري السابق(٢) ، أو ربما كان من الادق القول بأنها ظلت جمهورية مع ظهور رأس للدولة وللجيش الروماني يتمتع بمنصبه طوال حياته ، وهكذا ظل السناتو يباشير سلطاته الواسعة ، واستمرت المناصب العليا في الدولة بأيدي الأرستقراطية من كبار ملاك الأراضي ، كما بقي المواطنون الرومان يمثلون طبقة ممتازة وان فقدوا كثيرا من أهميتهم السياسية (٣) ، ولذلك يبدو من الخطأ أن ننظر الى هذه الحكومة على أنها كانت عسكرية بحتة أو استبدادية مطلقة ، حقيقة انها لم تكن ملكية دستورية ، ولكنها امتازت ... ولا سيما في العصر الأول للامبراطورية ... ملكية دستورية ، ولكنها امتازت ... ولا سيما في العصر الأول للامبراطورية ... بسيادة العرف والتقاليد والقانون ، كمّا تمسكت بكثير من مظاهــــر العصر المجمهوري مما أكسب الحكومة الرومانية عندئد مظهرا دستوريا واضحا(٤) ،

والواقع أن اانظام السياسي الذي وضعه أوغسطس ( ٢٧ -ق٠٥ م - ١٤ م ) يعتبر حلا وسطا بين المظامين الملكي الاستبدادي والجمهوري الدستوري(٥) • ذلك أنه كان أمام أوغسطس أن يعختار بين نظامين للحكم ، الأول نظام قيصر الذي قام على أساس حكم عسكري اعترف فيه جميع الناس - سواء في ايطاليا أو الولايات - بالطاعة العمياء لسيدهم الأعلى ، والثاني نظام الحكم الجمهوري

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. pp. 4-5.

<sup>(2)</sup> Cam. Ancient Hist. Vol. 10: p. 160.

<sup>(3),</sup> Stephenson: Mediaeval History, p. 6.

<sup>(4)</sup> Lot: The End of the Ancient World, pp. 6-7.

<sup>(5)</sup> Cam. Ancient Hist, Vol. 10. p. 158-168.

الذي يقر أهمية المواطنين الرومان في ايطاليا والولايات الى جانب الاعتراف بسلطة قائد القوات المسلحة في الدولة ، وهنا لجأ أوغسطس الى التوفيق بين النظامين ، أي بين الزعامه العسكرية التي ورثها عن أسلافه والتي أضحت ضرورية للمحافظة على سلامة الامبراطورية وأمنها وصالحها العام ، وبين رغبة المواطنين الرومان في الاحتفاظ بمكانتهم الممتازة ـ على الأقـل في الميدانين الإجتماعي والاقتصادي ، ان لم يكن في الميدان السياسي (١) ، وهكذا نبذ أوغسطس حكم تيصر المطلق ولكنه ركز في يد الامبراطور معظم السلطات التي اعتاد أن يباشرها كبار الموظفين في العصر الجمهوري ، وبخاصة القيادة الحربية التي انتقلت من أيدي القناصل الى يد الامبراطور ، واذا كان السناتو قد ظل محتفظ بهيبته ومكانته القديمة في ظل النظام الجديد ، الا أن سلطاته التشريعية والقضائية والادارية تناقصت بصورة واضحة (٢) ، كما أصبح يثألف من أعضاء يختارهم الامبراطور من مختلف أنحاء الامبراطـورية على الاطلاق ، بعد أن كان في العصر الجمهوري يمثل أقلية ممتازة محدودة ، مما جعل الطبغة السنانورية Senatorial Class تعتمد على أوغسطس اعتمادا تاما (٣) ،

وقد عاب بعض المؤرخين على الامبراطورية الرومانية في أوائل عهدها افتقارها الى وجود قانون ورائي ثابت ينظم وظيفة الامبراطور و ونحن لا ننكر مدى خطورة هذه الثغرة في النظم الرومانية عندئذ ، ولكننا يجب أن نعترف بأن علاجها لم يكن أمرا يسيرا بالدرجة التي قد نتصورها و ذلك أن ثمة حقيق قد يمنعي ألا تغيب عن أذهاننا ، هي أن الامبراط ورية الروم الروم انية في عصرها الأول لم تمكن مجرر امبراط ورية في قالب جمهوري فحسب ، بل كانت استمرارا للنظام الجمهوري السابق وامتدادا له ، مما تعذر معه وضع قان ورائي ثابت للحكم دون

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff: A Hist, of the Ancient World, Vol. 2. pp. 175—176.

<sup>(2)</sup> Cam Ancient Hist. Vol. 10 pp. 161-165.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff: op. cit. p. 191.

التخلص من هذا القناع الجمهورى الذى استترت خلفه الامبراط ـــورية الجديدة (١) • وعلى هذا فقد كان من الصواب ــ بل من الضرورى من الناحية السياسية ــ أن تحتفظ الامبراطورية الرومانية بهذا المظهر الجمهورى فى عصرها الأول عندما كان أنصار التقاليد والمبادى والمجمهورية القديمة مازالو يمثلون أغلية دات نفوذ قوى فى السناتو •

على أن ضعف الامبراطورية الرومانية أخذ يبدو واضحا في القرن الثالث، عندما انعدم النظام وتحكمت القوات العسكرية في عزل الأباطرة واقامة غيرهم بعد أن كان الجيش خادما مخلصا للامبراطـــور (٢) . ولم تلبث الفـــرق الامبراطورية في مختلف الولايات أن أخذت تتحكم في اختيار قادتها وفق مشيئتها لا وفق رغبة الامبراطور والسناتو ، مما جعل الأباطرة وأعضاء السناتو ألموبة في أيدى رجال الجيش (٣) ٠ ولكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن جميع . بـ سر - ، بقرن الثالث كانوا غير أكفاء فقد أظهر أول الأباطرة العسكريين في ذلك القرن وهو سبتميوس سفروس (١٩٣ – ٢١١ ) مقدرة كبيرة ، على الرغم من نزعته الاستبدادية ، حتى أن عهده يعتبر مرحلة تحول في تاريخ الامبراطورية والنظم الرومانية جميعاً • وقد استطاع هذا الامبراطـــور أن يؤسس أسرة قصيرة العمر ظلت في الحكم حتى سنة ٢٣٥ ، واشتهر من أباطرتها كاداكلا ( ٢١١ - ٢١٧ ) بسبب القانون الذي منح به العجنسيية الرومانية لجميع أهالي الامبراطورية من الأحرار(٤) • ومهما يكن من أمر ، فان الفضل يرجع الى الامبراطور سبتميوس سفروس في تأجيل الكارثـــة التي حلت بالامبراطورية الرومانية • ويتضح نفوذ الجيش الروماني في ذلك الوقت ونظرة الأباطرة الى رجال الجيش في النصيحة التي قدمها هذا الامبراطور

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 8.

<sup>(2)</sup> Cary: op. cit. pp. 721—723.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff: op. cit. Vol. 2, p. 303.

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 33.

الى أبنائه وهو على فراش الموت ، اذ قال « أجز لوا العطاء للبُحند ، ولا تهتموا بالآخرين(١) » •

وبتولى الامبراطسور دكبوس Decius ( ٢٥٩ – ٢٥١) منصب الامبراطورية ، بدأت سلسلة متصلة الحلقات من الأباطرة العسكريين الذين أخذوا يتباعدون عما تبقى من مظاهر الحكم المجمهورى ، حتى جعلوا من الجمهورية نظاما استبداديا يعتمد على المجيش في تنفيذ مشيئة الامبراطسور والضغط على أهالي الامبراطور أو وهكذا أمست الحاجة ملحة في الداخسل الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن نظم الضرائب والعملة ، أما في العارج فقد أخذ يتزايد ضغط الحرمان وبعناصة على جبهني الراين والدانوب ، في الوقت الذي ازداد الخطر الفارسي على الولايات الآسيوية (٧)،

وفي وسط الفوضي الشاملة والحروب الأهلية التيم عممت الامهراطورية عقب انتهاء حكم أسرة سفروس سنة ٢٧٥ عظهر جندى دلماشي من أصل متواضع مو الامبراطور دقلديانوس ( ٢٨٤ - ٣٠٥) ما ليتدارك الموقف ويعاليج مشاكل الامبراطورية في عزم واصرار ، فأحدث ثورة ضعضمة في نظم العنكومسة الرومانية مما جعل عهده من أهم عصور تاريخ الامبراطورية في أواخر أيامها كانت المتاعب الداخلية والحارجية التي واجهت الامبراطورية في أواخر أيامها كانت قد أخذت تتبلور لتظهر عنداذ في صورة خطيرة واضعحة ، ففي الداخسل تفاقمت المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ، وفي المخسار اشتد خطر الجرمان والفرس وضغطهم على حدود الامبراطورية (٣) ، وبعارة أخرى فان العوامل التي أدت الى اضمحلال الامبراطورية الرومانيسة ثم مقوطها ظهرت واضحة في أواخر القرن النائن (٤) ،

<sup>(1)</sup> Lot: op. cit. p. 10.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Cary: op. cit. pp. 723-726.

<sup>(4)</sup> Thompson : cp. cit, Vol. 1 p. 12,

ويحسن بنا قبل أن نعالج اصلاحات دقلديانوس ، أن نبدأ أولا باستعراض المشاكل الأساسية الهامة التي شكت منها الامبراطورية الرومانية في القرن الثالث • وكانت أولى هذه المشاكل هي كيفية احتفاظ الامبراطورية الرومانية بوحدتها سليمة كاملة ، بعد أن اتجهت بعض الولايات ـ في الشرق والغرب ـ نحو الانفصال عن جسم الامبراطورية ، وقامت فيها فعلا \_ وذلك منذ وقت مبكر يرجع الى سنة ٧٠٠ ــ حركات ثورية انفصالية(١) • ومن الخطأ ويبوء المبالغة أن ننسب هذه الحركات الى مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل روح الاستياء والغضب التي عمت أهالي الولايات ، والتي كانت العامل الأساسي في تشجيع هؤلاء الطموحين على الظهور • فاذا دقتنا النظر في معظم الثورات التي نشبت في مختلف ولايات الامبراطورية منذ القرن الثالث ، وجدنا من ورائها جميعا عوامل مشتركة \_ اقتصادية واجتماعة وعنصرية - حركتهــــا الامبراطورية الرومانة هو سب اضميحلال هذه الامبراطورية لأنه أدى الي كبت الروح العنصرية في الولايات • فالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت الى اتباع سياسة التركيز هذه في أواخر عصر الامبراطورية نتيجة للفسياد الذي عم الولايات فعلا ، ولا سما بعد أن أصبح حكام الولايات على قسط غبر كاف من المقدرة مما أفقدهم ثقة الحكومة ، في الوقت الذي أصاب محالس الولايات الانحلال والوهن(٢) • لذلك لجأت الحكومة المركزية الى التدخل لمحاولة اصلاح الأوضاع الادارية في الولايات ، وكان العلاج المألوف عندئذ هو تصغير مساحة الولاية عن طريق تقسمها أو تفتيها ، فضلا عن الفصل بين السلطتين الدنية العسكرية في الولاية(٣) وهكذا أُخذ عدد الولايات الرومانية في تزايد مستمر نتيجة لهذه السياسة حتى قفز هذا العدد من ست وأربعين ولاية سنة ٤١ الى مائة وتسعة عشر ولاية سنة ٣٢٧ ولم يكن الانحلال

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 24—25.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 25-26.

<sup>(3)</sup> Chapot : op. cit. p. 127.

فى الحكومات البلدية العاصة بالمدن ذات الادارات المستقلة عن ادارة الولاية – أقل وضوحا منه فى حكومات الولايات ، فكثير من المدن أسرفت فى اقامة المنشآت العامة وزخرفتها كالحمامات والمسارح والملاعب ، الأمر الذى تطلب زيادة اعباء الضرائب المحلية(١) وقد دفع ذلك بعض الأباطرة الى تعيين مراجعين ومحاسبين لفحص دفاتر بلديات المدن ، كما دفعهم أحيانا الى حرمان بعض البلديات من حرياتها واستقلالها الذاتى وجعلها تابعة لحكومة الولاية(٧) .

آما الناحية الاقتصادية فقد ساءت في الامبراطورية نتيجة لكثرة اليحروب الأهلية التي مزقت وحدة الدولة وجعلت طيسرق التجارة غير مأمونة في البر والبحر (٣) وزاد الطين بلة ثقل عبء الضرائب في القرن الثالث ، سواء تلك التي فرضتها الحكومة المركزية أو التي جمعتها السلطات المحلية ، وذلك أن الامبراطوربة أصبحت مقسمة الى دوائر جمركية عسديدة ، في حين فرضت الضرائب على جميع السلع النجارية بنسبة تتراوح ٢٪ ، ١٢٪ ، هذا فرضت الضرائب على جميع السلع النجارية بنسبة تتراوح ٢٪ ، وكان من المتبع والطيور واللحوم – السي ترد اليها من الأقاليم المجاورة(٤) ، وكان من المتبع والطيور واللحوم – السي ترد اليها من الأقاليم المجاورة(٤) ، وكان من المتبع أحيانا أن تكون هذه الضريبة الذهبية الفضية على تؤخذ من نوع البضاعة أو الصنف ، المؤسسة في الانتاج الصناعي والتي سميت بهذا الأسم لأنها كانت تدفيسا نقدا(٥) ،

ومهما يكن من أمر ، فان العبء الأكبر للضرائب وقسع على الأراضى والمزارعين ، واذا كان العالم الروماني قد اشتهر بالملكيات الزراعية الكبيرة ، فان المفروض هو أن تقوم طبقة كبار الملاك بتحمل الجزء الأكبر من أعباء الضرائب ، ولكن الواقع العملي لم يطابق هذا الفرض النظري ، اذ تحرر كبار

<sup>(1)</sup> Dill: Roman Society from Nero to Marcus Aurelius pp. 245-250.

<sup>(2)</sup> Chapot: op. cit. pp. 113-125.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff: op. cit. p. 317.

<sup>(4)</sup> Charlesworth: The Roman Empire, pp. 70-81.

<sup>(5)</sup> Lot: The Find of the Ancient World, p. 121,

الملاك من هذا العب الباهظ وألقوا به على كواهل المستأجرين ، عن طريق رفع قيمة الايجار أو عن طريق انفالهم بالالتزامات والخدمات التي يتعين عليهم أداؤها للمالك(۱) • أما المزارع الصغير فكان يلجأ الى رهن أرضه عندما يعجز عن الوفاء بما عليه من ضرائب ، وعندئذ يستولى كبار الملاك المجاور بن على الأرض ويصبح المزارع الحرقنا ، أو يترك مزرعته لينزح الى احدى المدن وينضم الى جموع الدهماء التي أخذت تتكاثر في المدن الرومانيسسة (۲) • وبالاضافة الى ذلك وجدت في الامبراطورية الرومانية ضريبة اجبارية يؤديها أهل الولاية نفدا أو سخرة لصيانة الطرق والجسور والقنوات وغيرها من المرافق العامة • هذا عدا الضرائب المستحقة على جميع الأحسرار ، والتي اقتصرت في أول الأمر على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجنسية الرومانية حتى منح كاراكلا هذه الجنسية سنة ٢١٧ لجميع سكان الامبراطورية الأحرار للحصول على ايراد أوفر وأعم ، وان كان هذا الاجراء قد ترتبت عليه نتائج خطرة بالنسبة للامبراطورية ونظمها (٣) •

وهكذا نلاحظ ازديادا مطردا في الضراف المباشرة وغير المباشرة داخل الامبراطورية الرومانية في القرن الثالث و ذلك أن الأمر لم يقتصر على تضاعف عدد الضرائب المفروضة ، بل صحب ذلك ارتفاع نسبة الضريبة الواحسدة ارتفاعا مستمرا(٤) و وقد أثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا في بناء المجتمسع الروماني الذي اختل توازنه نتيجة لأن الأغنياء \_ وهم الطبقة الارسقراطية المؤلفة من كبار ملاك الأراضي \_ ازدادوا غني ، في الوقت الذي ازداد الفقراء فقرا و أما الطبقة الوسطى في المدن والأرياف فقد أخذت تتناقص وسارت في طريق الاضمحلال السريع نتيجة لتحويل أفرادها الى فئة من الأتباع والعبيد

<sup>(1)</sup> Rostovstzeff; op. cit., pp. 313-315.

<sup>(2)</sup> Katz: The Decline of Rome, p. 37.

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff; op. cit., Vol. 2 p. 317.

ويلاحظ أن الهدف الأساسى الذى توخاه كاراكلا من منح الجنســــية الرومانية لجميع أهالى الولايات الأحرار ما زال موضع نقاش وجِدل بين المؤرخين

<sup>(4)</sup> Chapot; op. cit, pp. 106 — 111,

<sup>(</sup> م ـ ٣ ـ أوربا )

في ميدان الزراعة والصناعة • كذلك أدى هذا الوضع الى تدهور الانتاج وانخفاض قيمة العملة التي لم يتردد بعض الأباطرة في تزييفها والاكتار من سكها • ذلك أن الأباطرة عندما وجدوا أنفسهم لا يملكون المعادن الكافيسة السك العملة ، لجئوا الى خلط الذهب بالفضة ، والفضة بالنحاس ، والنحاس بالرصاص ، وبذلك انحطت قيمة العملة وأفلس من التجار من كان ثريا بسبب التلاعب في النقد(١) • هذا الى أن تزييف العملة أدى الى اختفاء النقود الجيدة من السوق ، وقصر التداول على النقود الرديثة \_ وفقا لقانون جريشام الحديث \_ الأمر الذي آدى الى ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا(٢) • في صوء هذه الاعتبارات جميعا يمكن تفسير الثورات العديدة التي انتشرت في مختلف ولايات الامبرطورية في القرن الثالث ، عندما أخذ المزارعون والفلاحون يهجرون مزارعهم ويهاجمون المدن المجاورة لنهبها ، كما اتسع نطاق أعمال السلب والقرصنة حتى عم الفساد البر والبحر(٣) •

وبالاضافة الى هذه المفاسد والمشاكل الداخلية ، تعرضت الامبراطورية الرومانية لأخطار تخارجية جسبمة نتيجة لهجمات أعدائها على حدودها وتوغلهم داخل هذه العدود في القرن الثالث ، فالفرنجة أغاروا على أداضي الراين الأدنى سنة ٢٥٥ ثم سنة ٢٥٦ (٤) ، والقوط الذين آجاحوا اقليم داشيا غزوا مواشيا سنة ٢٥١ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بعد أن انتصر عليهم كلوديوس سنة ٢٥١ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بعد أن انتصر عليهم كلوديوس سنة ٢٥٨ (٥) ، وفي سنة ٢٧٠ اندفع الألماني خلال ممرات الألب مهددين شمال ايطاليا ، وفي عهد الامبراطور فالريان (٢٥٣ – ٢٦٠) دأب البدو الرحل والبربر الضاربون على المحدود الصحراوية لولاية أفر بقيسة الرومانية على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد أخرى لنهب مدنها ومزارعها ،

4

<sup>(1)</sup> Rostovtzeff; op. cit. Vol., 2, p. 317.

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 38.

<sup>(3)</sup> Katz; op. cit. pp. 36-37.

<sup>(4)</sup> Cary: op. cit. p. 723

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 204-206

هذا في الوقت الذي تطرقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان الى آسيا الصغرى من جهة الشمال الشرقي عبر القوقاز(١) •

وزاد من هذه الأخطار الخارجية التي هددت الامبراطورية الرومانية موقف دولة الفرس الداسانية التي أخذت منذ سنة ٢٣٣ تهدد أرمينيا وبلاد ما بين النهرين وسوريا تهديدا خطيرا مستمرا ، حتى تمكن الفرس من انزال الهزيمة بالامبراطور فالريان وأسره سنة ٢٥٩ (٢) ، واذا كان بعض الأباطرة الرومان عد نجحوا بعد ذلك في احراز شيء من الانتصارات الجزئية على الفرس ، الا أن هذه الانتصارات ليس معناها وقف الخطر الفارسي أو حتى الاقسلال منسه (٣) ،

#### الامباراطور دقلديانوس:

وهكذا بدت الامبراطورية الرومانية على شفاهاوية عندما اعتلى الاسبراطور دقلديانوس عرشها سنة ٢٨٤ ليقوم بأعظم عملية ترميم في بناء الامبراطورية المتداعي ويبدء أنه لس من الواقه على شيء أن نعتبر دقلديانوس أول الأباطرة المصلحين الذين عملوا على انقاذ الامبراطورية في القرن الثالث ، اذ وجد من الأباطرة الذين تعاقبوا على عرش الامبراطورية بين سنتي ٢٥٣ ، ٢٨٧ جماعة أحسوا بخطورة الموقف ورغبوا في الاصلاح ، ونخص بالذكر الامبراطور أورليان Aurelien ( ٢٧٠ - ٢٧٥ ) الذي أطلقت عليه الوثائق المعاصر، نقب « محدد الامبراطورية »

ولكن المشكلة كانت أشد تعقيدا من أن تحل في سهولة ، فاكتفى هؤلاء الأباطرة المصلحون ببعض الاصلاحات الجزئية التي تناولت الضرائب والعملة الزراعيه كما سمحوا لبضعة آلاف من العناصر الجرمانية المرابطة على حدود الدوله باجتياز هذه الحدود والاقامة داخلها ، وذلك لتوفير الأيدى العاملة اللاؤمسه

<sup>(1)</sup> Thompson; op. cit. Vol. 1 p. 16

<sup>(2)</sup> Cary; op. cit. p. 724.

<sup>(3)</sup> Moss; The Birth of the Middle Ages, pp. 6-7.

<sup>(4)</sup> Vasiliev: Hist, de l'Empire Byzantin; Tome 1; p. 77.

للزراعة من جهة ولاتقاء شر هذه العناصر وخطرها من جهة الأخرى(١) •

ولكن أحدا من أباطرة القرن الناك لم يستطع أن يقسوم بما قام به دقلديانوس ( ٢٨٤ - ٣٠٥ ) من اصلاح شامل بعيد الأثر. في مختلف مرافق الامبراطورية و وهنا نجد دتملديانوس يوجه جهوده نحو ثلاثة أهداف كبرى الامبراطورية و الحاكم أو الامبراطور ، واعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتجديد نظام الحيش(٢) ولتحقيق هذه الأهداف بدأ هذا الامبراطور باقرار الأمن والنظام في محتلف الولايات الامبراطورية ، فأخضع الثورات المتأجيجة في غاليا ومصر وولاية أفريقية وبريطانيا ، كما صد البرابرة على امتداد جبهتي الراين والدانوب ، ولم يكد دقلديانوس يفرغ من ذلك حتى هاجم الفرس سنة ٢٩٧ واسترد منهم بلاد ما بين النهرين ، وبذلك امتدت الحدود الروماني شرقا مرة أخرى حتى نهر دجلة ، كما عادت رقمة الامبراطورية من جديد الى ما كانت عليه سنة ١٩٧ باستثناء أقليم أو اقليمين(٣) وقد فكر دقلديانوس في حماية العالم الروماني من الأخطار الجسيمة التي كانت تهدده ، وذلك بانشاء قوة حربية متنقلة – أي غير مرتبطة بجبهة واحدة – لتتحرك في أي باشاء قوة حربية متنقلة – أي غير مرتبطة بجبهة واحدة – لتتحرك في أي

على أن التخدمات التحقيقية التي أداها دقلديانوس للامبر اطورية والتي تركت أثرا بالغا في أحوالها ، لم تكن في ميدان الحرب بقدر ما كانت في مبسدان الاصلاح الادارى ، ذلك أنه أعاد تنظيم التجهاز الادارى في صورة حرمت ايطاليا مما كان لها في العصور القديمة من مكانة ممتازة ، كما قضت على النفرقة بين الولايات الامبر اطورية وولايات السناتو(ه) ، وقسد أدرك دقلديانوس بثاقب بصره أن المركز الحقيقي لقوة العالم الروماني لم يعد في الغرب وانما أصبح في الشرف ، حيث امتازت الولايات بوفرة الخرات وكثرة السكان ومهارة

<sup>(1)</sup> Bloch: L'Empire Romain, pp. 188-194

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff; op. cit. Vol. 2, p. 320

<sup>(3)</sup> Thompson: OD. cit Vol. 1 p. 17

<sup>(4)</sup> Stephenson; Mcd. Hist. p. 38

<sup>(5)</sup> Ostrogorsky: Hist, of the Byzantine State, p. 32

الايدى العاملة في الزراعة والصناعة والتجارة • لذلك مهد دقلديانوس لما فعله الأمبراطور قسطنطين فيما بعد (١) فاتخذ عاصمة جديدة للامبراطسورية في الشمرة ، هي مدينة تيقوميديا في الشمال الغربي من أسيا الصغرى على بحر مرمرة (٢) • هذا فضلا عما تطلبته الاعتبارات العسكرية من نقل عاصمة ايطاليا من روما الى ميلان ، وهي المدينة التي تتحكم في معظم ممرات جبال الالب مما يجعل من السهل انتقال الجيوش الامبراطورية منها الى غاليا أو ألمانيا لصد هجوم أو اخماد أية فتتة (٣) •

وقد صحب تغيير عاصمة العالم الروماني اعادة تنظيم الجهاز الادارى تنظيما جوهريا شاملا + ذلك أن دقلديانوس أدرك ضرورة ايجاد علاج للخطر الناجم عن تضاعف عدد الولايات ، وما ترتب على هذه الظاهرة من فيادات انفصالية ، لهذا فكر في ربط الولايات الرومانية بعضها ببمض ، فقسم الامبراطور به الى أربعة أقاليم أو أقسام ادارية كبرى ، على رأس كل قسم منها حاكم ادارى عام يتمتع اما بلقب « أوغسطس » أو بلقب « قيصر » ، ويعتبر من الناحية العملية شريكا للامبراطور في حكم الامبراطورية(٤) ، أما هذه الأفسسام الادارية الأربعة الكبرى فكانت غاليا ( وتشمل بريطانيا وغاليا وأسبانيا والجزء المعروف حاليا باسم مراكش ) ، وايطاليا ( وتشمل الأراضي الواقعسة بين الدانوب والبحر الأدرياتي فضلا عن ايطاليا والبلاد المعروفة حاليا بأسسسماء الجزائر وتونس وطرابلس ) ، واليريا ( وتشمل داشيا ومقدونيا وبسلاد الجزائر وتونس وطرابلس ) ، واليريا ( وتشمل داشيا ومقدونيا وبسلاد البرنان ) ، ثم أخيرا اقليم الشرق ويشمل بقية الامبراطورية أي تراقيسا الونير ومركز ، نيقوميديا ، هذا فضلا عن احتفظه دقلديانوس لنفسه بالقسسم وظهفتها ،

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol, 1 p. 24

<sup>(2)</sup> Cary: op. cit., p. 195

<sup>(3)</sup> Bloch: op. cit. p. 195.

<sup>(4)</sup> Idem, pp. 194—195

<sup>(5)</sup> Painter; A Hist. of the Middle Ages, pp. 5-6.

وهكذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظرية مقسمة الى أربعة أقسام كبرى يحكمها أربعة حكام ، اثنان منهم أعلى مقاما ويحملان لقب «أوغسطس» والاثنان الباقيان أقل درجة ويحملان لقب « قيصر » ويخلفان الأولين ، في حالة الوفاة أو العجز(١) • أما الامبراطور نفسه فلم يعد أن يكون أحسد الحاكمين الأولين ، ولكن كانت بيده انسلطة العليا في الامبراطورية والاشراف العام على جميع شئونها كما كان القائد الأعلى للجيش (٢) • وهنا نلاحظ أنه اذا كانت السلطة الادارية في الاسراطورية قد قسمت أو وزعت ، الا أن الامبراطورية نفسها ظلت وحدة قائمة لا تتجزأ ، بحث أن كل أوعسطس كان له حق المرور في أراضي القيصر التابع له • كذلك يلاحظ أنه أذا كانت السلطة العليا في النواحي التشريعية والاداريه قد أصبحت نظريا في أيدى الأوغسطين ، الا أن دقلديانوس ظل من الناحة العملة يقض على زمام الأمور في الامبراطورية (٣) • وبعبارة أخرى فانه لبس معنى تقسيم السلطة أن الامراطورية نفسها انقسنت ، اذ ظلت هذه الامبراطورية تمثل وحدة على عهد دقلديانوس(٤) • ثم كان أن قسم دقلديانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى الى سبعة عشر وحدة أصغر piocesse كل وحدة منها يرأسها ناثب عن الحاكم العام ، وتشمل عدد من الولايات • أما هذه الولايات فقد أصبح عددها مائة ولاية وولاية ، لكل منها ثلاث ادارات هامة تشرف احداها على العدالة والثانية على المالية والثالثة على الأملاك الخاصية بالأباطرة(٥) • وهكذا أصبح حكام الولايات مسئولين أمام نواب الحاكم العام ، والنواب مسئولين أمام الحاكم العام للاقليم ، وهؤلاء الحكام مسئولين أمـــام دقلديانوس الذي كان يتمتع بسلطة تامة في تعيينهم أو عزلهم • وعن هـذا الطريق أراد دفلديانوس أن يحعل الاجراءات الادارية تتم بصورة أسرع وأدق ، وفي الوقت نفسه يقضي على عوامل الانفصال والفساد المحلية التي

<sup>(1)</sup> Vasiliev, op. cit. Tome 1, p. 78

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff . op. cit. Vol. 2; pp. 321-323.

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 14

<sup>(4)</sup> Vasiliev, op. cit. Tome, 1, p. 78

<sup>(5)</sup> Rostovtzeff: op. cit. Vol 2, 325

طانا سببت متاعب جسيمة للامبراطورية في القرن الثالث وهكذا رفض وقلد يانوس التعلق بأذيال النظم الجمهورية السطحيه التي لم يبق منها سوى أرهام خيالية ، فتخلص من مظاهر الحكم الجمهوري بحيث بدت الامبراطورية في عهده كما كانت فعلا في باطنها ملكية استبدادية مطلقة ، وهذا يحاول بعض الكتاب تفسير هذه الاتجاهات في ضوء النفوذ الشرقي ، بحيث لم يقتصر أثر هدا النفوذ على تنظيمات دقلديانوس فحسب ، بل امتد أيضا الى اعلاء كلمة الامبراطور وتمتمه بسلطة مطلقة أشبه بسلطة الأكاسرة (١) ،

أما نظام الحيش فقد أقامه دقلديانوس على أساس الاعتماد على الجد الذين يرجع أصلهم الى أكنر شعوب الامبراطورية تعفلها في الميدان الحضارى ، ويخاصة الجرمان ، فيقدر ما قل نصيب الجندي من الحضارة ، بقدر مسسا ازدادت أهميته ومكانته ، وهكذا اعتمد دقلديانوس على الفرق المؤلفة من البرابرة المرتزقة في حماية الامبراطورية ، وجعل مراكزهم قرب عواصم كيار الحكام الأربعة حنى يكونوا على أهبة السير الى الحدود في أي وقت يطلب منهم ذلك(٢) ، وليس هناك شك في أن عدد أفراد الجيش الروماني يطلب منهم ذلك(٢) ، وليس هناك شك في أن عدد أفراد الجيش الروماني ازداد على عهد دفلديانوس ، كما أصبح الطريق مفتوحا أمام الجندي ليرتقي ويصبح ضابط مائة ثم يتدرج في مختلف درجات القيادة حتى يصل الى مرتبة القائد الأعلى للجيشي ، وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات في هذه الحالة هو أن يكون شجاعا خبيرا بفنه مخلصا للإمبراطور (٣) ،

ثم أتبع دقلديانوس هذه التنظيمات الادارية والحربية باصلاح النظم الماليه والضرائب فقام بعملية واسمة تستهدف حصر الأراضي الزراعية في الامبراطودية وتحديدها لتقرير الضرائب في صورة عادلة • واذا كان دقلديانوس لم يسجح في علاج الأزمة الاقتصادية علاجا ناجحا ، الا أنه نجح في حماية الفقراء من جشع المستغلين والمنجرين في أقوات الأهالي(٤) • وكان العلاج الذي لجأ اليه

<sup>(1)</sup> Katz; op. cit. p. 44.

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff: op. cit. Vol. 2, p. 323.

<sup>(3)</sup> Idem, p. 324.

<sup>(4)</sup> Chapot: op. cit. p. 111

دقلد يانوس هو سك عملة صحيحة سليمة حازت ثقة التجار والمتعاملين من جهة ، ثم تحديد كميات البضائع المنداولة والتي تعرض للبيع من جهة أخرى ، هذا فضلا عن تسعير الحاجيات الأساسية والأجور من جهة ثالثة(١) على أن هذه المقاييس لم تفلح في علاج ما كان يعانيه أهالي الامبراطورية من ضغط وفاقه بسبب كثرة الضرائب التي وقع الجزء الأكبر من عبئها على الطبقات الدنيا في حين تمتعت الطبقات العليا بكثير من الاعفاءات المالية(٢) ، وهكذا يمكن القول بأن كل ما فعله دقلديانوس لاصلاح الحالة المالية هو أنه بسط جهار الضرائب وحاول منع وفوع أزمة مالية ، ولكنه لم يستطيع بأي حال اعدادة الأوضاع المالية في الدولة الى حالتها الطبيعية نتيجة لتدهور مستوى المعشة (٣)، الأوضاع المالية في الدولة الى حالتها الطبيعية نتيجة لتدهور مستوى المعشة (٣)، هذا الى أن اصلاحات دقلديانوس المختلفة وما تطلبته هذه الاصلاحات من نفقات طائلة ، ألقت حملا ثقيلا على الأهالي في وقت كانت مالية الامبر!طورية تعاني اجهادا شديدا منذ أوائل الفرن الناك ، مما زاد الحال سوءا ،

#### الامبراطور قنسطنطين:

ثم كان أن نفحى دقلديانوس عن عرس الامبراطورية سنة ٣٠٥ بعد أن بلغ الستين من عمزه واستبد به المرض وأحس أن الوقت قد حان ليتخلى عن الحكم لغيره بعد أن أدى واجبه فى انقاذ الامبراطورية وتدعيمها(٤) • وقد أعقب نزول دقلديانوس عن منصبي الامبراطورية قيام حرب أهلية استمرت سبع عشرة سنة ، وبرزت خلالها شخصية قسطنطين الذى استطاع أن يتغلب على خصومه ومنافسيه واحدا بعد آخر حتى نم توحيد الامبراطورية إلرومانية مرة أخرى سنة ٣٢٣ ، وعندئذ أخذ هذا الامبراطور على عاتقه مهمة اتمام الاصلاحات التى بدأها دقلديانوس(٥) ،

<sup>(1)</sup> Lot: op. cit, pp. 18-19

<sup>(2)</sup> Stephenson; Med. Hist. pp. 38-39

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff; op. cit, Vol. 2, p. 327

<sup>(4)</sup> Lot: op. cit. pp. 22-23

<sup>(5)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 80.

والواقع ان الأمبراطور قنسطنطين ( ٣٠٦ ـ ٣٣٧) يتمتع بأهمية خاصة في التاريخ نظرا للأعمال الهامة التي قام بها ، والتي كان لها أثر واضح في تغيير وجه التاريخ ، وتحقيق الانتقل من العالم القديم الى عالم العصسور الوسطى (١) • ذلك أن هذا الامبراطور فام بخطسوتين على جانب كبير من الأهمية : الأولى اعترافه رسميا بالدينة المسيحية ، والنانية نقسله عاصسمة الامبراطورية من روما القديمة على ضفاف التير في ايطاليا الى روما جديدة شيدها على ضفاف البير في الباليا الى روما بديدة من أعمال قنسطنطين الى الباب الآتي مكتفين في هذا الباب بالاشارة الى الركن الدينوي من أعمانه •

بح أن قنسطنطين اقتفى فى اصلاحاته الادارية أثر السياسة التى نلديانوس ، فقام باتمام الأعمال التى بدأها هذا الامبراطور ، حتى أننا نجد من الصعب فى كثير من الأحيال الفصل حيل الامبراطورين ، وهنا نلاحظ أن الاصلاحات الادارية التى انوس وقنسطنطين فمت على أساس التفرقة بين السلطتين الحربية وظهرت هذه التفرقة واضحه فى حكم الولايات ، اذا اصبح مسئولا عن شئونها الادارية المدنية فحسب ، فى حين اختص بالاشراف على النواحى الحربية فى ولايه أو أكثر من ولايات ، الوراثى ، فأصبح المنص على أن أهم تعيير أدخله قنسطنطين كان ادخال مبدأ الحكم الوراثى ، فأصبح المنصب الامبراطورى ورائيا فى أسرته التى اعتمدت على تأييد الجيش من جهة وعلى الدعمة الدينية الجديدة من جهة أخرى (١) ، أما من الناحية العسكرية فقد اتجهت تنظيمات قنسطنطين نحو انقاص عدد

(2) Vasiliev: op. cit. Vol. 1. p. 54.

(4) Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 80

(5) Ostrogosky: op. cit. p. 33.

<sup>(1)</sup> Bynes: Constantine the Great and the Christian Church; p. 3.

<sup>(3)</sup> Bury: Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1, p. 1.

<sup>(6)</sup> Rostovtzeff: op. cit. Vol. 2, p. 332.

أفراد الفرق العسكرية ، كما استمر في سياسة فتح الباب أمام الجــــرمان للانخراط في سلك الجيش الروماني كجند نظاميين .

وعلى الرغم من أن قسطنين كان مشرعا نشيطا ، الا أن كفايته الادارية ما زالت موضع شن ، ذلك أنه ضاعف من الضرائب والخدمت الجمركية ، وأنزل طبقة الصناع الى مرتبة العبودية عندما جعل الحرف والأعمال وراثية حتى لا يفر أصحابها من قسوة الضرائب(۱) ، هذا في الوقت الذي شدد في فرض العقوبات على جامعي الضرائب في المدن اذا عجزوا عن استيفاء الضرائب التي قررتها الحكومة ، أما بخصوص المزارعين فقد وضع تشريعا مشددا يمنع أولئك الذين يغرقون في الديون لا نتيجة لكثرة الضرائب وارتفع الأسعاد من ترك أراضيهم والانتقال الى ولايات أخرى ، عسى أن تكون الأحوال الاقتصادية فيها أقل قسوة ، الأمر الذي عجل بالقضاء على طبقة المزارعين الأحرار وتحويل أبناء هذه الطبقة الى أقنان مربوطين بالأرض (٢) ،

على أنه ليس هاك من شك مى أن تأسيس القسطنطينية واتخاذها عاصمة الامبراطورية الرومانية ، يدل على أن قنسطنطين أوتى بصيرة سياسية حكيمة ، حقيقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورية الى الشرق لا برجع الى قنسطنطين بقدر ما يرجع الى دقلديا وس نم الذى أقام فى مدينة نيقومبديا على الشاطئ الشرقى لبحر مرمرة واختصها برعايته وأنشأ فيها كثيرا من المبانى الجميلة الرائعة (٣) ، ولكن اصرار قنسطنطين على نقل العاصمة رسميا يدل على بعد نظره وعلى حقيقة تفهمه للأوضاع الجسديدة التى أمست فيهسا الامبراطورية الرومانية ، كما يدل على أنه امتلك من الشجاعة والعزيمة ما مكنه من تنفيذ رأيه ،

<sup>(1)</sup> Katz: op. cit. p. 50.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 27

<sup>(3)</sup> Vasiliev : op. cit. Tome 1. p. 72.

ومهما تكن الأسياب التي دفعت الامبراطور قنسطنطين الى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة ، وسواء كان الدامع الأساسي اليها هو أن الامبراطور وجد أن سياسه الدينية واعترافه بالسنيحية لا يمكن أن تستقيم فى روما حصن الوثنية ودرعها الحامى ، ففكر في نقل عاصمته الى الشرق حيث يزداد عدد المسيحيين ، أو كان الدافع عير ذلك من الاسباب الحربية أو السياسية أو الشخصية ، فالمهم هو أن قنسطنطين نفذ فكرته معلا سنة ٢٣٠٠ فشيد عاصمة جديدة معول بلدة بيزنطة القديمة على ضفاف البسفور(١) • وتمثل المنطقة التي أقيمت عليها هذ. العاصمة شبه جزيرة ، اذ تحيط بها من الجنوب مياه بحر مرمرة ومن جهة الشيرق مياه مضيق البسفور ، ومن الشمال مياه القرن الذهبي الذي هيأ مرفأ طبيعيا عظيما للمدينة الحبديدة (٢) • ومن الواضح أن موقع هذه المدينة على درجة كبيرة من القوة والمناعة لأنها تسيطر على المضايق التي تربط البحسر الأسود بالبحر التوسط من جهة ، كما انه يصعب مهاجمتها والاستبلاء عليها من جهة أخرى . هذا الى أن القسطنطيسية كانت مركزا تعجاريا ممتازا اذ أصبحت ملتقى الطرق التجارية العظيمة التي تربط البحر الأسود ببحر ايجه، وشمال أوربا رغربها بأسيا(٣) • ولم يدحر قنسطنطين نفسه وسعا مي ان يجمل هذه المدينة الجديدة التي سميت باسمه روما ثانية ، فأقام بها قسرا امبراطوريا وسوقا ومحاكم ودارا للسناتو وحمامات وملعبا عفليما • وسرعان ما أثبتت القسطنطينية أنها مصدر قوة وثروة لكل حكومة قامت بها منذ القرن الرابع حتى وقننا الحالي(٤) ٠

والواقع أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من خطورة هذه الخطوة التي اتخذها قسطنطين وأثره في التاريخ ، لأن قيام القسطنطينية في القرن الرابع عروجه التاريخ الأوربي الألف سنة التالية ، فلولا قيامها لما استطاعت البابوية الوصول الى ما وصلت اليه من مجد وعظمة في العصور الوسطى ، ولحرم

<sup>(1)</sup> Lot: ep. cit. pp. 36-37.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 17.

<sup>(3)</sup> Diehl & Marcais: Le Monde Oriental, p. 4

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 36.

شرق أوربا من نلك القلمة المنيعة التي صمدت في وجه المسلمين وبالتـالى حالت دون غزوهم شرق اوربا(١) • هذا بالاضافة الى أن التسطنطينيه صارب حصنا للحضارة اليونانية وللدراسات والآداب الهلليية ، ولولاها لأدت غزوات العناصر السلافية لشبه جزيرة البلقال فيما بعد الى اقتلاع جنتور هـــنه الحضارة مما يستتبع تغيير. وجه التصور الحضاري لأوربا • "

#### الامبراطورية الرومانية بعد قنسطنطين:

تم حدث بعد وفاة فنسطنطين ٣٣٧ أن قسمت الامبراطورية بين أبنائسه الثلاثة ، حتى استطاع أحدهم - وهو قنسطنطيوس - توحيدها مرة أخرى سنة ٣٥٠ تحت حكمه الذي استمر حتى سنة ٢٦٣(٢) . وعلى الرغم من ذلك فان الامبراطورية الرومانية سرعان ما أخذت تتعرض للاتعملال السريع في النصف الأخير من القرن الرابع عندما اشتدت هجمت الأعداء على حدودها ، دون أن تفلح جهود الأباطرة الذين نولوا السكم في هذه الفترة مثل جوليان ( ٣٦١ – ٣٦٣ ) وجوفيان ( ٣٦٣ ــ ٣٦٤ ) ، وفالنز ( ٣٦٤ ــ ٣٧٨ ) في صد دلك المخطر أو قَي رفف نيار الانتحلال • ذلك أن جوليان قتل أثناء الحرب مع الفرس سنة ٣٦٣ في حين لعباً حايفته جوفيان الى شراء السلم من الفرس عن طريق التنازل لهم عن أراضي ما بين النهر بن (٣) • أما فالنز فقد عاد مسرعا من النجبهة الفارسية لمواجهة خطر القوط والنقى بهم في موقعة أدرنسسة (أدريانوبل ما أغسطس سنة ٢٧٨ ) حيث مكن الفوط الغربيون ما مساعدة الحوانهم الشرقين للمن محو الجبش الروماني وفتل الامبراطور نفسه في المعركة(٤) . ويعتبر مفتل هذا الامبراطور نقطة تحول خطيرة في تاريخ الامبراطورية الرومانية ، اد أخذت قاتل الفوط الغربين عندثذ داخسك أراضي الامبراطوريه تعنت ضغط الهون الأربوبين • هذا في الوفت الذي

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 18-19

<sup>(2)</sup> Vasiliev : op. cit. Tome, 1 p. 82.

<sup>(3)</sup> Cam, Med. Hist. Vol. 1 p. 85.

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky, op. cit. cit. p. 48

أخذت الكنيسة تظهر على درجة من القوة والثروة حتى أصبحت المسيحبة ديانة الامبراطورية الرسمية على عهد الامبراطور ثيودسيوس ( ٣٧٨ - ٣٩٥ ) . وبذلك أمسى مصير الامبراطورية الرومانية معلقا بين أيدى الجرمان من جهة ورجال الكنيسة من جهة أخرى .

وقد انتهى الأمر عند وفاة ثيودسيوس سنة ٢٩٥ بتقسيم الامبراطوريسة الرومانية الكبرى بين ولديه الى قسمين شرقى وغربى ، فكان القسم الشرقى من نصيب ابنه هو من نصيب ابنه أركاديوس فى حين صار القسم الغربى من نصيب ابنه هو هونريوس(١) ، ومن الواضح أن هذا التقسيم جاء طبيعيا ، لأن القسم الشرقى اليونانى يختلف اختلافا بينا فى حضارته واتجاهه وميوله وعقليته عن القسم الغربى اللاتينى ، على أنه لا ينبغى أن يفهم من هدذا التقييبيم أنه منح الأمبراطورية قوة جديدة ، بل على العكس لايمكن اعتباره الا مظهرا من مظاهر النفكك والانحلال الذى أصاب الامبراطورية الرومانية ، والذى حساول الأباطرة المصلحون مئل دقلد بانوس وقسطنطين تداركه ، ولكن عوامسل الانحلال كانت أقوى من جهودهم التى لم تؤد الا الى تأجيل الكارثة التى مطت بالامبراطورية فسا بعد(٧) ،

ذلك أن عوامل الاسحلال استد خطرها في النصف الأخير من القرن الرابع عندما ازداد الفساد الادارى وتضاعف عبء الضرائب وتفاقم المخلل الاجتماعي، بعد أن تكاثر عدد العبيد المستغلين بالزراغة والصناعة وتناقص عدد الأحرار، وانحطت أحوال المدن بوجه عام (٣) • وهكذا بسهل على دارس أحسوال الامبراطورية الرومانية في القرن الرابع أن يدرك أنها كانت تعاني عندئذ آلام الموت البطيء ، وبالنالي فان العصور القديمة أمست في طريق الزوال وباتت الأحوال معدة لأن تنتقل أوربا الى طور جديد من أطوار تاريخها أكثر ارتباطا بالعصور الوسطي (٤) •

<sup>(1)</sup> Vasiliev: op. cit, Tome. 1 pp. 82-83.

<sup>(2)</sup> Moss: op. cit. pp. 78-79

<sup>(3)</sup> Katz: op. cit. pp. 78-79

<sup>(4)</sup> Cam, Med, Hist, Vol. 1 pp. 543-552.

وقد أجهد المفكرون أنفسهم في الوقوف على أسباب انعجلال الامبراطورية الرومانية واضمحلالها ، فمنهم من قال بأن السبب في ذلك هو فشيل هـسـذه الامبراطورية في حل مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة ، ومنهم من نادى بأن انهيار نظام المدينة الحرة ذات العحكم الذاتي هو مصدر اضـمحلال الامبراطورية(۱) ، في حين قال فريق ثالث أن سبب الكارئة هو الافراط في الاعتماد على المدن والتوسع في منحها استقلالا ذاتيا ، مما أفسد وحدة النظام الادارى في الولايات وأثار البغضاء بين أهالي المدن وأهالي الريف ، كما أوجد تعارضا بين الأوضاع الاقتصادية التي سادت المدن من جهة وتلك التي سادت المريف من جهة أخرى ، وأخيرا يأتي رأى دابع يعلل الكارثة التي حلت الريف من جهة أخرى ، وأخيرا يأتي رأى دابع يعلل الكارثة التي حلت بالامبراطورية الرومانية بازدياد نفوذ أرستقراطية كبار الملاك الاقطاعين ونموها بالامبراطورية الوسطى من الأحرار التي تناقص أفرادها في الريف والمدن وتعولوا الي عبيد(۲) ،

ويشبه بعض المؤرخين الامبراطورية الرومانية بشجرة ضخمة المتسدت جدورها القوية في مختلف الاتجاهات ، مما يجعلها أقوى من أن تنهار نتيجة لعامل واحد أو سبب بعينه ، لذلك يرجعون انهيار الامبراطورية الرومانية وسقوطها الى عدة أسباب تضامنت جميعها لاسقاط الامبراطورية ، وسسواء كانت هذه الأسباب طبيعية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو حربية أو دينية (٣) ، فان بحب أن نعترف بأنه لم توجد دولة أو حكومة في التاريخ استطاعت الحلود والبقاء على حال واحد من الرفعة أو الحطة ، وأن الدول تنفق مع الكائدات الحية في خضوعها لسنة الموت والعث ،

(1) Idem. p. 553.

(3) Cary, op. cit. pp. 778-779.

<sup>(2)</sup> Thompson, op. cit. vol, 1 pp. 28-29

## البًا شِيالثًا فِي

### الإمبراطوزية والمسيحية

ولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أتناء عهد الامبراطور أوغسطس (ت ١٤ م) في بيت لحم بفلسطين ، في وقت أخذ العالم الروماني بشعر بنوع من الفراغ أو العجدب الروحى ، فالرومان أنفسهم بدءوا ينظرون الى عبادة الدولة الرسمية وتقديس الأباطرة ، على أنها أمور شكلية(١) ، مما دفع المتعلمين منهم بوجه خاص الى الاستخفاف بالعقائد الدبنية النائدة \_ سسواء أكانت يونانية أو رومانية الأصل \_ ومن ثم أخذ بعضهم يتجه نحو الآراء التي نادى بها الرواقيون(٢) ، ولكن حتى هذه التعاليم الزواقية أخذت هي الأخرى تبدو تدريجيا أضعف من أن تشبع الحاجة الروحية للمثقفين نظرا لما امتازت به من تطرف في الجمود والمنطق فضلا عن بعدها عن الآواق السماوية(٣) ،

والواقع أن القرنين الثالث والرابع لم يشهدا انتصاراً سريعاً للمسيحيسية قحسب ، بل أيضاً لكثير من الديانات الأخرى الأخرى الوثنية ، ذلك أن الديانة الرومانية لم يكن لها وقع عاطفى فى نفوس الناس الذين قاموا بتقديم القرابين للآلهة الوثنية لا لشىء سوى قضاء مصالحهم الدنيوية المخاصة ، أما الآلهة ذات الأصل الأجنبى الني وجدت فى رومسا أو غيرها من الحسساء الامبراطورية سهل غاليا وبريطانيا ب فكانت هى الأخرى رموزا شكلية لا تثبر حماسة دينية فى نفوس المعاصرين(٤) ، وفى وسط هذا الفسراغ الدينية الكبير لم يجد أهالى الامبراطورية وسيلة سوى الاتجاه شطر المقائد الدينية

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. I. p. 89

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med. Hist. pp. 51-52

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff: op. cit. vol. 2, p. 345 & Glover. op. cit. p. 155

<sup>(4)</sup> Cary: op. cit.p. 531 & 590

المختلفة المستوردة من الشرق مثل ديانة سبيل ( Cybele ) من آسيا الصغرى وديانة متراس Mîthras من فأرس وديانة ايزيس من مصر ، وأخيرا المسيحية التي نبتت في فلسطين(١) ٠

ومن الواضح أنه لا يوجد محل للمقارنة بين المسيحية وغيرها من الديانات التي عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت ، لأن قصة المسسيح وحياته فاقت في سموها وجمالها بقية القصص الديني المعاصر ، ويكفى ان تعاليمه مستمدة من كتاب مقدس يمكن أن يفهمه ويتأثر به الخاصة والعامة ، لا من فلسفة اليونان التي لا يمكن أن يتفهمها سوى فئة من خاصة المثقفين ، فاذا أضفنا الى ذلك أن المسيحية جاءت دينا سماويا عاما دون أن تختص بطائفه أو تميز فريقا على آخر ، أدركنا سر انتشارها السريع وتفوقها في النهاية على غيرها من العقائد الشرقية المعاصرة (٢) ،

ومن المعروف أن معلوماتنا عن تاريخ الكنيسة في عصرها الأول ، وكذلك عن انتشار المسيحية في أركان الامبراطورية الرومانية ضئيلة وغير كافية ، وإن كان من الثابت أن الفضل الأول يرجع الى القسديس بولس في تنظيم المجتمعات المسيحية الأولى ووضع قواعد اللاهوت وما يرتبط به من فلسفة السيحية المتعلقة بالأخلاق والأخرويات كالموت والبعث والحساب والحلود ، فضلا عن جهوده في وضع دعائم الكنيسة الكاثوليكية العالمية (٣) ، وهكذا أخذت المسيحية تنشر انتشارا حثيثا بحيث لم يكد ينتهي القرن الأول الا وكانت كل ولاية رومانية من الولايات المطلة على البحر المتوسط تضم بين جوانبها جالية مسيحية ، بل ان المسيحيين كونوا جالية ملحوظة في روما نفسها منذ جالية مسيحية ، بل ان المسيحيين كونوا جالية ملحوظة في روما نفسها منذ وقد مبكر يرجع الى سنة ٦٤ مما عسرضهم لنقمة الامبراطسود نيرون واضطهاده (٤) ، وهنا نشير الى أنه ليس من الواقع في شيء ما يظنه البعض واضطهاده (٤) ، وهنا نشير الى أنه ليس من الواقع في شيء ما يظنه البعض

(1) Dill: op. cit. pp. 529-546

(4) Painter : op. cit. p. 11.

<sup>(2)</sup> Glover: The Conflict of Religions in the Early Roman Empire pp. 33—74

<sup>(3)</sup> Rostovtzeff: op. cit. vol. 2, p. 335

من أن إنتشار المسيحية في أوائل عهدها اتخذ انجاها أفقيا فحسب ، أعنى بين الطبقات الفقيرة والمعدمة في المجتمع الروماني دون غيرها من الطبقات ، اذ يثبت الواقع أن هذا الانتشار الأفقى صحبه انتشار آخر رأسي تصاعدي ، من الطبقات الدنيا الى الطبقات الراقية العليا التي تمثل الجانب الأرستقر اطى في المجتمع الروماني (١) • ويبدو هذا بوضوح في كتابات الرومان المعاصرين في قبرس وسالونيكاوبيثنيا وغيرها من الوريات الرومانية ، فضلا عن رسائل القديس بولس (٧) • حقيقة ان الغالبية العظمى ممن اعتنقوا المسيحية في أوائل عهدها كانوا من الطبقة العاملة ، وأن الطبقات العليا في المجتمع الروماني لم تقبل على اعتناق المسيحية في أعداد ضيخمة الا بعد أن تم الصلح بين الكنيسسة والدولة بمقتضى مرسوم ميسلان سنة ٣١٣ ، ولكن ليس معنى ذلك أن المسيحية عدمت أنصارا لها بين أفراد الطبقة الارستقراطية خلال القسرون الثلاثة الأولى عن عمرها(٧) •

وهنا نلاحظ أن ظروف الامبراطورية الرومانية والأوضاع التي أحاطت بها كانت أكبر مساعد على سرعة انتشار المسيحية بين ربوعها • فهذه الامبراطورية امتازت بشبكة واسعة من الطرق الضخمة التي ربطت مدنها وأطرافها برباط وثيق ، فضلا عن الأمن والسلام الذين سادا ربوعها ، ونشاط التبادل التجاري بين معختلف أجزائها • هذا كله عدا سيادة اللغة اللاتينية في الأجزاء الغربية من الامبراطورية ، واللغة اليونانية في أجزائها الشرقية ، مما جعل من البسير انتقال الآراء والأفكار والمعتقدات في سهولة بين معخلف أنحاء الامراطورية ، وبالتالي انتشار المسيحية ووصولها الى أقصى أطراف البلاد في سرعة فائقة (٤) •

<sup>(1)</sup> Thompson, op. cit. vol. 1, p. 32

<sup>(2)</sup> Katz: op. cit., pp. 64-65

ومن ذلك ما جاء فى العهد الجديد « فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بولس وسيلا ، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل » •

<sup>(</sup> سفر أعمال الرسل ، الاصحاح السابع عشر ٤٠ )

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 95-96

<sup>(4)</sup> Duchesne: Hist. Ancienne de l'Eglise; Tome 1, p. 9

<sup>(</sup>م ٤ - أوروبا)

على أن التمارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعاليم المسيحية وعقائدها من جهة والنظم والقواعد التي قامت عليها الدولة الرومانية من جهة أخرى • هذا الى أن فكرة قيام منظمة دينية أو كنيسة منفصاة عن الدولة جامت غريبة عن العقلية الرومانية والفكر الروماني حميعا (١) •

وكان الوضع المعروف في النظم الرومانية أن فئة واحدة من كبار الموظفين لها أن تمسك بزمام جميع الوظائف الكبرى في الدولة من سياسية ومدنية وحربية ودينية عمع ترك حرية العقيدة لكل مواطن روماني طالما هو يعترف بآلهة الدولة الرسمية من جهة عوطالما أن عقيدته لا تهدد سلام الامبراطورية من جهة أخرى (٢) • وكل ما هنالك هو أنه يبجب على الرعايا - مع اختلاف عقائدهم - أن يعترفوا بعبادة الامبراطور القائم عوهو اجراء يشبه يمين الولاء للحاكم في أيامنا • ولم يعف من هذا التكليف الأخير داخل حسدود الامبراطورية الرومانية سوى اليهود عنى حين لم يتمتع السيحيون بهسذا القدر من الحرية الدينية (٣) •

ومن الثابت أن المسيحية لم تكن الديانة الأجنبية الوحيدة التي كان على الحكومة الرومانية أن تحدد موقفها منها ، لذلك يبدو أن الأمر اختلط على الرومان في أول الأمر فظنوا أن المسيحية ليست الا فرقة من الديانة الموسوية اليهودية (٤) ، لا سيما أن المسيحيين رفضوا - مثل اليهود - تألية الامبراطور وعبادته ، ولكن لم يكد ينتهى القرن الأول حتى اتضح الأمر وظهرت الفوارق وإضحة بين الديانتين ، لأن المسيحيين لم يؤمنوا بآية عقيدة أخرى وأخذوا وإضحة بين الديانتين ، لأن المسيحيين لم يؤمنوا بآية عقيدة أخرى وأخذوا يجتمعون سرا لمباشرة طقوسهم الدينية ، كما رفضوا المخدمة في الحيش الروماني ، واتخذوا الأحد أول أيام الأسوع ليكون ذا صفة دينية بدلا من السبت عند اليهود (٥) ، وهكذا أخذت الحكومة الرومانية تغير نظرتها الى

<sup>(1)</sup> Stepenson: Med. Hist, p. 52

<sup>(2)</sup> Katz. op. cit. p. 58

<sup>(3)</sup> Stephenson: op. cit. p. 53

<sup>(4)</sup> Hardy: Studies in Roman History, vol. 1; p. 2

<sup>(5)</sup> Katz; op. cit. p. 62

السيحيين ونعتبرهم فئة هدامه تهدد أوضاع الامبراطورية وسلامتها (۱) والمعروف أن أية حكومة نعتبر الاجتمعات السرية المخاصة التي يعقدها فريق من رعاياها أمرا يخشي منه على كينها ، لا سيما اذا كانت هده الاجتماعات تضم الطبقات الفقيرة التي انتمى اليها معظم المسيحيين الأوائل(٢) و وبعبارة أخرى، فان سبب حنق الحكومة الرومانية على المسيحية كان اجتمعيا لا دينيا ، لأن المسيحية بدت في صورة ثورة اجتماعية خطيرة تنادى بمبادى ، من شأنها تقويض الدعائم التي قام عليها المجتمع الروماني (٣) ، وهنا نلاحظ أن نظرة الحكومات الى الطوائف والجماعات الصغيرة تختلف عنها الى الجماعات الكبيرة ، بمعنى أن نظرة الحكومة الرومانية الى المجتمعات السيحية الصغيرة في أول الأمر كانت لا تعدو الاستخفاف بها والتهوين من أمرها ، بعكس ما أصبح الحال عندما ازداد انتشار المسيحية وكثر أنباعها وعندئذ تحوات نظرة الحكومة الرومانية الى نوع من الخوف والشك في أمره(٤) ،

وكان أن بدأت الحكومة الرومانية تعتبر اعتناق المسيحية جرما في حسق الدولة ، فمعنت اجتماعات المسيحيين وأخذت تنظم حملات الاضطهاد ضدهم ، ولم يقم بهذه الموجة الاضطهادية ضد المسيحيين بعض الحسكام المتعسفين المعروفين بعجبروتهم مثل نيرون الذي قدم مسيحي روما طعاما للنار العظيمة التي أشعلها سنة ٦٤ فحسب (٥) ، بل شارك فيها أيضا فئة من خيسرة الأباطرة الصلحين المعروفين بحرصهم على تنفيسة القانون مشل تراجان وهادريان وأنطونيوس بيوس وماركوس أورليوس (٦) ومن أولى الوثائق التي تصور لنا بداية عهد المسيحيين بالاضطهاد ، تلك الرسالة التي أرسلها بليني الصسغير حاكم بينيا الى الامبراطور تراجان (٨٨ – ١١٧) يفيده فيها بأنه عفا عن جميع المشكوك في أمرهم بعد أن قبلوا تقديم القرابين لتمثال الامبراطور ، في حين

<sup>(1)</sup> Charlesworth: op. cit. p. 149

<sup>(2)</sup> Painter: op. cit. p. 15

<sup>(3)</sup> Hardly : op. cit. vol. 1, p. 34

<sup>(4)</sup> Idem, p. 37

<sup>()</sup> Cary: op. cit. p. 531

<sup>(6)</sup> Duchesne, op. cit. Tome 1, pp. 110-115 & 359

أعدم الذين امتنعوا عن فعل ذلك • وقد أجاب الامبراطور تراجسان معبرا عن استحسانه لتصرفه(١) •

على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد أتى بنتيجة عكسية ، لأن روح الشجاعة والصبر والايمان آتى واجه بها شهداء المسيحية مصيرهم أصبحت مونسع اعجاب الكنيرين الذين أقبلوا هم الآخرون على اعتناق الديانة المجديدة (٢). وهكذا لم يكد يبحل القرن الثالث الا وكانت المسيحية قد أصبحت قوة خطيرة تشجة لازدياد عدد أتباعها ازديادا مطردا ، مما دفع الامبراطور دفلديانوس الى بالتطرف في قمعها في أوائل القرن الرابع علاسيما بعد أن أدى ازدياد نفوذ المسيحية بين رجال الجيش الى التهديد بالقضاء على ولاء الجند للامبر اطورية (٣). وقد أصدر هذا الامبراطور عدة مراسيم منع فيها صلاة المسيحيين وأمر بهدم كنائسهم واحسسراق كتبهم وحبس قساوستهم وطردهم نهائيا من الوظائف الحكومية ، الى غير ذلك من الاجراءات المشددة التي جعلت المسمحين يطلقون على الفترة الأخيرة من حكمه وعصر الشهداء ،(٤) و يسدو أن مسدف دقلديانوس من هسده السياسة كان محاولة اجسسار الكنسة ـ عن طريق الاضطهاد \_ على الخضوع للدولة ، شأنها شأن بقية الهيئات والمنظمات الاجتماعية في الدولة الرومانية • ذلك أن قِيام الكنسة كهيئة مستقلة أو كدولة داخل الدولة ، أمر يتمارض مع المبدأ الأول الذي أقام عليه دقلد إنوس نظامه وبني اصلاحانه ، و الذي يقضي بخضوع جميع الرعايا لسيادة الدولة المطلقة(٥)٠ وهنا تلاحظ أن اضعلهاد الأباطرة والعكام لم يكن العظر الوحيد الذي هدد المسيحية في هذا الدور من تاريخها ، بل كان على الديانة المجديدة أن تواجه عندئذ تهديدا خطرا من شأنه أن يفقدها طابعها الأساسي ، وذلك بن ناحبة الأدريين ( الغنوسين ) Gnostics الذين حاواوا خلط تعاليم المستحبة

(2) Katz: op. cit. p. 94.

<sup>(1)</sup> Hardy: op. cit. Vol. 1, pp. 78 -94

<sup>(3)</sup> Rostovtzelf : op. cit. vol. 2 p. 346 & Lot. op. p. 24

<sup>(4)</sup> Duchesne : op. cit. Tome 2, pp. 6 -15

<sup>(5)</sup> Rostovzteff : op. cit. Vol. 2, p. 350

بالآراء الميتافيزيقية والأفلاطونية الحديثة ، هذا فضلا عن الهجوم الذي واجهته المسيحية من جانب اليهود(١) .

مرفوعة الرأس، لاسيما بعد أن أخذ الامبراطور قسطنطين بسياسة الأمر الواقع فأصدر مرسوم ميلان الشهير سنة ٣١٣ معترفا بوضع الديانة المسيحية كاحدى الشرائع المصرح بعتناقها داخل الامبراطورية ، بمعنى أن يتمتع المسيحيون في الامبراطورية بكافة الحقوق التي تمتع بها غيرهم من أتبـــاع الديانات الأخرى(٢) • وهنا يصح أن نتوقف قليلا لنتدبر أهمية هذه الخطوة الجريثة التي أقدم عليها قنسطنطين • فاذا تذكرنا أن الامبراطورية الرومانية قامت على أساس الوثنة وفكرة تأليه الأباطرة ، واذا تذكرنا ما نزل بالمسيحية في مختلف الولايات الرومانية من تعذيب واضطهاد ، واذا أدركنا ما ترثب على اعتراف قنسطنطين بالمسيحية من انتشار سريع لهذه الديانة الجديدة وازدياد نفوذ رجالها حتى أصبحت الكنيسة أقوى العوامل التي كيف تاريخ أوربا العصور الوسطى ، أمكننا في النهاية أن نتحقق من أهمية هذه الخطوة التي أقدم عليها قنسطنطين • ويمكن أن نضيف الى هذا ما سبق أن أشرنا اليه في الباب السابق من أن قنسطنطين أتبع اعترافه بالمسيحية بنقل عاصمة الامبراطورية من روما الى القسطنطينية ، وأنه هجر روما المخالدة الى عاصمته العجديدة بالشرق ، مما يشير الى أن ثمة تغييرا أساسيا أخذ يعترى وجه العسالم القديم ، وأن العالم أصبح على أبواب عصور وسطى جديدة لم تعد فيهـــا روما مركز الامبراطورية من جهة ، وأصبحت المسيحية ورجالها بمثابة القوة الفعالة في المجتمع الأوربي من جهة أخرى (٣) .

وقد اختلفت آراء الباحثين حول الحافز الذي دفع قسطنطين الى اصدار مرسوم ميلان السابق ، وهل جاء صدور هذا المرسوم عن عقيدة صادقة وايمان

<sup>(1)</sup> Glover: op. cit. p. 173

<sup>(2)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 61-63

<sup>(3)</sup> Katz: op. cit. p. 52

بالمسيحية أم هو مجرد اجراء سياسي اتخذه فتسطنطين لتحقيق مآدب خاصة ٥٠ والواقع أنه توجد أدلة كثيرة تثبت ايمان قنسطنطين بالمسيحة ، كما توجد أدلة آخرى عديدة توضح استمرار اعتقاده في الوثنية(١) • ذلك أن عدد المسبحيين. عندئذ لم يتجاوز عشر مجموع سكان الامبر اطورية ، الأمر الذي يؤيد الرأي الأول بأن قنه علنطين اتعخذ قراره عن شعور ديني لا بدافع المصلحة السياسة (٢)٠ على أتنا اذا تأملنا الموقف قليلا وجدنا أن المسيحية كانت أوسع انتشارا وأشد تركيزا في الشرق منها في الغرب ، بحيث أن آسيا الصغرى غدت من المراكز الرئيسية للمسيحية في القرنالرابع (٣)٠ هذا في الوقت الذي كان قنسطنطين قد انتصر على خصمه ماكسنتيوس Maxentius في موقعه جسر ماويان Milvian بايطاليا سنة ٣١٣ ، وبذلك دان لسلطانه الجينز الغربي من الامراطورية ولم يبق أمامه سوى اخضاع جزئها الشرقي ، حتى تتحقق له السيادة التامة على الأميراطورية كلها • لذلك لا يستمد أن يكون تنسطنطين قد أصدر مرسوم ميلان غداة انتصاره على ماكسنتيوس في الغرب ليفتح أمامه أبواب الشرق(٤) • ونتواتر في المراجع التاريخية قصة شمهيرة حمكاها أيوزيب Eusébo أسقف قنصرية المعاصر نسبها الى فنسطنطين نفسه ، وخلاصتها أنه حدث أثناء زحف الأمبراطور على روما لمحاربة خصمه أن رأى بعد غروب الشمس هالة من النور مغيثة في السماء على شكل صليب وتحتهسا عبارة و سننصر بفضل هذا! ، فلما نام الامبراطور رأى في منامه صسورة المسيح ومعه الصليب أنفسه وقد أمي ليأمره باتخاذ هذا الصليب شعارا له والزحف على عدوه فورا . فكانت هذه الظاهرة وما تبعها من نصر حققه قنسطنطين على خصمه من الدوافع الأساسية لاعترافه بالمسيحية واعتناقه لها(٥) •

و، هما یکن من أمر ، قان مرسوم میلان سنة ۳۱۳ جعل من المسبحبة دنانة مرخصة Religio licitia ، كما ساوى بينها وبين غيرها من الديانات

<sup>(1)</sup> Ostrograsky: op. cit. pp. 42-43

<sup>(2)</sup> Vasiliev : op. op. cit. Tome 1. pp. 56758

<sup>(3)</sup> Idem. p. 57

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. vol. 1, pp. 5-6

<sup>(5)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 6, p. 61

الأخرى داخلالامبراطوريةالرومانية وتعهد بحماية أرواحالمسيحيينوممتلكاتهم أسوة ببقة رعايا الامر اطورية • ومن هذا يدو أن سياسة فنسطنطين الديسة تمثل حلقة انتقال ، كما أنها تعر عن تطور فكرى أكثر منها عن تحول روحي(١) • ذلك أنه تسامح مع المسيحيين في الوقت الذي لم يضطهد الوثنيين، وعن هذا الطريق حاول أن يمسك المصا من وسطها ليحقق نوعا من التوازن بين المسيحية والوثنية (٢) • والواقع أن عهد الامبراطور قسطنطين يمثل عدة تيارات دينية متضاربة ، اذ لم يقتصر فيه الوضع على التطاحن بين المسيحيين والوثنيين ، بل انقسمت المسسيحية الناشئة على نفسها بين أريوسسيين وأتناسيوسيين ، مما جعل كل فريق يعمل للفوز والحصـــول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات على حساب المذهب الآخر ٠ وهنا وجد قنســـطنطين فرصته فحاول أن يرضي الجميع دون أن يغضب فئة أو مذهبا (٣) · وهكذا اعترف قنسطنطين بالمسيحية بمذهبيها دون أن يتنكر لديانة الدولة أو يتخلى عن عبادة الامبراطور التي كانت مصدرا أساسيا لقوة الأباطرة ونفوذهم • وبعبارة أخرى فان قنسطنطين اختار أن يقيم قوته السياسية على ثلائة دعائم رئيسية هي العبادة الامبراطورية ، والعقيدة الأريوسية ، والعقيدة الأثناسيوسية، كما ينضح ذلك من سياسة الامبراطور وتصرفاته • ذلك أنه احتفظ بعيادة الوثنية القديمة وبرجالها ومعابدها وطقوسها ، كما احتفظ كأسلافه من الأباط تـ بلقب الكاهن الأعظم(٤) Pontifex Maximus ، أما بلاطه فقد أصب يغص بالأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسيحية ، جنبا الى جنب مع الكهنة والفلاسفة الوثنيين • هذا في الوقت الذي صارت وظائف الدولة الكبيرة قسمة بين الوثنيين والبسيحيين ، كما نقشت على نقوده شـــارات المسيحية والوثنية(٥) • أما عن حياته الخاصة فان قتل فسطنطين لزوجت وولده يدل على أنه لم يتأثر اطلاقا بتعاليم المسيحية وأخلاقها • وهكذا يمكن

(2) Lot: op. cit. p. 29

(5) Lot: op. cit. p. 26

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 43

<sup>(3)</sup> Thompson : op. cit. vol. 1 pr. 35-36

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 43

القول بأن قسطنطين ظل حتى أواخر حياته وثنيا مع الوثنيين وأثناسيوسيا مع الأتناسيوسيا وأريوسيا مع الأريوسيين(١) •

وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهبية خطيرة كان لها أثر عظيم في تاريخ التسرق والغرب جميعا • وربما يبدو من الأنسب في كثير من الأحيانِ الابتعاد عَن الخُوض في هذه الخلافات والمشاكل الدينية في دراسة ناريخية كالتي تقوم بها ، ولكننا عندما نجد الخلاف المذهبي يتحكم في توجيه التيارات السياسية بل في تغيير مجرى الأحداث التاريخية \_ كما حدث فعلا في القرهين الرابسع والخامس \_ نرى أنفسها مضطرين الى الاشهارة الى مختلف وجهات النظر الدينية حتى نستطيع فئ ضوئها أن نتفهم ما ترتب عليها من أحداث سياسية (٢) • وهنا نلاحظ أن البخوض في المسائل اللاهوتية لم يقتصر في القرن الرابع على رجال الدين ، وانمسا كان أمرا مباحا وموضوعا مفتوحاً أمام الجميع • وخير شاهد في ذلك ما كتبه القديس جريجوري أسقف رنيسا Nyssa ( عن القسطنطينية ، اذ يصف العمال والعسد في هذه المدينة بأنهم جميعا من المشتغلين باللاهوت ، فاذا قصدت صرافا لاستبدال قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين المسيح الابن والاله الأب ،واذا ذهبت لشراء رغيف خبر أخبرك صاحب المخبز بأن الابن يجب أن يكسون دون الأب ، اذا طلبت من الحمامي أن يعد لك الحمام أجابك بأن الابن وجد من لا شيء (٣) .

أما المشكلة الكبرى التى قسمت المسيحيين وبالتالى العسالم الرومانى الى معسكرين وأثارت البغضاء الدينية والسياسية بينهما لمدة قرنين من الزمان ، فكانت مشكلة تحديد العلاقة بين المسيح الأبن والآله الأب و ذلك أنه حدث خلاف بين اثنين من رجل الكنيسة باسكندرية حول تحديد هذه العسلاقة ، فقال أريوس \_ وهو كاهن سكندرى مثقف \_ بأن المنطق يحتم وجود الأب قبل

<sup>(1)</sup> Cam, Med. Hist. 1 p. 10

<sup>(2)</sup> Diehl & Marcais: Le Monde Oriental pp. 21-2.

<sup>(3)</sup> Thompson : op. cit. vol. 1 p. 37

الابن ، ولمها كان المسيح الابن متخلوق للاله الأب فهو اذا دونه ولا يمكن بأي حال أذ يعادل الابن الاله الأب في المستوى والقدرة(١) • وبعبارة أخرى فان المسيح ، خلوق لا اله بمعنى هذه الكلمة المطلق ، والا فان المسيحيين يصبحون متهمين يعدم التوحيد وبعبادة الهين(٢) • أما اثناسيوس فقال بأن فكرة الثالوث المقدس تحتم بأن يكون الابن مساويا للاله الأب تماما في كل شيء بحكم أنهما من عنصر وألُّحد بعينه ،هذا وإن كانا شخصين متميزين ،ويبدو أن الأثناسيوسيين أدركوا أن السبحية تعتمد في دعوتها على مكانة المسبح ، وأن أي اتحاه نبحو التقليل من مركزه يؤدي الى اضعاف الدعوة المسيحية • وهكذا كان أنصيار أريوس من الموحدين • ومن الواضح أن المذهب الأريوسي كان يتفق ومنطق المثقفين لأنه أراد أن بقيم العقائد المسيحية على أساس من المنطق والتعقل ، في حين كان المذهب الأثناسيوسي يستقيم وتفكير عامة الناس من البسطاء الذين يحكمون عواطفهم قبل عقولهم (٣) • وهنا نلمس أثر الفوارق الحضارية بين الشرق والغرب، اذ لم يلبث أن ساد المذهب الأثناسيوسي في بلاد الغــــرب اللاتيني في حين أصبحت الغلبة في الشرق الهلليني للمذهب الأريوسي • هذا فضلا عما نلحظه من أن معظم المفكرين والفلاسفة والأدباء كانوا أريوسيين موحدين ، في حين كانت معظم الطبقات الوسطى والدنيا التي انتمي اليهسا رجال الدين من الأثناسوسيين •

وعندما اشتد العجدل وتفاقم النزاع بين الطرفين ، خشى الامبراطور قنسطنطين أن يؤثر ذلك فى وحدة الامبراطورية ، فحاول أن يوفق بين المذهبين ، وأرسل مبموتا ( هوسيوس Hosius ) الى الاسكندرية لهذا الغرض ، ولكن جهود الامبراطور لم تكلل بالنجاح(٤) ، لذلك دعا قنسطنطين الى عقد مجمع دينى فى نبقية سنة ٣٧٥ لحسم المخلاف(٥) ، وكان هذا المجمع أول مجمع مسكونى

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. p. 119

<sup>(2)</sup> Lot: op. cit. pp. 43-44

<sup>(3)</sup> Pain'er : op. cit. p. 16

<sup>(4)</sup> Vasiliev : op. cit. Tome 1 p 68

<sup>(5)</sup> Bynes: Constantine and the Christian Church, pp. 19-22

عالمى فى تاريخ الكنيسة ، اذ حضره نحو ثلاثمائة من رجال الدين فى المشرق. والغرب ، ورأسه الامبراطور قنسطنطين نفسه ، على الرغم من أنه لم يكن معمدا ، وقد أدان مجمع نيقية هذا آريوس ، وبالتالى تقرر نفيه الى اليريا واعدام كتاباته وتحريم تداولها واضطهاد أتباعه من الأريوسيين (١) ، ومعذلك فقد ظلت الأربوسية قشمة فى الأجزاء الشرقية من الامبراطورية ، وعن هذا الطريق انتقلت الى الأمم الجرمانية بواسطة المشرين ورجال الدين (٧) ،

او لعل بقاء المذهب الأريوسي قويا في الشرق كان من العوامل التي أدت بالامبراطور قنسطنطين الى تغير رأيه ، فاستدعى أريوس من منفاه سنة ٧٧٧ . ونستطيع أن نعلل هذا التغيير الذي طرأ على مسلك فتسطنطين بما كان يعتزمه الاسراطور من نقل عاصمته الى القسطنطينية ، وهو الأمر الذي تم فعسلا سنة ١٣٧٠ مما استلزم استرضاء أهالى الجزء الشرقى من الامبراطورية (٣) . وتؤكد هذه الخطوة من جانب قنسطنطين الرأى القائل بأنه كان على استعداد تم لتغيير ميوله المذهبية – بل الدينية ـ وفق ما تتطلبه مصالحه السياسية مر ذلك أنه ظل يؤيد المذهب الأثناسيوسي طالمـــا كانت عاصمته في الغرب وطالمــا اعتمد على الغرب في توته ، ولكنه عندما شرع في نقل عاصمته الى الشرق وأحس بالحاجة الى استرضاء سكان القبيم الشرقي من الامبراطورية ، لم يجد غضاضة في تغيير عقيدته أو ميوله نحو المذهب الأريوسي(٤) . وهكذا تم عقد مجمع دینی جدید فی صور سنة ۳۳۴ ألغی قرارات مجمع نیقیة السابق، وقرر العفو عن أريوس وأتباعه ، وبذلك دارت الدوائر على أثناسيوس الذي عزل في العام التالي ونفي الى تريف في غاليا حيث ظل حتى أطلق سراحه الأمبر اطور. حوليان ( ٣٦١ ـ ٣٦٣ ) ، الذي كان بحكم وثنيته لا يهتم بأمر الأريوسيين أو الأتناسيوسيين (٥) • على أن أربوس لم يلبث أن توفي فجأة في القسطنطينية

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 122-123

<sup>(2)</sup> Stephenson. op. cit. p. 83

<sup>(3)</sup> Bynes: op. cit. pp. 26-30

<sup>(4)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1 pp. 70-71

<sup>(5)</sup> Lot: op. cit. p. 45

سنة ٣٣٣ مما جمل أتباعه يهمسون بأنه مات مسموما ، في حين هلل خسومه. واعتبروا ذلك حكم الله العادل • ولم يلبث أن لحق به الامبراطور قنسطنطين فتوفى هو الآخر سنة ٣٣٧ بعد أن تم تعميده على فراش الموت وفق مبادىء المذهب الأريوسي •

وكان قُنسطنطين قد قسم الامبراطورية قبل وفاته بين أبنائه الثلانة ، فأخذ قنسطنطين الثاني الغرب وأخسذ قنسطنطيوس الشرق في حين كانت المريا والجزء الأوسط من شمال أفريقية من نصب قسطان (١) • وهنا نحد كل حاكم من هؤلاء الحكام الثلائة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق المذهب السـ ثد. في بلاده ، فاتجه قنسطنطيوس نحو تشجيع الأريوسية ، في حين دأب أخواه على تأييد الأتناسيوسية ، مما جمل الخلاف المذهبي يتطور الى انقسام في الكنيسة بين الشرق اليوناني والغرب اللاتيني (٢) • وعندما توفي قسطنطين الناني أصبحت مهمة الزود عن العقيدة الأتناسيوسية تقع على عاتق البابوية ورجسال الدين في النرب، فصار عليهم أن يتكاتفوا لاسيما بعد مقتل قنسطانز وتوحيسد الأمبراطورية الرومانية تحت حكم قنسطنطيوس ( ٣٥٣ \_ ٣٦١) (٣) • ذلك أن الامبر اطور قسطنطيوس عرف بولائه للمذهب الأربوسي ولاء دفعه الى العمل على فرض هذا المذهب على أجزاء الامبراطورية الغربية، مما جعل كفة الأريوسية ترجح في الامبراطورية الرومانية عند وفاته سنة ٣٦١ • على أن هذا الرجمان كان مؤقاء اذ لم يلث الأمبراطور ثيودسيوس ( ٣٧٩ ــ ٣٩٥ ) أن أعلن نهائيا عدم شرعية المذهب الأريوسي في مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١ كما فرض عقوبات شددة على أتباع المذهب الأريوسي في جميع أنحاء الامراطورية (٤) ٠

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 40

<sup>(2)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1 p. 84

<sup>(3)</sup> Katz: op. cit. pp. 87—88

<sup>(4)</sup> Bury: Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1 p. 349

#### صحوة الوثنية:

أما عن موقف الوثنية المتداعية في هذه الحقبة فقد رأينا كيف ظل قنسطنطين الأول حتى وفاته سنة ٣٣٧ يتخذ موقفا وسطا بين المسيحية بمذهبيها من جهة والوثنية من جهة أخرى • ولكن حدث أن أبناء هذا الأمبراطور خالفوا أباهم واختاروا عدم الاستقرار في مجاملة الوثنية وأهلها ، بل شنوا عليها موجة عنيفة من الاضطهاد ، فصادروا ما لمعابدها من أراض وممتلكات ، حنى اذا ما حلت سنة ٠٣٤ منع الأباطرة الثلاثة تقديم القرابين لآلهة الوثنية ، ثم أغلقت معابدها بعد ذلك بعدة سنوات (١) •

على أن الوثنية لم تستسلم في سهولة مطلقة ، اذ أيت الا أن تصحو من جديد ، وذلك عندما تولى حكم الامبراطورية جوليان المرتد (٣٩١ - ٣٩٣) الذي كان متسمكا بأهداب الحضارة اليونانية الوثنية ، فتخلى عن المسيحية سراقبل أن يتولى منصب الامبراطورية ، ولم يكد يتولى هذا المنصب عقب وفاة الامبراطور قنسطنطيوس الثاني سنة ٢٩٦١ حتى أعلن ارتداده عن المسيحية ، وأخذ يعمل على تخليص الوثنية من المحنة التي تعرضت لها نتيجة لطفيان المسيحية عليها ، ولذلك أمر بفتح معابد الوثنية التي أغلقت وفقا لمرسوم قنسطنطيوس (٢) ، ويبدو لنا من واقع الحقائق التاريخية أن الامبراطور جوليان لم يكن متعصبا ضد المسيحية ، وانما أراد فقط أن يرفع عن الوثنية وأهلها الحيف الذي أنزله بهم أنصار الديانة المجديدة ، أو بعبارة أخرى أراد جوليان الحيف الذي أنزله بهم أنصار الديانة المجديدة ، أو بعبارة أخرى أراد جوليان أن يحقق نوعا من المساواة والتوازن بين المسيحية والوثنية وفقا للغرض الذي أملى اصدار مرسسوم ميلان سسنة ٣١٣ ﴿ ويمكننا أن نحسكم على أملى اصدار مرسسوم ميلان سسنة ٣١٣ ﴿ ويمكننا أن نحسكم على التي نادت بها المسيحية مثل الاحسان والرحمة والعطف على الفقراء والمرضي، التي نادت بها المسيحية مثل الاحسان والرحمة والعطف على الفقراء والمرضي،

<sup>(1)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1 p. 85

<sup>(2)</sup> Bury: op. cit. Vol. 1, p. 367.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 103

حتى أنه كتب الى أحد الكهنة الوثنيين يخبره في صراحة تامة بأن الوثنية تفتقسر. الى مثل هذه الخلال الحميدة(١) •

على أن هذا الشعور لم يمنع الامبراطور جوليان من العمل على رفع شأن الونية حتى لا تبدو في مستواها دون المسيحية، فأعاد تنظيم رجال الدين الوتنيين وفق النظام المعمول به في الكنيسة ، رعني بالمعابد الوتنية وزينتها حتى لا ببدو أقل جمالا من الكنائس (٢) ، وفي الوقت نفسه منع جوليان رجال الكنيسة من السفر مجانا على حساب الحكومة صحبة البريد الامبراطوري ، كما أخذ يستبعد المسيحين تدريجيا من وظائف الجيش والادارة ليحسل الوتنيين محلم (٣) ،

ولكن يبدو أن هذه الصحوة التي مرت بها الوئنية على عهد الامبراط ولل جوليان لم تكن الا صحوة الموت و اذ لم يلبث المسيحيون أن استر دوا في عهد جوفيان ـ الذي حكم مدة لا تتجاوز سبعة أشهر له مكانتهم وامتيازاتهم التي حرمهم منها جوليان و ثم جاء الامبراطور جراشيان ( ٣٧٥ ـ ٣٨٣) فتخلى عن لقب و الكاهن الأعظم ، الذي تمسك به جميع الأباطرة السابقين ، بل ان هذا الامبراطور سرعان ما استأنف سنة ٣٨٧ سياسة مصدادرة ممتلكات المعابد الوئنية (٤) و حقيقة أن هذه الاجراءات لا تمنى القضاء على الوثنية قضاء الما مبرما ، اذ ظلت الوثنية قوية ـ ويصفة خاصة في الغرب وروما ـ حيث استمرت تشيد لها المعابد حتى أواخر القرن الرابع و ولكن تشبيد المعابد الوثنية في هذه الفترة المتأخرة أصبح لا يتم على نفقة الحكومة كما كان الحال من قيل (٥) و ثم كانت بداية التطرف في استخدام القوة والعنف ضد الوثنية من قيل (٥) و ثم كانت بداية التطرف في استخدام القوة والعنف ضد الوثنية

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 44

<sup>(2)</sup> Duchesne: op. cit. Tome 2 pp. 326-332

<sup>(3)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1 pp. 90-92

<sup>(</sup>٤) احتفظ جراشيان لنفسه بحكم الأجزاء الغربية من الامبراطورية وبصفة خاصة إقليم غاليا ... في حين كان الجزء الشرقي من الامبراطورية تحت حكم عمه فالنز وعندما لقى فالنز حتفه على أيدى القوط الغربين في موقعة أدرنة سنة ٣٧٨ ، انتقل حكم الجزء الشرقي من الامبراطورية الى جراشيان الذي خشى بأس القوط فتنازل عن حكم الجزء الشرقي من الامبراطورية لثيودسيوس وهذا هو السبب في تداخل سنوات حكم جراشيان وفالنز وثيودسيوس .

<sup>(5)</sup> Thompson; op. cit. Vol. 1 pp. 44-45

وأهلها على عهد الامبراطور ثيودسيوس الأول الذى نجح فى توحيد العالم الرومانى تحت حكمه سنة ٤٩٤ وقد استمرت الحرب التى بدأها ثيودسيوس الأول ضد الوثنية مدة ثلاثين سنة بعد وفاة هذا الامبراطور ، أقفلت فيها معابد الوثنيين وأعدمت كتبهم ومنعوا من مباشرة طقوسهم الدينية حتى داخل منازلهم ، بل ان الامبراطور أركاديوس (٢٩٥ – ٤٠٨) أصدر مرسوما بتحطيم معابد الوثنية سه لا اغلاقها فحسب واستغلال أحجارها وموادها فى اقسامة منشآت عامة (١) ، وعندئذ أدركت الوثنية قرب مصيرها المحتوم فلم تجد بدا من الفرار والالتجاء الى مناطق العزلة النائية فى ايطاليا وغاليا ، وهكذا ظل الحال حتى القرن السادس عندما أقام القديس بندكت ديره الشهير سنة ٢٥٥ البحال حتى القرن السادس عندما أقام القديس بندكت ديره الشهير سنة ٢٥٥ على أنقاض آخر ما تبقى من معابد أبولو فى مونت كاسينو ، وفى السنة المبابقة نفسها أغلق جستنيان مدارس الفاسفة فى أثينا بوصفها ركنا من أركان الوثنية (٢) ،

على أن انتصار المسيحية استلزام قيام تنظيم جديد للعلاقة بين الكنيسة من جهة والدولة والمجتمع من جهة أخرى • ذلك أن الامبراطورية الرومانية كان لها دين رسمى وكهنة يتمتعون بمساندة الحكومة وتأييدها • ولكن رجال الدين في العصر الوثني لم يحاولوا اطلاقا التدخل في شئون السلطة الزمنية بعكس الكنبسة التي أخذت تكتسب شيئا فشيئا صفة سلطة جديدة منافسة للسلطة العلمانية ، مما أوجد نفورا بين السلطةين الزمنية والروحية (٣) • وهنا نلاحظ أن تدخل الكنيسة في شئون السلطة الزمنية أخذ يستفحل بازدياد ضعف الامبراطورية الرومانية واضمحلالها ، حتى انتهى الأمر بأن حلت الكنيسة محل الامبراطورية الرومانية واضمحلالها ، حتى انتهى الأمر بأن حلت الكنيسة محل الامبراطورية الرومانية في تنظيمانها حتى أصبح الأباقفة يضطلعون بعبء التنظيم الادارى في أقاليم الامبراطورية فضلا عن نهوضهم بمهام التنظيم الكنسي (٤) •

(1) Bury: p. cit. Vol. 1 p. 371

(3) Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 46

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 113-114.

<sup>(4)</sup> Deanesly: A Hist. of Early Med. Europe, p. 165

والواقع أن الاعتراف بالسيحية دينا رسميا للامبراطورية كانت له نتائج يعيدة الأثر بالنسبة للكنيسة ونظمها • ذلك أن التنظيم الكنسى امتاز بالبساطة المطلقة فى العصر المسيحى الأول ، اذ لم يتعسد الرابطة الدينية بين مجتمعات مسيحية مستقلة بعضها عن بعض ، لكل مجتمع منها أسقف يساعده فريق من القساوسة والشمامسة (١) • حقيقة ان بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن رملائهم بحكم ما لكراسيهم من أهمية قديمة أو ثروة عظيمة أو مساحة واسعة ، ولكن مع ذلك لم توجد هيئة كنيسة تمثل سلطة دينية ذات نفوذ فعال فى الحياة العامة وقد ظهر على رأس الكنيسة عند تذخسة بطارقة فى روما والقسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس والاسكندرية ، وهؤلاء يمكن تنسبههم بكبار الرؤساء الاداريين فى الأمبراطورية الرومانية ، وكان يتبع كل واحد من هؤلاء البطارقة مجموعة من رؤساء الأسقافة الذين يشمل نفوذ الواحد منهم عدة أسقفيات ، مجموعة من رؤساء الأسقافة الذين يشمل نفوذ الواحد منهم عدة أسقفيات ، ثم الأساقفة الذين يشرف كل منهم على شئون كرسيه الأسقفى ، وأخسيرا يأتى قس الأبرشية فى القرية ، وهكذا ظهر سلم كهنوتى متدرج يشبه الى حد يأتى قس الأبرشية فى القرية ، وهكذا ظهر سلم كهنوتى متدرج يشبه الى حد كسير سلم الوظائف الادارية فى الامبراطورية الرومانية (٢) ،

ثم كان أن أخذت الكنيسة المسيحية تنحصل بعنفتها راعية الديانة الرسمية للدولة معلى المتيازات خاصة من الحكومة الامبراطورية و أهم هذه الامتيازات حق الحصول على الهبات والاعفاء من الضرائب فضلا عن قيام الأساقفة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المسيحيين (٣) ولم يلبث أنازداد نفوذ الأساقفة تدريجيا في أقاليمهم بفضل مكانتهم الدينية من جهة وما جمعوه من صدقات وهبات من جهة أخرى > لا سيما وأن الصدقات التي جاد بها المخيرون كان يتم توزيمها على الفقراء والمحتاجين عن طريق الأسقف نفسه > مما أوجمه طبقة من سواد الفقراء مستعدة لتنفيذ مشيئة رجال الدين (٤) و ومكذا أخذت

<sup>(1)</sup> Cam. Med.H ist. Vol. 1, p. 143.

<sup>(2)</sup> Idem, Vol. 1 p. 147

<sup>(3)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 65.

• ١٠ ٢ ص ٢ عن الفلسفة الغربية ج ٢ ص ٤٣

تزداد ثروة الكنيسة ، حتى امتلكت الأراضى والضياع الواسعة التى قام العبيد والأقنان بفلاحتها ، هذا فضلا عن الهبات التى أغدقها الأباطرة بسيخاء من جهة، والتبرعات التى قدمها الأهالى عن طيب خاطر من جهة أخرى(١) .

ولكن يلاحظ أنه اذا كان هذا التطور الذي مرت به الكنيسة في القرن الرابع امتاز بعمقه وسرعته ، حتى أدى الى تحويلها من منظمة بسلطة ديموقراطية الى هيئة وراثية ذات ادارة بيروقراطة مركزه ، الا أن الكنيسة دفعت ثمنا باهظا مقابل ما أحرزته من عظمة ، كلفتها التخلي عن سياسة التسامع من جهة ، وانتشار الفساد ـ من رشوة وسرقة ومحاباة ـ في جهازها من جهة أخرى ، ذلك أن النعمة الكبيرة التي أصبحت فيها الكنيسة أدت الى اتساع الفجوة بين رجالها وجمهور المسيحيين ، وبعبارة أخرى فان ازدياد ثروة رجال الدين أدى الى اختفاء روح الأخوة والبساطة والمساواة ـ وهي الروح التي ميزت الكنيسة في عصرها الأول ، وحلت محلها مسحة من القسوة والتمالي والتباعد ـ هي النتيجة الطبيسية للغني المفرط المفاجيء ، وهكذا أخذ الأساقفة يتباعدون شيئا فشيئا عن رعاياهم ، وصار الواحد منهم يجلس على عرشه يتباعدون شيئا فشيئا عن رعاياهم ، وصار الواحد منهم يجلس على عرشه الأسقفي كما كان يفعل الحاكم الروماني من قبل ، ولم يلبث أن تضاءل قصر حاكم الولاية أمام القصر الأسقفي بعد أن تشبه الأساقنة بالأمراء وأحاطوا أنفسهم بالحشم والأتباع والموظفين(٢) ،

على أن القرن الرابع لم يشهد قيام التنظيم الكهنوتي للكنيسة وازدياد نفوذها السياسي فحسب ، بل شهد أيضا تطور اللاهوت المسيحي وتقدمه ، ذلك أن المسيح وضع للناس أسلوبا جديدا للحياة ، ولكنه لم يقم بأية محاولة لوضع لاهوت علمي منظم ، وطالما كان أتباعه ورسله يقومون بتقديم مواعظهم ونشر دعوتهم بين أناس غير مثقفين فان الحاجة لم تكن ماسة لمثل هذا اللاهوت ، لأنه كان يكفي هؤلاء البسطاء أن يستمعوا الى قصة المسيح وحياته ليتفهموا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 561

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 49

أسلوب المسيحية في الحياة • ولكن انتشار المسحمة بين المثقفين ــ الذيهن ألفوا التفكير الكلاسيكي ومرنوا طرق الجدل وأساليب المنطق والفلسميفة ـ أدى الى تطور جديد في الدراسات اللاهوتية (١) • ذلك أن هؤلاء المتعلمين أخذوا يتساءلون عن العلاقة بين الله والمسيح ويحاولون تبحديد هذه العلاقة ، كما استفسروا عن طبيعة الملائكة وعن المقصود بأن البخنز والنبذ تحولا إلى لحم المسيح ودمه • وسرعان ما أصبحت هذه المسائل تحتل جانبا كبيرا من تفكير المسيحيين عندما غدت السيحية دينا رسميا للدولة ، مما استلزم وضع دراسات لاهوتية يقنع بها المثقفون من معتنقي الديانة الحديدة • وقد قام بهذه المهمة متجموعة من كيار مفكري المسيحية الذين يطلق علمهم عادة لقب آباء الكنسة ، أهمهم القديس كلمنت السكندري في القرن الثالث ، وأوريجن ( ١٨٥ -٢٥٤) وجيروم ( ٣٣١ - ٤٢٠ تقريباً) وأمهروز ( ٣٤٠ - ٣٩٧) وأوغسطين ( ٢٥٤ - ٢٧٠ ) • وكان هؤلاء الآباء على معرفة بالفلسفة الكلاسيكية \_ لاسيما آراء الأفلاطونية الحديثة ــ فأفادوا منها في تبرير آرائهم والتدليل عليهــــا وتقديم المقائد المسيحية في صورة علمة يتقلها المثقفون • هذا الى أن هؤلاء الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم المسيحية من جهة ومطالب الدولة والكنيسة في عهدها الحديد من جهة أخرى(٢) •

#### نشأة البابوية:

على أن النيار الذي انساقت فيه الكنيسة ، ومحاكاتها لنظم الحسكومة الامبراطورية تطلب قيام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للامبراطورية المبراطور يتزعمها ، وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين الشرق والغسرب ، ففي الشرق أسلمت الكنيسة زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم في الشسئون الكنيسة وبخاصة فيما بين القرنين السادس والثامن بحيث أنشئوا بتدخلون لا في سياسة الكنيسة الخارجية فحسب بل في نظمها وسياستها الداخلية أيضا ،

<sup>(1)</sup> Duchesne: op. cit. Toine III; p. 18

<sup>(2)</sup> Painter : op. cit. p. 15

<sup>(</sup>م a - أوروبا)

وهكذا أصبح من العمير وقف تدخل الامبراطور البيزنطى في شئون الكنيسة الشرقية ، حتى غدا اميراطور القسطنطينية يمثل نوعا من القصرية البابوية الشرقية ، حتى غدا الميراطور القسطنطينية يمثل نوعا من القصرية البابوية الواضع أن هذه السياسة وضع أسمها قسطنطين نفسه منذ اعترافه بالمسيحية وانشائه القسطنطينية ، هذا الى أنه استن سنة جديدة اتبعها خلفاؤه من الأباطرة الشرقيين ، هى قيام الامبراطورية بدعوة المجامع الدينية العامة لبحث معخلف المناكل المتعلقة بالكنيسة والعقيدة المسيحية (١) ، أما فى الغرب فان الوضع اختلف عن ذلك كثيرا لأن الامبراطورية الغربية أصبحت بعد تقسيم المسالم المرامى ضعيفة لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على الكنيسة والدولة جميعا كما حدث فى الشرق (٢) ، وسرعان ما وجدت الكنيسة الغربية ضالتها على مختلف بدن العالم الذي تحول كرسيه الى بابوية لها السيادة العليا على الكنيسة فى مختلف بلدان العالم الغربي ،

وليس من العسير علينا أن نكشف العوامل التي هيأت لأسقف روما هـذه الأهمية والزعامة على غيرها من أسقفيات الغرب • ذلك أنه من المعروف أن أهمية الأسقف تتناسب عادة والأهمية السياسية والاقتصادية للمدينة التي يقوم فيها كرسيه الأسقفي • واذا كان الشرق الروماني غنيا بمدنه الهامة التي صارت مراكز لكراسي دينية كبرى مثل الاسكندرية وبيت المقدس وقيصرية وأنطاكية بوالقسطنطينية ، فان الغرب لم يوجد به في هذه المرحسلة الأولى من تاريخ المسيحية سوى روما وقرطاجة في ومهما يبلغ أمر هذه الأخيرة ، فانها كانت لا يمكن أن ترقى الى مكانة روما ذات الماضي العريق والشهرة الواسعة والصيت الذائع (٣) لهذا ليس من الغريب أن يتمتع أسقف روما بمكانة خاصة مستمدة من أهمية مدينته ، حتى استغل أساقة وهم هذه الأهمية والمكانة في تحقيق من السمو أو الزعامة على بقية أسقفيات الغرب • هـذا مع ملاحظة أن أساقة روما لم يتمكنوا من تحقيق هذه السيادة في سهولة ، اذ تعرضوا لكثير

(2) Lot: op. cit. p. 53

<sup>(1)</sup> Bury: op. cit. Vol. 1, p. 63.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 169-173

وَط جِنهُ

من ألوان المعارضة والمقاومة من بقية أساقفة الغرب لاسيما أساقفة قريطلجة (١) •

أما اذا انتقلنا الى التنافس بين روما والقسطنطينية حول الزعامة الدينية على العالم المسيحى ، فإن القسطنطينية اعتمدت على أنها مركز الأباطرة ومحسل اقامتهم ، وبالتلى يحق لبطر في أن تكون له الزعامة الدينية على العالم المسيحى ، كما كان لامبراطورها الزعامة السياسية ، ولكن هذا الرأى صادف معارضة من القائلين بأن تراث المسيحية انتقل عن طريق الرسل والحواريين وظل محفوظا في الكنائس التي آسسوها ، وبخاصة في أنطاكية (٢) والاسكندرية وروه ا(٣) ، وهنا تبدو القسطنطينية مفتقرة الى مثل هذا التشريف ، لأن أحدا من الرسل لم يشرفها بالذهاب الى موضعها أو الاستشهاد قربها أو تأسيس كنيسة في منطقتها ، لأن القسطنطينية نفسها لم تؤسس الا في القرن الرابع (٤) ، أما روما فيكفيها فخرا أنها ارتبطت ارتباطا أبديا بذكرى القديس بطرس الذي اتخذ منه المسيح صخرة بني عليها كنيسته ، فضلا عن أنه أعطاء مفاتيح ملكوت السموات (٥) ، وإذا كان بطرس – بحكم هذا التشريف – يعتبر زعيم الحواريين ومقدم الرسل ، فأن خلفاءه – أساقفة روما أحق الناس بأن يرثوا الحواريين ومقدم الرسل ، فأن خلفاءه – أساقفة روما أحق الناس بأن يرثوا رعامة المالم المسيحي (٢) ،

على أن تذرع أساقفة روما بهذه الحجج والأسانيد شيء ، ومحاولة فرض

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 pp. 51—52 (1) ترتبط أنطاكية ارتباطا وثيقا بتاريخ المسيحية في أدواره الأولى وكانت أول بلد أطلق فيه اسم المسيحيين على تلاميذ المسيح « ودعى التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا » ( سفر أعمال الرسل ١١ ، ٢٦ ) .

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 171

<sup>(</sup>۵) Deanesly: op. cit. 169
(۵) انجيل متى: الاصحاح السادس عشر (۱۸ – ۱۹) والمعروف أن القديس بطرس اسمه الأصلى سمعان « استدع سمعان الملقب بطرس » سفر أعمال الرسل اصحاح ۱۱ (۱۳) ، وأن المسيح هو الذي أطلق عليه بطرس . Petrus
الصخرة أبنى كنيستى ) انجيل متى – الاصحاح السادس عشر ۱۸ – ۱۹ ،

<sup>(6)</sup> Stephenson: op. cit. p. 84

سيطرتهم على العالم المسيحي شيء آخر • والواقع أننا لا نعرف عن أساقفة روما. في القرنين الأول والثاني أكثر من أسمائهم • ولم يكن ذلك الا بعد عهد قسطنطين عندما أخذت المراجع تشير الى بعض البابوات(١) الذين لعبوا دورا فعالا في توجيه سياسة الكنيسة • ومن هؤلاء البابا داماسوس الأول (Damasus) ( ٣٦٦ – ٣٨٤ ) الذي كتب مؤلفا استعرض فيه مكانة كرسي روما الأسقفي "وأكد سيادة البابوية وسموها(٢) • كذلك عهد هذا البابا الى جيروم بترجمة الانجيل الى اللاتينية • أما خليفته البابا سيركيوس (Siricius) ٣٨٤ ٣٩٩ ، فترجع اليه أولى المراسيم البابوية التي وصلتنا ، كما بقيت من عهـــده بعض خطابات وسمية تناولت مسائل معروضة على أسقف روما للت فيها . وبعد ذلك اشتهر البابا ليو الأول أو العظيم ( ٤٤٠ ــ ٤٦١ )الذي تم في عهده الاعتراف بسيطرة البابوية على كافة الكنائس المحلمة في الغرب . وفي هذه الأثناء كان الشرق اليزنطي مصرا على عناده ، فاستمر الأباطرة يدعون المجامع الدينية للنظر في السائل الدينية المعلقة ، كما أخذوا ساندون مبدأ المساواة المطلقة بين روما والقسطنطينية من حيث المركز الديني • وقد حاول زعماء الكنيسة الشرقية في مجمع خلقدونيا سنة ٤٥١ تأكيد هذه المساواة في المكانة والامتيازات بين كرسي روما وكرسي القسطنطنية ، ولكن مندوب اليابا ليو الأول عارض هذا المبدأ واستشهد ببعض قرارات مجمع نبقية على أسبقية كرسي روما(٣) • وهكذا تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم خلفاء القديس بطرس ، حتى اعترف بزعامتهم جميع أسقفيات الغرب في القسرن الخامس ولم تعارضه سوى الكنيسة الشرقية ٠ وفي سينة ٥٥٥ أسدر الامراطور فالنشبان إلثالث اميراطور الغرب مرسوما يقفي بخضوع جميع أساقفة الغرب للمابا(٤) • وهنا نشمر الى وجود عوامل أخرى ثانوية ساعدت

<sup>(</sup>۱) من الواضع أن لفظ بابا Pope انما هو تحريف للفظ اللاتبنى Papa بمعنى أب ويمكن اطلاق هذا اللفظ على أى فرد من رجـــال الكنيسة ، ولكن العرف جرى فى الغرب على أن يختص به أسقف روما وحدد من باب التشريف •

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 171-173

<sup>(3)</sup> Idem: Vol. 1 pp. 510—511

<sup>(4)</sup> Duchesne: op. cit. pp. 631-632

على تحقيق سيادة البابوية ، منها ازدياد الالتجاء الى أساففة روما لاستئناف الأحكام القضائية التى أصدرتها المجامع الاقليمية أو صغار الأساففة ، مما جعل أسقف روما يبدو بمثابة الحكم الأكبر والسيد الأعلى(١) ، ومن هذه العوامل أيضا عظم ثروة أسقفية روما وتعاقب عدد من ذوى الشخصيات القوية على كرسيها الأسقفي مثل ليو الأول وجريجوري الأول ، هذا فضلا عن أن سقوط الامبرطورية في الغرب سنة ٢٧٦ ترك البابا وحيدا لا ينافسه سيد سياسي في الغرب ، في الوقت الذي كان بعيدا عن سلطان المبراطور القسطنطينية ونفوذه في الشرق م

وهكذا سارت الأمور حتى تحققت للبابوية سيادتها الفعلية في صورة عملية علية على عهد البابا جريجوري الأول أو العظيم ( ٠٥٠ – ٢٠٤) الذي دانت لنفوذه الكنيسة الغربية بأكملها ، وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس(٢) ، أما الشرق فقد ظل على عناده مستقلا بامبراطوريته وكنيسته عن الغرب ، وهنا نلاحظ أن الخلاف حول تفسير بعض المسائل الدينية كان دائما من العوامل التي زادت من اتساع الفجوة بين الكنيستين الشرقية والغربية ، ومن أمثلة منك الحظاف الذي قام حول تفسير طبيعة المسيح ، اذ أدان مجمع افسوس سنة ٢٣١ الرأى القائل بفصل طبيعة المسيح الالهية عن طبيعته البشرية(٢) ، ومئذ ذلك الوقت ظهرت جماعة من رجال الكنيسة يتزعمهم أقطاب الكنيسة المصرية ، تمسكوا بمبدأ الطبيعة الواحدة للمسيح ومن ثم أطلق على هذا المذهب الطبيعة الواحدة على الرغم من أن مجمع خلقدونيا « الطبيعة الواحدة من وعلى الرغم من أن مجمع خلقدونيا طبيعتين فهو اله من طبيعة أبيه وبشر من طبيعة أمه ـ وهو المذهب الملكاتي - بن الشرق والنرب (٤) ،

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. pp. Vol. p. 54

<sup>(2)</sup> Deanesly: op. cit. pp. 177-184

<sup>(3)</sup> Duchesne; op. cit. pp. 459-463

<sup>(4)</sup> Bury; op. cit. Vol. 1 pp. 357-358

# البًا بِالثالث

## البرابرة وسقوط الامبراطورية في الغرب

رأينا كيف أخذت الظواهر تدل منذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع على أن أوجه التاريخ القديم بدأ يتعرض لكثير من المسخ والتغيير • ذلك أن اعتراف قسطنطين بالسبحية يعتبر خطوة خطيرة ، بل انه الحقيقة التاريخية في تاريخ عالم البحر المتوسط في الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحقيق زعامتها من جهة وبين ظهور الاسلام وانتشاره من جهة أخرى(١) • ويكفي أن هذا الاعتراف وما تبعه من انتشار المسيحية انتشارا آمنا سريعا يدل على أن دعامة كبرى من الدعائم التي فامت علمها الامسراطورية الرومانية أخذت تترنح لتنهار أمام عقيدة جديدة ومبادئ جديدة وآراء جديدة ، تستهدف جمعها تنظيم العلاقات بين الله والبشر ، وبين الحكام ورعاياهم ، وبين الناس بعضهم وبعض، على أسس تختلف كلية عما عرفه العالم القديم • أما نقل عاصمة الامبراطورية الرومانية من روءا الى القسطنطينية فكان لا يقل أثرا في مسخ وجه العسالم القديم ، اذ أحس المعاصرون بأن القديم المـألوف أخذ يتداعى لندخل العالم المحمط بهم في طور جديد تختلف مظاهره عما اعتاده الناس من قبل(٢) . ذلك أن الناس تلفتوا حولهم ليحدوا روما ــ وهي المدينة الخالدة الجارة مهد الأباطرة العظام والتي سادت الشرق والغرب حتى أصبحت شعارا للمدنسة والحضارة وصار كل ما عداها رمزا للربرية والتأخر - هذه المدينة أصمحب فيحأة مهددة بالذبول بعد أن هجرها الأباطرة وتركوها تنعي من بناها وتأسف على محدها السالف ، في حين أقام الأباطرة على شاطيء السفور حيث بنوا القسطنطينية ليجعلوا منها روما جـــديدة ترث روما القديمة في مجدها

<sup>(1)</sup> Lot: op. cit. p. 39

<sup>(2)</sup> Katz :0 p. cit. pp. 50-51.

وعظمتها (١) • ويرتبط بهذه الأحداث ما اتصفت به حسكومة الامبراطور قسطنطين من طابع وراثى بحيث أصبحت الامبراطورية في هذا العهد الحديد تعتمد على حق الوراثة فضلا عن تأييد الله ورجال الكنيسة • كذلك شهدت هذه المرحلة بعينها اندناد فكرة أساسية طالما ميزت الحضيل الونانية للرومانية > هي فكرة المواطنة ، اذ لم يعد هناك مجال في العصر الذي أعقب قسطنطين للمواطنين الذين اكتظت بهم المدن الحرة في العالمين اليوناني والروماني ، وحلت محل ذلك فكرة الرعوبة بمعنى أن جميع رعايا الامبراطور أصبحوا متساوين في تبعيتهم له (٢) •

هذه الظواهر وغيرها من التيارات والأحداث التي أخذت تبدو على مسرح العالم الروماني في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع ، تجعلنا نعتقد أن أوربا كانت تمر عند أذ بمرحلة انتقال كبرى ، تحملها من العصور القديمة الى العصور الوسطى ، ولعل هذا التطور هو الذي دوع مؤرخا مثل بيورى الى القول بأن حكم قنسنطنطين العظيم بالذات يمثل بداية عهد جديد ، بالضبط كما هو الحال بالنسبة لحكم أوغسطين مؤسس الامبراطورية (٣) ، والمعروف أن العصور الوسطى استمدت حضارتها وكيانها من ثلاثة أصول ضخمة : أولها التراث الكلاسيكي بوجه عام والروماني بوجه خاص ، وثانيها المسيحية وكنيستها وثلاثها الحجرمان (٤) ، أما هؤلاء الجرمان فكانوا جزءا من العسالم البربرى وثلاثها الحجرمان أثروا في تغيير مصائر هذه الامبراطورية عندما أخسسذوا يهاجمونها أن أثروا في تغيير مصائر هذه الامبراطورية عندما أخسسذوا يهاجمونها الرومانية في الغرب عمرا أطسول وأن تموت مونا أبطاً رغم الانحسلال الرومانية في الغرب عمرا أطسول وأن تموت مونا أبطاً رغم الانحسلال التيتصادي والاجتماعي والسياسي التي تعرضت له ، لولا هجمات البرابرة التي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تعرضت له ، لولا هجمات البرابرة التي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تعرضت له ، لولا هجمات البرابرة التي

<sup>(1)</sup> Charlesworth: op. cit. pp. 180-181

<sup>(2)</sup> Rostovtzeff: op. cit. Vol. p. 11. p. 333.

<sup>(3)</sup> Bury : op. cit. Vol. 1. p. 1

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. 1 p. 56

## أسرعت بالامبراطورية نحو مصيرها المحتوم(١) •

وهنا ينبغى أن نلاحظ أن لفظ « بربرية » بالمعنى الذى نستعمله لا يرادف لفظ « همجية » أو لفظ « وحشية » بأى حال > لأن المقصود بالبربرية مرحلة سن التنظيم الاجتماعى القبلى > الذى لم يرق بعد الى مرحلة الاستقرار المدنى واقامة الدول ذات الحدود الثابتة • فالمجتمع البربرى يعتمد على أسساس رابطة الدم أكثر من اعتماده على رابطة المواطنة بين أفراده > ولكننا مع ذلك لا يمكننا أن نتهم الشعوب البربرية التى أحاطت بالدولة الرومانية بأنها عاشت صلبية مفتقرة الى أسس ودعائم حضارية > لأن هذه العناصر تمتعت فى الواقع بتقاليد حضارية خاصة تزداد أمامنا كلما ازداد البحث فى أصول هذه المناصر التي تمتد الى ما قبل التاريخ(٢) •

أما هذه الشعوب التي أحاطت بالعالم الروماني فكانت كثيرة ومتباينة ، فغي الجنوب كان البربر في غرب افريقية ، وفي الجنوب الشرقي كان العرب ، وفي الشرق وجد الفرس ، وفي الشمال الشرقي – بين جبال اورال وألطاى – ربضت شعوب آسيوية رعوية مشال السكيتيين Scythians والسادماشيين Sarmatians والهون والبلغار والآفار والمجريين والمغول والأتراك ، والى الغرب من هذه الشعوب أي داخل الحدود الأوربية وجد السلاف والجرمان والكلت ،

أما مجموعة الشعوب الآسيوية الرعوية ، فكانت فى أول الأمر تبدو بعيدة جدا عن حدود الامبراطورية الرومانية ، اذ ظلت تعيش فى سلمول آسيا معتمدة على قطعان الخيل والماشية ، وتنتقل وراءها من مرعى الى آخر تبعا لظروف الأمطار والمناخ (٣) ، على أن قسوة هذه الظروف اضطرت بعض الشعوب

<sup>(1)</sup> Lot: op. cit, p. 187

<sup>(2)</sup> Dawson. The Making of Europe, p. 68

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 323 - 330

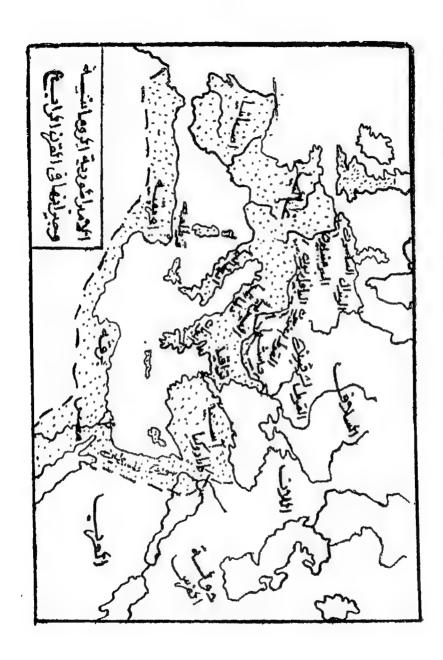

الآسيوية الى القيام باغارات مدمرة للسلب والنهب • ولم تك أوربا بمنجاة من هذه الاغارات ، لأن السهول الواقعة شمالى بحر تزوين فتحت بابا أمام القبائل الرعوية الآسيوية ـ وبخاصة قبائل الهون ـ نفذت منه الى أوربا ، وبالتالى أثارت جوا من الرعب والفزع بين الشعوب الرابضة على حدود الامبراطورية الرومانية(١) •

وكانت أولى ضحايا هذه العناصر الآسيوية الرعوية – وبعناصة الهون – هم السلاف الذين استقروا في المناطق المعروفة الآن بأواسط روسيا ، ويبدو أن هؤلام السلاف تعرضوا لكثير من المتاعب في أوائل العصور الوسطى بسبب ضغط بقية العناصر الآسيوية عليهم من الجنوب والشرق وضغط العناصر الجرمانية عليهم من الشمال ، مما عرض كثيرين منهم للاستعباد ، حتى اشتقت الجرمانية عليهم من الشمال ، مما عرض كثيرين منهم للاستعباد ، حتى اشتقت كلمة عبد في كثير من اللغات الأوربية Slave من اسم السلاف، ومع ذلك فقد عكف السلاف على فلاحة الأرض وأخذوا ينتشرون تدريجيا في الأجزاء الشرقية من أوربا حتى حولوها الى كتلة سلافية (٢) ،

أما الكلت Celts وهم الذين عرفهم الرومان باسم الغاليين Cauls فكانوا يحتلون في أول الأمر الغابات الواقعة في شمال أوربا حتى نهر الألب شرقا ثم قاموا بعد ذلك بحركة توسعية ضخمة هددوا فيها جمهورية روما الناشئة بالزوال ، اذ تدفقوا عبر جبال الألب في ايطاليا وعبر نهر الراين في الأراضي الذي عرفت بعد ذلك باسمهم (غاليا) ، كما غزوا الجزر البريطانية، وبذلك أصبح الكلت في القرون الخمسة السابقة للميلاد يحكمون بلادا واسعة احتدت من جوف ألمانيا حتى البلقان والمحيط الأطلسي(٣) ، وفي الوقت الذي غزا قيصر غاليا كان الجرمان قد طردوا الكلت من الجهات الواقعسة شرقي الراين ، ولم يحل دون غزو الجرمان لغاليا عندئذ سوى فتح الرومان شرقي الراين ، ولم يحل دون غزو الجرمان لغاليا عندئذ سوى فتح الرومان

<sup>(1)</sup> Stephenson: op. cit. p. 59 & Deanesly, op. cit. p.22

<sup>(2)</sup> Cam. Mad. Hist. Vol. I pp. 349-355 (3) Idem; Vol. I pp. 186-187

لها • ثم كان أن فتح الرومان بريطانيا في القرن الأول الميلادي ، وبذلك لم يبق للكلت مأوى مستقل سوى أيرلند(١) •

#### الجرمان:

والواقع ان الجرمان أو التنتون كانوا أقرب عناصر البرايرة الى حسدود الامبراطورية الرومانية ، اذ انتشروا في القرنين الأول والثاني في أواسط أوربا وشرقها عبر نهرى الراين والدانوب • أما الموطن الأول للمناصر الحرمانية فكان المبلاد المحيطة بالبحر البلطي(٢) • ومن هناك أخذوا يتحركون جنوبا ليحلوا محل الكلت حتى استقروا في المناطق الواقعة بين نهري الألب والراين، حيث حالت استحكامات الامبراطورية الرومانية دون تقدمهم بعد ذلك(٣) . ويمكن الوقوف على كثير من أحوال الجرمان في هنه المرحسلة المبكرة من تاريخهم بالرجوع الى كتابات قيصر وتاكيتوس Tacitus ، ومنهايتضح أنهم احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم التي كانت تتعارض الى حد كبير مع ما ألفته العقلية الرومانية(٤) • ذلك أن الجرمان توخوا الناحية الفردية في كل شيء، فالفرد هو محور الحياة ، وعلى أساس قوته الشيخصية وسطوته كانت أهمينه ونفوذه • واذا كان النجر ماني قد تمسك بطاعة زعيمه فان هذا الشعور بالطاعة انشق عن احساس باطني لا تنفيذ لأمر أو قانون • أما أخلاق الحر مان الأوائل فكانت مزيحا من الفضائل والنقائص التي عرفت بها الشعوب المدائمة (٥) . ذلك أنهم جمعوا بين الشمجاعة والقسوة وبين الكرم وعدم مراعاة أصول المجيرة، هذا فضلا عما عرفوا به من احترام للعهد وترابط بين أفراد الأسرة الواحسدة ورعاية للمرأة ، وهي الصفات التي ظلوا عليها والتي لم يفسدها سوى اختلاطهم

(2) Deanesly: op. cit. p. 25

<sup>(1)</sup> Painter: op, cit. p. 19

<sup>(3)</sup> Hubert: Les Germains. pp. 16-17

<sup>(4)</sup> Painter . op. cit. pp. 20-21. &

ابراهيم طرخان : تاكيتوس والشعوب الجرمانية ٠

<sup>(5)</sup> Katz: op. cit. pp. 100-101.

مالرومان وتأثرهم بهم (١) • كذلك أولع الجرمان بالميسر والمقامرة حتى بلغ الأمر بالشخص الذي يفقد ماله أن يقامر على حريته • وكان أهم ما امتدحه تاكيتوس في الجرمان هو كرمهم المطلق ومراعاتهم الشديدة لرباط الزوجية المقدس(٢) • والمرجح أن القاعدة السائدة بينهم هي أن يكتفي الزوج بزوجة واحدة ، وان كان بعض النبلاء قد خرجوا عن هذا المبدأ بعد أن ازدادت ثمروتهم • أما ديانة الجرمان فكانت خليطا من الأساطير وعبادة القوى الطبيعية مثل الشمس والقمر والرعد وغيرها ، ولكنهم لم يقيموا معابد أو تماثيل كالهتهم ، كما أن الكهنة لم يؤلفوا طبقة خاصة ممتازة في مجتمعهم (٣) •

وكانت الأسرة تمثل وحدة النظام الجرماني في أول الأمر ، حيث تمتع الكتب بسلطة مطلقة على ذوجته وأولاده بلغت حقه في سلبهم الحية ، ومن محجموعة الأسر التي تربطها قرابة الدم تألفت العشيرة ، ثم تكونت الدولة أخيرا من مجموعة عشائر (٤) ، ولم يتمتع بحق ملكية الأرض سوى الأحسرار والنبلاء فقط ، في حين كان جميع أفراد الأسرة مسئولين مسئولية مشتركة عسما يرتكبه أحد أفرادها من جرائم ، وفي حالة القتل كان لابد لأهل القتيل من الأخذ بثاره الا اذا دفع القاتل أو أهله فدية مرضية ،

وقد انقسم الجرمان من حيث البناء الاجتماعي الى ثلاث طبقات: النبلاء والأحرار والعبيد (٥) • وكان النبلاء يكونون الطبقة المحاربة التي تمتعت بشوع خاص من التشبريف ، فلا يشتغل أفرادها بالفلاحة وانما يقضون وقت السملم في الأكل والنوم والصيد والتسكع ، في حين تقع بقية أعباء المجتمع وأهمها الفلاحة وأعمال المنزل \_ على غير المحاربين من النساء والأولاد

<sup>(1)</sup> Lavisse: Hist. de France; Tome II, Première Partie, p. 46

<sup>(2)</sup> Tacitus : Germania, p. 11

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 63

<sup>(4)</sup> Eyre: European Civilisation. Vol. III, p. 13.

<sup>(5)</sup> Lavisse, op. cit. pp. 48-49

والعبيد • ولم يقم هؤلاء العبيد بدور هام في الخدمة المنزلية – مثل عسد الرومان \_ وانما اقتصر عملهم على الزراعة حيث وزعت عليهم حصصنا من الأرض يدفعون جزءاً من غلتها في نهاية الموسم (١) • أما الأحرار ــ من غير النبلاء - فلم يكونوا أحسن حالا بكثير من العبيد(٢) . وهنا نلاحظ أمرين : أولهما أن الحرية وملكية الأرض كانا أمرين متلازمين سارا جنبا الى جنب في المجتمع الجرماني ، وثانيهما أن النبالة ارتبطت بشرف المولد والوراثة لا بماكية الأرض •ولم يعرف الجرمان حياة المدن في عصورهم الأولى • وانما عاشوا في قرى متناثرة وسط الأضحال والغـــابات ، في حين كانت منازلهم عبارة عن أكواخ مشيدة من الأغصان والطمي (٣) . واعتاد الحر مان أن يرتدوا ملابس بسيطة من جلود الحيوانات ويطلقون شيسعر رؤوسهم ولحاهم ، وربما ربط الرجال شعرهم على هيئة ضفائر معقودة فوق رؤوسهم . أما طعامهم فكان بسيطا يتألف من اللبن والفاكهة ولحوم الصيد والحبوب (١)٠ ولم يعرف الجرمان النبيذ الا عندما استقروا على الحدود الرومانية ، أما شرابهم الأساسي فكانوا يصنعونه من الحنطة أو الشعير ، أي أنه كان أقرب الى المحعة منه الى النبيذ • وكان لكل قرية جمعية أو مجلس moot يتكون من رجالها الأحزار، في حين أن القرى لم تك في عزلة عن بعضها البعض، وإنما وجد الصال دائم بينها عن طريق الأنهار أو الممرات التي تتخلل الغابات(٥) ٠ والمعروف أن الثروة عند الجسرمان قومت بالخيسل والمساشية وغيرها من الحنوانات الألمة النافعة • حققة أن الحرمان عرفوا النقود الرومانية كمنا عرفوا الأوانى الذهبية والفضية ، ولكن الحيوانات السابقة حلت عندهم محل النقود في التبادل والمعاملة (٢) ٠

<sup>(1)</sup> Tacitus: Germania; p. 15

<sup>(2)</sup> Stephenson: op. cit. p. 61

<sup>(3)</sup> Kalz: op. p. 99 & Tacitus: Germania; p. 10

<sup>(4)</sup> Tacitus; Germania, p. II

<sup>(5)</sup> Thompson, op. cit. Vol. I p. 64

<sup>(</sup>۱) ابراهیم طرخان : تاکیتوس ص ۵۱ ۰

أما التنظيم السياسي فكان بسيطا موحدته القرية أو المارك Mark کونن بعدها تأتي المائة hundred وهي وحدة عسكرية تكبر القرية(١)، ثم تأتي المقاطعة أو المديرية (Gau) وتتألف من عدة مثنت ، ومن مجموع المقاطعات تَتَالَفُ الدولة القبلية التي أطلق عليها فيما بعد مملكة أورايخ Reich عندما تقدم النظام الملكي بين الجرمان(٢) • وكانت للدولة الجرمانية جمعية عمومية تضم جميع أفرادها المحاربين ولا تنعقد الا في حالة الحرب أو الهجرة . كذلك وجدت جمعيات أو مجالس للمقاطعة وللمائة على مقباس أصغر ، تتألف من النبلاء والأحرار ولكنها تجتمع في وقت السلم أيضًا لبحث المسائل المدنية • وعلى رأس كل أمة من الأمم الجــرمانية وجد بعض الرؤساء أو القادة Principes الذين لم يكونوا ملوكا أو نبلاء ، وانما كانوا زعماء منتخبين اختارهم شعبهم ألما تحلوا به من صفات تؤهلهم للزعامة وأهمها الشجاعة . وفي وقت الحرب كان يتولى القيادة قائد معروف الشجاعة والاقسدام، فيتمتع بسلطات استثنائية واسعة تنتهى بانتهاء الحرب(٣) على أنه لما كانت الحروب طويلة وشبه مستمرة ، فان هذا القائد أصبح يتكرر انتخابه حينا بعد آخر + ثم تطور الأمر فصار يختار ابنه بعد وفاته ، مما أدى تدريحا الى قيام نظام ملكي وراثبي في الدول والجماعات البحر مانية(٤) • على أن ملوك الحرمان لم يكونوا في هذه المرحلة المكرة أكثر من قادة حربين ، دون أن يتمتعوا بسلطة مطلقة في التشريع أو فرض العقبوبات ، وهي المسائل التي حددتها التقالمد السائدة بين الجرمان والعرف المتوارث دون أن يمتلك فرد أو زعم حق تغيير الأوضاع المسألوفة(٥) • واذا كان بعض المؤرخين يميلون

<sup>(</sup>١) يرجع اصطلاح الماثة الى الجرمان الأوائل الذين انتشروا فى شهمال أوربا ووسطها • ويرجع أن هذا الاصطلاح كان يعنى عندئذ جماعة من المحاربين عددهم مائة فرد • وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربوا سويا فكذلك اختاروا عند الاستقراد أن يجتمعوا سويا ، ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة السياسية التى تتوسط القرية والمقاطعة •

<sup>(</sup>Karsten: Les Anciens Germains, p. 178):

<sup>(2)</sup> Moss: op. cit. pp. 40-41.

<sup>(3)</sup> Tacitus: Germania, p. 9

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. I D. 65

<sup>(5)</sup> Stephenson: op. cit. p. 62

الى وصف المجتمعات الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموقراطية ، فانه لا ينبغى أن يفهم من ذلك أنها اتبعت نظاما ديموقراطيا في المحكم ، لأننا سبق أن رأينا أن المجتمع الجرماني قام على أساس التفرقة الاجتماعية بين مختلف طبقاته ، وانما المقصود من لصق هذه الصفة بالجرمان هو وجود بعض المبادى التي تتم عن اتجاهات ديموقراطية في المجتمع الجرماني مثل انتخاب الزعماء موالفصل في القضايا في محاكمات عامة (١) .

هذه هي خلاصة أحوال الجرمان الذين استقروا على حدود الاسبراطورية الرومانية من جهتي الشمال والغرب • وهنا نلاحظ عـدم وجود أي عداء بين الرومان والنجرمان في أول الأمر ، كما أنه لم نوجد مطامع للنجرمان في أراضي الامبراطورية ، وانما كل ما أراده الطرفان هو الحياة الآمنة المستقرة في بلاده. وعلى هذا ليست من الواقع في شيء تلك النظرية التي تقول بأن روما ظلت منذ بداية عهدها تعيش في رعب من الخطر الجرماني ، وأن الجرمان أخذوا منذ أول أمرهم يمنون أنفسهم بغزو الامبراطورية الرومانية والقضاء عليها(٢) • وهناك من الدلائل ما يثبت أن السنوات الواقعـــة بين قيصر وماركوس أورليوس ( ٥٠ ق.٠٥٠ - ١٨٠ م ) شهدت بوجه عام جوا من السلام ساد العلاقات بين الرومان والجرمان ، كما أن القبائل الجرمانية المرابطة على حدود الامبراطورية عاشت حيناًذ في حالة واضيحة من الهدوء والاستقرار • على أن هذا الوضع أخذ يتغير في أواخر القرن الناني ، عندما تعرض المجتمع الجرماني لنوع من الضغط والقلق سبب له شيئًا من الحركة (٣) • ذلك أن السلاف وغيرهم من المناصر الشرقية أخذوا يضغلون على الجرمان من جهة الشرق ، في الوقت الذي ازدادت أعداد الجرمان وضاقت أمامهم سبل العيش • وهنا تلفت هؤلاء الجرمان حولهم فلم يجدوا الا أرضا فقيرة مجدبة تغطيها الغابات وتكتنفها المستنقعات،

<sup>(1)</sup> Painter . op. cit. p. 23

<sup>(2)</sup> Katz: op. cit. p. 103

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Vol. I p. 188

فضلا عن تأخرهم ووقوعهم تحت رحمة الطبيعة وظروفها القاسية من فيضانات خطيرة الى قحط ومجاعات ، مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص فى الأقوات دفعتهم الى الحركة • وهكذا أخذ الجرمان يتطلعون الى أراضى الامبراطورية الرومانية التى جذبتهم اليها بنظامها المستقر وخيرانها الوفيرة وحضارتها الزاهرة (١) •

وقد بدأ موقف الجرمان السلبى من الامبراطورية الرومانية يتغير منذ عهد الامبراطور ماركوس أورليوس ( ١٦١ – ١٨٠ ) ، عندما تحالفت بعض الطوائف الجرمانية المعروفة باسم المساركومانى Marcomann والقواضى والقواضى المجمة جبهة أعلى الدانوب عند بانونيا(٢) ، وعلى الرغم من أن الأزمة انتهت بالقضاء على خطر هؤلاء المهاجمين وتدمير قوتهم ، الا أن تهديد الجرمان لحدود الامبراطورية لم ينقطع بعد ذلك ، اذ لم يلبث أن ظهر خطرهم على الامبراطورية الرومانية في القرن الثالث على عهد الامبراطور كارا كالا السارماشيين وهاجموا اقليم داشيا على الدانوب ، حيث ظلوا خمسين سسنة السارماشيين وهاجموا اقليم داشيا على الدانوب ، حيث ظلوا خمسين سسنة يعيثون فسادا في البلقان حتى هزمهم الامبراطور كلوديوس الثاني (٢٦٨–٢٧٠)

ويهمنا في أمر هذا الدور المبكر من أدوار الحرب بين القوط والرومان ، أن أباطرة الرومان اختاروا أن يسالموا القوط على الرغم من تفوق الرومان ، فتناذلوا لهم عن اقليم داشيا وسحبوا منه الجيوش الرومانية والموظفين على عهد الامبراطور أورليان ( ٢٧٠ – ٢٧٥ ) ، وعندئذ استقر القوط وأعرضوا عن أعمال السلب والنهب وبدءوا يتأثرون بالمسيحية وغيرها من التيارات الحضارية، مما مهد لقيام أول مملكة جرمانية داخل حدود الامبراطورية الرومانية(٤) .

<sup>(1)</sup> Katz: op. cit. pp. 101—102

<sup>(2)</sup> Lot: Les Invasions Germaniques, p. 29

<sup>(3)</sup> Thompson, op. cit. Vol. I p. 72

<sup>(4)</sup> Cary: op. cit. p. 728

أن الخطر الذي هدد الامراطورية الرومانية في هذا الدور لم يأت من جانب القوط وحدهم ، وانما قام الألمان والفرنجة والبافريون والسكسهون والنورنجيون والفريزيون بعدة هجمات أخرى متفرقة ، حتى انتهى الدور الأول من حركة الهج ة الجرمانية سنة ٣٠٠ لتبدأ فترى أخرى جديدة من العلاقات السلمه الهادئة بين الرومان والحرمان (١) • على أن توغل الحرمان داخل حدود الامبراطورية لم يموقف في هذا الدور السلمي العجديد ، وانما استمر بعد أن غير طابعه من الهجمات الحربة العنفة الى الزحف البطيء والتسلل السلمي الهاديء • وهنا نجد الامبراطورية تفتنح صدرها لهـــؤلاء الوافدين من الجرمان ، فتستخدمهم جنسودا في بعض الفسرق وتمنحهم مستقمرات وأراضي يقيمون فيها داخل الحسدود الرومانية ، بل أن بعض ضباط الجيش الروماني البارزين في تلك الفـــترة جرت في عروقهم دماء جرمانية (٢) • حقيقة أن استخدام الجرمان في الجيش الروماني والسماح لهم بالاقامة السلمية لم يك أمرا جديدا ، اذ ترجع جذور هذه الظاهرة الى أيام الامبراطور أوغسطس نفسه ، ولكنها أخذت تتخذ مظهرا شاملا واسم النطاق في القرنين الثالث والرابع ، عندما بدأت العلاقة بين البرومان من جهة والجرمان المقيمين وسطهم من جهة أخرى تمتد الى التزاوج والتفـــاعل الاجتماعي ، مما ترك أثرا بعيد المدى في مستقبل الحوادث ، وهكذا لا يمكن القول بأن الحدود السياسية للامبراطورية الرومانية كانت في القرن الرابع تفصل بين العالمين الروماني والبربري لأن كلا من الطرفين أخذ يتأثر بالآخر ويؤثر فيه (٣) ٠

ثم كان أن تجددت الهجمات الجرمانية على حدود الدولة الرومانية مرة أخرى منذ سنة ٣٧٥ متخذة طابعا جديدا • فحتى هذا التاريخ كانت تلك الهجمات عبارة عن عمليات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولا توحد بينها خطة جامعة • وكان يكفى أن تتعرض قبيلة لضغط قبيلة أخرى ، أو تصاب

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1. p. 207.

<sup>(2)</sup> Painter : op, cit. p, 19.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit. p. 15.

<sup>(</sup> م ٢ - أوربا )

منطقة من مناطق الجرمان بقحط أو نقص في الأقوات ، أو يستكشف أحد زعمانهم الطموحين نقطة ضعف في الحدود الرومانية ، للقيام بهجوم جزئي محلى على أراضي الامبراطورية • ولكن هجمات البرابرة أخذت تتخذ شكل . اغارات عامة ضخمة منذ سنة ٣٧٥ (١) وقد امتدت هذه الحركة الواسعة حتى سنة ٥٦٨ أي نحو قرنين من الزمان استطاع فيها كثير من الجموع الجرمانية اجتياح أقاليم رومانية هامة وتأسيس ممالك جديدة داخل هذه الأقاليم ، مما غبر وجه العالم القديم تغييرا تاما وجعل صورة أوربا العصور الوسطي تبدو أقرب وضوحا (٣) • وهنا يحسن قبل أن تتناول كل عنصر من عنـــــاصر الجرمان المختلفة بالبحث ، أن نشير الى أن هذه العناصر تألفت من جماعات تفيض بالحيوية والقوة ، فطعمت حضارة العالم القديم المتداعية بما جلبته معها من دماء جديدة ونظم جديدة • وليس من الصواب في شيء القول بأن الجرمان كانوا معادين للحضارة الرومانية ، وأنهم مسئولون عن تدمير هذه الحضارة ، لأن العصارة الرومانية كانت تترنح قبل الغزوات الجرمانية ، وأخذت تتدهور فملا في طريق الانحلال عندما بدأ الجرمان يتطرقون الى جسم الامبراطورية الرومانية عن طريق الغزو المفاجيء السريع أو عن طريق التسلل الهاديء البطئ (٣) • وربما كان من الأصوب عندما تتحدث عن الأثر الماشر الذي أحدثته غزوات الجرمان في جسم الامبراطورية الرومانية وكيانها ، أن نذكر دائما أهمية هؤلاء الجرمان في تاريخ غرب أوربا وحضارتها ٠

وثمة ملاحظة أخرى هي أن شدة التباين بين جموع البرابرة الذين غزوا الأمبراطورية الرومانية فيما بين القرنين الرابع والسادس تجعل من الضروري التقرقة بين الجماعات التي أخذت تجتاح البلاد لتسلب كل ما يصادفها دون أن تحاول الاقامة والاستقرار في تلك البلاد أو تترك أثرا في تاريخها سوى المخراب والتدمير ، وبين الجماعات المترابط ... التي غزت اقليما من أقاليم الامبراطورية لتستقر فيه وتختلط بالأهالي الأصليين اختلاطا جنسيا وحضاريا

<sup>(1)</sup> Lot: Les Invasions Germaniques, p. 59.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 79.

<sup>(3)</sup> Stephenson: op. cit. p. 68.

مما ترك أثرا عميقا في تاريخها • ومن أمثلة النوع الأول اتباع راداجيسوس Radagaisus. وهم خليط من البرابرة الذين انتهى الأسر بتحطيمهم في ايطاليا سنة ٥٠٥ (١) • وكذلك أتباع اتيلا من الهون وغير الهون الذين قدموا من سهول آسيا الغربية لغزو أراضى الامبراطورية بدون ضابط • أما النوع الثانى فمن أمثلته القوط والفرنجة والبرجنديون والوندال والأنجلوسكسون واللمبارديون (٧) •

## القوط الغربيون:

أما القوط فيدو أنهم عبروا البحر البلطى من سكندناوة قبل حلول القرن الرابع قبل الميلاد حتى وصلوا مصب الفستولا • وقرب منتصف القرن الثانى الميلادى بدأت قبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرقى حيث استقروا شمالى البحر الأسود • وهناك انقسم القوط الى قسمين شرقيين وغربين (٣)• فانتشر الشرقيون فوق سهول روسيا الجنوبية قى حين اتجه الغربيون نحسو داشيا والبلقان حيث سمح لهم بالاستقرار فى هذه الجهات ( ٢٧٥ ــ ٢٧٥) (٤)

وكان أن ترتب على أحتكاك القوط بالعالم الروماني أن أفادوا من حضارة

<sup>(1)</sup> Orton: Outlines of Med. Hist. p. 33.

<sup>(3)</sup> Fliche: La Chretienté Mediévale, pp. 10-14. (٣) يلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الموقع البعغرافي وتقسيم القـــوط الي شرقيين وغربيين • ويبدو أن هذه التسمية التي أطلقت على شعبتى القوط لا تعدو أن تكون نوعاً من الخطأ التاريخي الذي اكتسب صيغة الحقيقة بحكم تواتره في المراجع التاريخية • ذلك أن المدلول الأصل للفظ Ostrogoths - وهو اللفظ الذي جرى العرف على ترجمته في المراجع الى القوط الشرقيين ـ هو في الحقيقة القوظ السناطعون أو الزاهــــرون (auster) لا الشرقيون ، كما أن المدلول الأصلى للفظ Visigoths ۔ الذ*ي* تعبر عنه المراجع بالقوط الغربيين ، هو القوط الأذكيا. • واذا كانت Wise الظروف شاءت أن يتجه القوط الغربيون غربا وأن يستقر القوط الشرقيون شرقيهم ، قان هذا كان من محض المصادفات التاريخية .

<sup>(</sup>Lot: The End of the Ancient World, p. 191).

(3) Moss: The Birth of the Middle Ages, p. 44.

الرومان وتأثروا بها تأثرا ظهر بحلاء في اعتناقهم المسيحية عن طريق مبشر منهم اسمه ولفلاس Wulfilas (٣٦١ – ٣٦١) تلقى تعليمه بالقسطنطينية وعندما عين ولفلاس هذا اسقفا على القوط حوالى سنة ٣٤١ قام بترجمة الكتاب المقدس الى اللغة القوطية ، وتعتبر هذه الترجمة – التي مازال جزؤ منها باقيا حتى اليوم ب أقدم آثار اللغة الجرمانية (١) ، على أن المهم في أمر اعتناق القوط للمسيحية هو أنهم تلقوها في مذهبها الأريوسي ، لأن ولفلاس نفسه كان أريوسيا ، الأمر الذي ادى الى انتشار الأريوسية بين القوط ثم بين غير هم من طوائف الجرمان مثل الوندال والبرجنديين واللمبارديين ، مما كان له أبعد الأثر في مستقبل الحوادث التاريخية في أوربا العصور الوسطى (٢) ،

م حدث في النصف الثاني من القرن الرابع ان اندفع الهون الأسيويون خلال المنفذ الواقع بين جبال أورال وبحر قزوين تحو جنوب روسيا ، وبالتالي انقضوا على القوط (٣) ، ويبدو أن هجوم الهون جاء على درجة من العنف والشدة جعلت الرومان والجرمان يتآذرون جميعا لصد هنيا الخطر المشترك ، على أن ضغط الهون أحدث رد فعل عنيف بين الجرمان ، مما أثر بالتالي في أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطيرا ، ذلك أن القوط الفسريين لم يجدوا بدا من الفراد من وجه الهون فطلبوا من الامبراطور فالنز Valens يجدوا بدا من الفراد من وجه الهون فطلبوا من الامبراطور والنز الهون ، وإذا كانالامبراطور قد وافق على طلبهم ليتخذ منهم ستارا يحمى المحدود الرومانية من كان الامبراطور قد وافق على طلبهم ليتخذ منهم ستارا يحمى المحدود الرومانية من خطر الهون (٤) ، الا أن عبور ما يقرب من مليون ومائة ألف محارب من القوط الغربيين لنهر الدانوب سنة ٢٧٦ ـ حيث سمحت لهم الحسكومة المومانية بالاقامة في مواشيا وتراقيا \_ أحدث هزة عنيفة في جسم الامبراطورية ، وأنزلوا الهزيمة ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم يلبنوا أن ثاروا على الامبراطورية ، وأنزلوا الهزيمة ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم يلبنوا أن ثاروا على الامبراطورية ، وأنزلوا الهزيمة

<sup>(1)</sup> Bradley: The Goths, p. 61.

<sup>(2)</sup> Moss: op. cit. p. 44.

<sup>(3)</sup> Lot: Les Invasions Germaniques. pp. 56-57.

<sup>(4)</sup> Painter . op. cit. p. 24.

بالامبراطور فالنز وذبحوه في أدرنة سنة ٢٧٨ (١) ، مما دفع خليفته الامبراطور ثيودسيوس العظيم ( ٢٧٨ – ٣٩٥ ) الى العمل على اتقاء شر القوط ، فعقد معهم اتفاقية اصبحوا بمقتضاها مماهدين العمل العمل اللامبراطور ، كما سمح للقوط الشرقين بالاقامة في اقليم بانونيا والقوط الغربيين بالاقامة في شمال تراقيا ، وقد تمتع القوط بسلطة مطلقة في هذه الأقاليم التي احتلوها ، فأعفوا من الضرائب مقابل الخدمة المسكرية التي تعهدوا بتقديمها الى الأمبراطورية (٢) ، وتعتبر هذه الاتفاقية التي عقدها ثيودسيوس مع القوط سنة ٢٨٧ نقطة تحول كبرى في سياسة الامبراطورية الرومانية تجاه الجرمان الذين اخذوا منذ ذلك الوقت يتجهون نحو تأسيس ممالك لهم داخل حدود الامبراطورية ، بعد ان اقتصر الأمر من قبل على مجرد السماح لهم بالاقامة السلبية في ظل الادارة والنظم الرومانية ، على أن القوط الغربيين ظلموا السلبية في ظل الادارة والنظم الرومانية ، على أن القوط الغربيين ظلموا فقط بتقديم الخدمة المسكرية للامبراطورية وحراسة حدودها ، واستمر هذا وقط بتقديم الخدمة المسكرية للامبراطورية وحراسة حدودها ، واستمر هذا الوضع سائدا حتى وفاة الامبراطور ثيودسيوس سنة ٣٥٥ وعندئذ ثار القوط الغربون من جديد (٣) ،

ذلك أنه حدث عند وفاة ثيودسيوس أن قسمت الامبراطورية بين ولديه > فكان الشرق من نصيب اركاديوس والغرب من نصيب هنريوس (٤) • وهنا أخذ نفوذ الجرمان السياسي والحربي يزداد قوة داخل الامبراطورية فاعتمد هنريوس في الغرب على قائد وندالي قدير هو ستليكو ومنحه تفويضا تاما من الناحية الحربية > في حين اعتمد أركاديوس في الشرق على دوفينوس

<sup>(1)</sup> Wallace - Hadrill : The Barbarian West, p. 21,

<sup>(2)</sup> Ostrogorsky: Hist, of the Byzantine State, p. 48.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 90.

<sup>(4)</sup> Lot & Pfister & Ganshof: Les Destinces de L'Empire-En Occident, p. 24.

Rufinus وهو وزير قوطى عرف بالأنانية والقسوة وعدم الاخلاص (١) ويبدو أن القوط الغربيين كانوا في حالة استياء منذ اتفاقهم مع الامبراطورية سنة ٣٨٧ لأنهم لم يلبئوا أن تبرموا بما ألقته عليهم هذه الاتفاقية من التزامات وخدمات عسكرية يؤدونها للامبراطورية في الوقت الذي كانوا ينشدون حياة الاستقرار والهدوء • لذلك ثاروا سنة ١٩٥٩ تحت زعامة ملكهم ألرك فغزوا مقدونيا وتساليا واقتحمسوا آئينا ونهبسوا كورنثه حتى اقتربوا من القسطنطينية (٣) • وكانت حكومة الامبراطورية الشرقية عندئذ في حالة تبلد وجمود فلم تتحرك لدفع خطر القوط الغربيين ، مما جعل سستليكو قائد الامبراطورية الغربية يقوم بهذه المهمة ، فعبر البحر الأدرياتي وحصر القوط في الركن الشمالي الغربي من شبه جزيرة المورة (مقاطعة اليس Elis) وان كان ملكهم ألرك قد استطاع الفراد (سنة ١٩٥٣) •

وأخيرا رأى اركاديوس امبراطور الدولة الشرقية أن يمنح الرك اقليم اليريا سنة ٢٩٨٨ عميث ظل القوط الغربيون قابعين أربع سنوات ، في حين عساء ستليكو الى غاليا وجبهة الدانوب لمحربة الوندال (٣) ، وفي سنة ٤٠٤ حاول الرك غزو ايطاليا لأول مرة ،ولكن ستليكو رده على أعفابه ولم تلبث ايطاليا أن تعرضت مرة أخرى سنة ٤٠٥ لغزو جماعات من الوندال والسسويفي والبرجنديين واللان الدين اضطروا الى الاتجاه نحو ايطاليا أمام ضغط الهون، ولكن ستليكو أنزل بهم الهزيمة وأسر زعيمهم راداجيسوس وأعسدمه سنة اضطر في سبيل الدفاع عن ايطاليا في هذه المرة الأخيرة الى سحب بعض الغرق الحربية التي تقوم بحراسة جبهة الراين ، مما أتاح الفرصة لجماعات من الوندال واللان والسويفي لمبور الحدود الرومانية سنة ٢٠٤ ، ومن ثم تضوا ثلاث سنوات في غاليا اجتاحوا فيها البلاد ونهبوها ثم اندفعوا منهسا الى

<sup>(1)</sup> Cam Med, Hist. Vol 1, p. 260.

<sup>(2)</sup> Bury: op. cit. Vol. 1, p. 110.

<sup>(3)</sup> Vasiliev : op. cit. Tome, 1, p. 116.

<sup>(4)</sup> Lot & Pfister & Ganshof: op. cit. p. 28.

<sup>(5)</sup> Bury: op. cit. Vol. 1, p. 168.

أسبانيا سنة ٤٠٤(١) • وقد أفزعت هذه الأحداث الامبراطور هنريوس الذي رأى فيها فرصة طبية للتخلص من قائدة ستليكو بعد أن ازداد نفوذه ازديادا خطيرا حتى أوشك أن يصبح الحاكم الفعلى في الدولة – مما اثار حقد الامبراطورية والتامر المبراطورية والتامر ضد سلامتها وسلامة الامبراطور نفسه > وبالتالى تم اعدامه سنة ٤٠٨ (٣) •

ويبدو أن الامبراطور تطرف فى التخلص من أتباع ستليكو عن طريق القتل ، مما جعل بعضهم يفرون نحو ألرك ملك القوط الغربيين حيث زينوا له غزو إيطاليا (٣) ، وقد وجد ألرك فرصته سانحة بعد مقتل ستليكو له غزو إيطاليا (٣) ، وقد وجد ألرك فرصته سانحة بعد مقتل ستليكو لرجل الوحيد الذى استطاع انزال الهزيمة به له فرحف على رأس رجاله من القوط الغربيين الى روما التى تعرضت الأول مرة منذ عهد هانيبال لحصار جيوش أجنبية معادية ، وعندما فشلت المفاوضات بين ألرك والامبراطور هنريوس للذى كان عندئذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا له اقتحم القوط الغربيون روما سنة ١٤٠ (٤) ، فنهبوا بيوت نبلائها وأحرقوها ولكنهم لم يحدثوا مذبحة بين الأهالى ، كما احترموا الكنائس على الرغم من أديوسيتهم، أما ألرك فقد توفى قرب نهاية ١٠٠ حيث تذكر الأساطير أنه دفن فى قاع أحد الأنهار بجنوب ايطاليا (٥) ،

وأخيرا لم يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغربيين من ايطاليا سوى اعطابهم اقليم اكوتين من اللوار حتى البرانس (٢) • والواقع أنه كان على القوط الغربيين أن يبذلوا جهدا جديدا لاستخلاص هذه الهبة من جموع الوندال. واللان والسويفي الذين كانوا قد تطرقوا الى هذه الأقاليم الغالية كما

<sup>(1)</sup> Cami. Med. Hist, Vol. 1, pp. 266-268.

<sup>(2)</sup> Lot: The End of the Ancient World, pp. 202-204.

<sup>(3)</sup> Lot Les Invasions Germaniques, pp. 74-75,

<sup>(4)</sup> Bury: op. cit. Vol., 1, p. 180.

<sup>(5)</sup> Deanesly: op. cit. pp. 27-28.

<sup>(6)</sup> Bradley: The Goths, pp. 106-107.

سبق • وقد استطاع وإليا ملك المقوط الغربيين الجديد أن يطرد السويفي الى الجزء الشمالى الغربي من أسبانيا وأن يزيخ الوندال الى جنوبي نهر ابرو ، وبذلك تمكن القوط الغربيون من الاستقرار سنة ٤١٨ في الجزء الجنوبي من غاليا ــ أي في اقليم اكوتين وحول تولوز ــ بعد ان قضوا زهاء أربعين عاما في التنقل والترحال (١) • وكانت المنطقة التي انتشر فيها القوط الغربيون عندئذ تمتد من تولوز على نهر الجارون الى اسبانيا ، التي طردوا الوندال منها سنة ٤٢٩ •

وعندما توفَّى ُ واليا خلفه ثيودريك الأول ( ٤١٩ ــ ٤٥١ ) الذي عمل على تثبيت أركان مملكة القوط الغربيين وتوسيع رقعتها • وكان أهم ما قام به في سبل تتحقيق ذلك انتزاعه عدة مدن في جنوب غاليا من الرومان سنة ٣٣٤ (٧) . وقد حاول الرومان الوقوف في وجهه ولكنه أنزل بهم الهزيمة سنة ٤٣٩ ، ومن ثم ساد السلام بين الطرفين • أخيرا مات ثيودريك الأول سنة ٤٥١ أثناء حربه مع الهون ، فخلفه في حكم القوط الغربيين ثيودريك الثاني ( ٤٦١ ـ ٤٦٥ ) الذي حارب السويفي في شمال غرب أسانيا وغزا نادبون قرب. الحدود الغالبة الأسبانية كما مد مملكته حتى نهر اللوار • على أن توودريك الثاني لم يلبث أن قتل سنة ٤٦٥ بواسطة أخيه ايورك ( ٤٦٥ -٤٨٤ ) الذي يعتبر أقدر ملوك القوط الغربيين (٣) • ذلك أنه قضي على ما تبقي من النفوذ الروماني في أسبانيا ، وأخضع السويفي كما وضع أول مجموعة للقانون الجرماني عرفها التاريخ (Antiqua) والحق ان مملكة القوط الغربيين – التي ظلت قائمة في أسانياً حتى الفتح العربي في أوائل القرن الثامن \_ نعتبر أقوى الممالك الجرمانية في الفترة الواقعة بين سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب سنة ٤٧٦ من جهة ، وقيام مملكة الفرنجة في شمال غالما ومملكة القوط الشرقيين في ايطاليا في أواخر القرن العخامس وأوائل السادس من جهة أخرى (٤) •

<sup>(1)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 205.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol, 1, p. 279.

<sup>(3)</sup> Bury . op. cit. Vol. 1, p. 341.

<sup>(4)</sup> Thompson; op. cit. Vol. 1, p. 94.

#### الوندال:

أما الوندال فقد ظلوا يقاومون القوط الغربيين في أسبانيا طوال أدبع عشرة سنة اضطروا بعدها الى عبور البحر الى شمال افريقية سنة ٤٢٩ تحت زعامة في ولاية شُمَالُ افريقية ، وقيام المبراطور قاصر هو فالنشيان الثالث ( ٤٢٥ – 200 ) على عرش الامبراطورية ، مما سهل على الوندال مهمتهم • وسرعان ما أثبت جزريك ـ ذلك الرجل القصير الأعرج ـ أنه على جانب كبير من المقدرة والكفاية (٢) ، اذ استولى على البلاد من طنجة حتى طرابلس ، كما سقطت قرطاجة ـ أهم مدينة في الغرب بعد روما ــ في أيدي الوندال سنة عهع ، وبذلك ضاعت ولاية شمال افريقية فخسرت الامبراطورية الرومانية بضياعها جزءًا آخرا من أهم اجزائها التي كانت تمونها بالغلال (٣) • ولم يستطع أهالي شمال افريقية سوى الامتثال لحكم القدر ، لأن عدد الغزاة من الوندال بلغ نحوا من ثمانين ألفا من رجال ونساء وأطفال • وزاد من سبو أحوال الأهالي ان جزريك نهج في حكم مملكته الجديدة نهجا استبداديا عنيفا فصادر الضياع وانتزع الأراضي من أصحابها ، كما تعسف في جمع الأموال والضرائب من الأهالي وعاملهم في قسوة بالغة (٤) • هذا الى أنه أثار حنق أحالى البلاد الأصليين بصورة بالغة عندما اتبع سياسة دينية متطرفة ، فصادر - وهو الملك الأريوسي ـ ممتلكات الكنيسة الكاثولكية في شمال افريقية ، واضطهد رجال الدين الكاثوليك اضطهادا بالغا أثار سخط الرأى العام بمحتى أصبح لفظ الوندالية Vandalism ، في اللغسات الأوربيسة الحديثة يستخدم مرادفا للهمجية والوحشية (٥) ٠

(2) Oman: The Dark Ages, p. 7.

<sup>(1)</sup> Wallace-Hadill: op. cit. pp. 38-39.

<sup>(3)</sup> Lot & Pfistor & Ganshof; op. cit. p. 63.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 95.(5) Omen: The Dark Ages, pp. 7-9.

على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا العد ، اذ لم يلبئوا أن أصبحوا قوة بحرية خطيرة فى البحر المتوسط ، فأغاروا على جزر البليار وسردينيا وكورسيكا وصقلية ، فضلا عن ايطاليا حتى هاجموا روما نفسها سينة ٥٥٤(١) ، ومهما يكن من أمر فان عظمة دولة الوندال فى شمال افريقية سرعان ماولت عقب وفاة جزريك سنة ٤٧٧ ، هذا على الرغم من أنه ترك بعده أسطولا قويا وثروة طائلة وقصرا ذاخرا بالمنهوبات ، وكان ذلك سنة ٥٣٤ عندما استطاع بلزاريوس قائد جيوش الامبراطور البيزنطى جستنيان أن يسترد ولاية شمال افريقية من الوندال ، بعد أن عمرت دولتهم خسسا وتسمين سنة منذ استيلاء جزريك على قرطاجة سنة ٤٣٤ (٢) .

#### الهون:

أما الهون الأسيويون فكانوا قد اجتاحوا اقليم الدانواب الأدنى بعد أن تغلفل القوط النربيون داخل جسم الامبراطورية سنة ١٧٥٥ • ثم ظلى الهون مقيمين على شواطئ البحر الأسود حتى سنة ٢٥٥ عندما نفذوا الى تراقيسا وأخذوا يهددون القسطنطينية نفسها • ويبدو أنه اشتد عبث المهون ـ تحت زعامة أتيلا بالولايات الرومانية الواقعة في حوض الدانواب الأدنى بين سنتى ١٩٥٥ و ٢٩٥ مما اضطر ثيودوسيوس الثانى امبراطور الدولة الشرقيسة (٢٠٨ - ٤٥٠) الى دفع حزية مالبة سنوية لهم مقابل عدم اعتدائهم على أراضى دولته ، ومن ثم أخذوا يوجهون نشاطهم تجاء الغرب • وكان أن تقدم أتيلا غربا بوخذاء الدانواب سنة ٤٤٧ هخرب مواشيا وتراقيا واليريا وبانونيا حتى عبر الراين وهاجم غاليا سنة ٤٤١) • وقد نهب الهون كثيرا من مدن غاليا مثل الراين وهاجم غاليا سنة ١٤٥٤) • وقد نهب الهون كثيرا من مدن غاليا مثل

(2) Deanesly : op. cit, p. 77.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 306-308.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol., 1, p. 215

<sup>(4)</sup> Lot & Pfister & Ganshof; op. cit. p. 66.

تريف وميتز وتروى وشالون وغيرها من المدن المهمة التي فر أهلها من وجه الهون طلبا للنجاة ، بعد ما شاع عنهم من قصص طويل يعبر عن بطشم وقسوتهم(١) • ولم يكن منتظرا من الامبراطور الغربي عندثذ ــ وهو فالنشيان الثالث ـ أن يقوم بعمل ايجابي ضد هذا الخطر الجائم ، ولكن قائده أيتيوسن برز في هذه الظروف ليحمل عبء الدفاع عن غاليا • وهنا حدثت ظاهرة جديرة بالاهتمام ، وهي أن القوط الغربيين تحالفوا مع الجيوش الرومانية لدفع خطر الهون المشترك ، حتى أنزل الحلفاء الهزيمة بجموع أتيلا قرب شالبون سنة ٢٥٤(٢) • ولسنا في حاجة الى القول بأن هذه الموقعة تعتبر من المواقع الفاصلة في التاريخ ، اذ أنقذت غرب أوربا من وحشية الهون الذين ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة أتيلا بغزوة مفاجئة لايطاليــــا/في العام التالى ( ٤٥٢ )(٣) • ولم تلبث روَّما أنْ وجدت نفسها أمام خطر ساحْق جديد ، مما جعل أسقفها الباباليو العظيم يخرج بنفسه لمفاوضة أتيلا(٤) وهنا تجمع الأساطير المعاصرة على أن طيف القديس بطرس أفزع أتيلا فأسر عبالاياب وان كان الواقع هو أن أتيلا أحس باقتراب الجيوش الرومانية بقيادة القائد الروماني الشهير أيتيوس ، مما جعله يسرع باخلاء ايظاليا في يوليو سنة ٤٥٢. بعد أن أخذ وعدا بتسلم جزية سنوية + ولم يلبث أن توفى أتيلا العام التالي (٤٥٣) في بانونيا وعندتذ حاول أبناؤه اقتسام امبراطوريته الواسعة(٥) ، ولكن الشعوب الخاضعة للهون انتهزت الفرصة وثارت وأنزلت بهم الهزيمة في موقعة نديو Nedeo سنة ٤٥٤ • وبذلك انهارت امراطورية الهون قَلَ أَنْ تَمْضَى عَلَى وَفَاةً أُتَيْلًا عَشْرُونَ عَامَا(٢) •

<sup>(1)</sup> Bury: op. cit. Vol. 1, pp. 291-293.

<sup>(2)</sup> Cam. Med Hist. Vol. 1, pp. 280-281.

<sup>(3)</sup> Bury: op. cit. Vol., 1, 294.

<sup>(4)</sup> Fliche. La Chretiente Medievale, p. 24.

<sup>(5)</sup> Lot: The End of the Ancient World, pp. 209-215.

<sup>(6)</sup> Lot: The End of the Ancient World, 288.

#### البرجنديون:

أما البرجنديون فكانوا قد ذاقوا من ضغط الهون أضعاف ما ذاقته بقيسة قبائل الجرمان في الغرب ، كما أنهم كانوا أول من استفاد من تفكك امبراطورية الهون و وقد ظهر البرجنديون لأول مرة على مسرح الحوادث الأوربية في النصف الثاني من القرن الثالث عندما تحركت جموعهم عند الجزء الأوسط من حوض الراين سنة ١٤٧٧(١) و وفي القرن الرابع استخدمتهم الامبراطورية الرومانية في جيوشها كما كان الحال مع غيرهم من طوائف الجرمان و وعلى الرغم من أن البرجنديين كانوا أكثر قبائل الجرمان مسالمة الا أنهم اضطروا الى استخدام العنف في شق طريقهم الى غاليا عبر الراين ، وذلك تحت ضغط الهون (٢) ، حتى سمح لهم القائد الروماني أيتيوس بالاقامة أخيرا في المنطقة اللومان والقوط الغربيين ضد الهون في موقعة شالون سنة ١٥٥ ، وأخسذوا الرومان والقوط الغربيين ضد الهون في موقعة شالون سنة ١٥٥ ، وأخسذوا يتوسعون سلميا حتى انتشروا سنة ٤٨٨ في جميع الجهات الواقعة بين جبال الألب والرون ، ولم يحل دون وصولهم الى شاطى البحر التوسط سوى غزو أيورك ملك القوط الغربيين لاقليم بروفانس (٣) ،

## ستوط الامبراطورية الغربية:

وهكذا يبدو من العرض السابق لغزوات الجرمان أنه لم يكد ينتصف القرن الخامس حتى كانت الامبراطورية الرومانية في الغرب قد مزقت ارب بضياع معظم أجزائها • ذلك أن الجيوش الرومانية انسحبت من بريطانيا سنة ٤٤٧ ، في حين انتزع الوندال ولاية افريقية ، واحتل القوط الغربيون والبرجنديون أسبانا فضلا عن جنوب غاليا والأجزاء الشرقية منها • هذا في

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol., 1, p. 98.

<sup>(2)</sup> Bury: op. cit. Vol, 1, p. 249

<sup>(3)</sup> Deanesly: op. cit. p. 30.

الوقت الذى عبر الألمان الراين الأعلى واستقروا فى الألزاس ، كما عبر الفرنجة الراين الأدنى ووصلوا السوم والميز ، وبذلك فقدت الامبراطورية المعظم أعضائها مما آذن بسقوط هذه الامبراطورية وضياع البقية الباقية منها (١) .

والواقع أن عوامل الاضمحلال التي أخذت تنخر ببطء في عظام الامبراطورية الغربية على عهد الامبراطور هنريوس ( ٣٩٥ ـ ٤٢٣ ) والامبراطور فالنشيان الثالث ( ٤٧٥ - ٤٠٥ ) ازدادت خطورة بعد ذلك ، لاسيما بعد أن كافأ فالنشيان الثالث قائده أيتيوس بقتله سنة ٤٥٣ ، وهو الرجل الوحيد الذي كان يستطيع صد هجمات الوندال التي تعرضت لها روما بعد ذلك بعامين (٢) • ذلك أن الوندال أصبحوا بعد احتلالهم ولاية افريقية قوة بحرية كبرى هددت جميع بلاد النصف الغربي من حوض البحر المتوسط • ولم يلبث أن ظهر أسطول وندالي عند مص نهر التبير في صيف سنة ٤٥٥ ، وعندثذ حاول الباباليب العظيم انقاذ روما من الوندال ، كما سبق أن أنقذها منذ سنوات قليلة من أيدى الهون ، ولكنه فشل في هذه المرة (٣) وهكذا اقتحم الوندال روما وقضوا فيها أربعة عشر يوما سلبوا خلالها المدينــــة كنوزها ، فنهبوا ما في القصر الامبراطوري والمعابد والكنائس والبيوت من نفائس ، فضلا عن عدة آلاف من الأهالي حملوهم معهم عبيدا عند انصرافهم(٤) . ولعلنا تلمس في هـذه الأغارة دليلا واضحا على أن معجد روما السياسي والحربي أدبر وتولى ، وبالتالي أضحى مستقبلها ومصيرها رهينا بمقدرة الكنبسة البابوية • والواقع انْ الفترة الواقعة بين سنتي ٤٥٥ ، ٤٧٦ أي بين مقتل الامبراطور فالنشيان الثالث وسقوط الامبراطورية في الغرب ، تعتبر من أظلم عصـــور تاريخ الامبراطورية الغربية ، بعد أن فقدت هذه الامبراطورية سعظم أراضيها(٥)

<sup>(1)</sup> Lot & Pfister & Ganshof: op. cit. po. 77-94.

<sup>(2)</sup> Cam. Med, Hist. Vol. 1, pp. 418-420.

<sup>(3)</sup> Lot & Pfister & Ganshof: op. cit. p. 78.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol., 1, pp. 100-101

<sup>(5)</sup> Lot: The End of the Ancient World, pp. 209-215.

م وأصبحت القوة الفعلية في ايطاليا بأيدى فئة من قادة الفرق الجرمانية المأجورة ، الذين ازدادوا تطرفا وقسوة لعدم وجود قوة أخرى تقف في طريقهم وتحد من بطشهم • أما الأباطرة فقد أصبحوا ألعوبة في أيدى الجند ، يولونهم ويعزلونهم وفق ارادتهم ، حتى انتهى الأمر بأن ثار أودواكر يولونهم ويعزلونهم وفق ارادتهم ، حتى انتهى الأمر بأن ثار أودواكر رغيم بعض جموع الجرمان في ودخل رافنا سنة ٤٧٦ ، حيث كان الامبراطور عند أذ وهسو رومولس أوغسطولس Romulus Augustulus من عمره ، فاكتفى أودواكر بفيه الى جنوب ايطاليا مع تخصيص معاش كاف له(١) •

وعلى هذا الوجه انتهت الامبراطورية الرومانية في الغرب ، وأصبحت ايطاليا من الوجهة القانونية تابعة للامبراطورية الرومانية التي لم يبق غيرها على قيد الحياة وهي الامبراطورية البيزنطية ، وحتى هذه الامبراطورية لم يكن لها عند ثذ نفوذ فعلى ملموس في ايطاليا ، مما ترك البابوية القوة الوحيدة القائمة التي النف حولها الايطاليون طوال القرون التالية ، ورأوا فيها الزعامة والسند الكفيلين بحمايتهم ،

واذا كان بعض المؤرخين قد اعادوا أن يبالنوا في أهمية الأحداث التي جرت سنة ٤٧٩ ، وبتيخدون هذه السنة التي سقطت فيها الامبراطورية الغربية حدا فاصلا بين عصرين ، فاننا يبجب ألا ننساق معهم في تفكيرهم وتيارهم ، ذلك أن الامبراطور الغربي كان لا يمتلك فعلا شيئا من مظاهر القوة ، في الوقت الذي سقطت المبراطوريته ، هذا فضلا عن أن ايطاليا كانت منذ أمد بعيد مسرحا لعبث كثير من الطوائف البجرمانية التي تطرقت اليها ، ومن هذا يبدو أن عزل الامبراطور الطفل رومولس أوغسطولس على يد أودواكر سنة ٤٧٦ لم يؤد الى تغير كبير في الحالة القائمة فعلا(٢) ، وهنا ينبغي أن نسجل أبضا أن أودواكر نفسه لم يقصد بعمله أن يبدأ عهدا جديدا أو يحدث انقسلام من توع غير معروف، وانماكل ماكان يطمع فيه هوأن يحظى به فعلاغس من

<sup>(1)</sup> Bury : op. cit. Vol. 1, p. 406.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, 19, 430-433.

زعماء الجرمان داخل حدود الامبراطورية ، كما يتضح ذلك من البعثين اللتين الرسلهما الى زينون امبراطور الدولة البيزنطية سنة ٤٧٧ حتى تتوييج شارلمان سنة أن العالم الغربي ظل بدون امبراطور منذ سنة ٤٧١ حتى تتوييج شارلمان سنة ٨٠٠ الأمر الذي ظهر أثره واضحا في تطور الممالك الجرمانية الناشئة من جهة وفي تطور البابوية من جهه أخرى ، ولكن عدم وجود أباطرة في الغرب طوال هذه القرون الثلاثة لا يعني بأي حال زوال فكرة الامبراطورية ، تلك الفكرة التي ظلت تتصور الامبراطورية طوال العصور الوسطى على أنها وحدة لا تتجزأ(٢) م هذا وان كان بعض الكتاب ... مثل أومان ... يعترفون بالآراء السابقة ، ولكنهم يصرون على أن سنة ٤٧١ لها أهمية خاصة كيخط فاصل بين التاريخ القديم وتاريخ العصور الوسطى (٣) .

ومهما يكن من أمر فالمهم هو أن سنة ١٧٦ لم تكد تنتهى حتى كانت هناك ست ممالك جرمانية قد قامت في غرب أوربا على أنقساض الامبراطورية الرومانية وهذه الممالك هي مملكة أودواكر في ايطاليا ومملكة الوندال في شمال افريقية ، ومملكة القوط الغربيين التي امتدت من اللوار حتى مضيق جبل طارق ، ومملكة البرجنديين في وادى الرون ووادى السساؤون ، وملكة البرجنديين في وادى الرون ووادى السساؤون ، ودولة الفرنجة على الميز والموذل والراين الأدنى ، وأخيرا تأتى صغرى هذه الممالك الجرمانية وهي مملكة السويفي نايجهات المعروفة حاليا باسم البرتال وغاليسيا(٤) ،

#### الفرنجة :

كان أهم حدث في تاريخ الغزوات الجرمانية هو قيام دولة الفرنجة ، وهي الدولة الجرمانية الوحيدة التي استطاعت البقاء والاستمرار داخل حـــدود

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. p. 23.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol., 1, p., 431.

<sup>(3)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 3.

<sup>(4)</sup> Idem, p. 5.

الامبراطورية • ذلك أن قبائل الفرنجة المتقلبة التي كونت فيما بينها حلفا مائما في القرن الثالث ، أخذت تظهر عنسد بداية القسرن الخامس في هيئة كتلة متراصة أهم عناصرها الفرنجة البحريون Francs Ripnaires والفرنجة البريون Francs Saliens وكان كل من هذين الفرعين قد استقر فعلا في القرن الرابع داخل حدود الامبراطورية الرومانية ، قامتد الفرنجة البحريون بين الرابين الأدني والميز والشلد ، في حين امتد الفرنجة البريون على امتداد الموزل الأدني(١) •

ويعتبر كلوفس (٤٨٦ - ٥١١) المؤسس الحقيقي لدولة الفرنجة البحريين ، اذ استطاع أن ينزل الهزيمة في سسواسون سنة ٤٨٦ بسسياجريوس Syagrius ، وهو الذي ظل يمثل آخر بقايا الادارة الرومانية في حوض السين على الرغم من سقوط الامبراطورية في الغرب قبل ذلك بعشر سنوات(٢) ، وقد أخذ كلوفس يعمل بسرعة بعد انتصاره في سواسون على مد نفوذ الفرنجة على الجهات الشمالية من غاليا ، وكان من الطبيعي أن يقابل أهالي البلاد الأصليين هذا التغيير بقليل من الدهشة وكثير من الفتور بعد أن اعتادوا الخضوع لفئة جديدة من غزاة الجرمان الفينة بعد الفينة ، وهكذا جاء وقت على غاليا الرومانية أصبحت مقسمة بين القوط الغسربيين والفرنجة (٣) ،

على أن حركة الفرنجة اختلفت كثيرا في طابعها عن الحركات التي قامت بها بقية الشعوب الجرمانية لأنها كانت حركة توسعية أكثر منها هجرة تتصف بطابع الغزو • ومن هنا يميل بعض المؤرخين الى عدم اعتبار كلوفس فاتحا بكلى معانى الكلمة ، والى وصف نضاله ضد سياجريوس بأنه صدام بين زعيمين طموحين أكثر منه بين قوميتين متعاديتين(٤) • ذلك أن بقية الشمسعوب

<sup>(1)</sup> Fliche: La Chretienté Mediévale, p. 30.

<sup>(2)</sup> Deanesly: op. cit. p. 58, & Gregory of Tours; The Hist, of the Franks 11 27.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol., 1, p. 108.

<sup>(4)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 249.

الحرمانية كالقوط والوندال والبرجنديين تعخلت عن مراكزها الأولى ومواطنها الأصلية ، وأخذت تجوس خلال الأقاليم الأوربية عدة سنوات ، حتى استقر كل منها أخبرا وسط جزء من المحيط اللاتيني الغربي بعيدا عن موطنها الأول • أما الفرنجة فانهم لم يهاجروا ولم يتركوا موطنهم الأول عند الراين الأدنى ء وانما أخذوا ينتشرون منه ويضيفون البه اقلما بعد آخر ، دون أن يتخلوا عن مركزهم الأساسي أو يقطعوا صلتهم به (١) • وقد ترتب على هذه الظاهرة احتفاظ الفرنجة بأصولهم وحضارتهم وحيويتهم الجرمانية ، في الوقت الذي ذابت بقية الثمعوب الحرمانية في المحيط اللانسي الذي استقرت وسطه بعد أن قطعت صلتها بمواطنها الأولى • كذلك خالف الفرنجة بقبة العناصر الجرمانية في سياستهم الحكيمة التي ابمتازت بعدم الافراط في المنف والاساءة الى أهالي البلاد الأصليين • ولا يوجد لدينا أي سند تاريخي يثبت أن الفرنجة حاكوا البرجنديين أو القوط الغربيين في اغتصابهم الأراضي والضياع من أصحابها وتقسيمها بين الغزاة ، بل على العكس عمل الفرنجة دائما على احترام شعور أهالى غاليا ولم يؤذوهم في أملاكهم وأرواحهم(٢) ، هذا فضلا عن احتفاظهم بحسن العلاقات مع الامبر اطورية الرومانية في معظم الحالات (٣) • ولا شك في أن هذا المسلك من جانب الفرنجة ساعد على التقريب بينهم وبين أهالي البلاد الأصلين ، وهو تقارب توثقت روابطه عندما اعتنق كلوفس الديانـــة المسيحية سنة ٤٩٦ (٤) • وليس المهم في هذه الخطوة الهامة هو ما ترتب علمها من انتشار الديانة الجديدة بين أتباع كلوفس وشعبه من الفرنحة ، وانما المهم هو أن كلوفس اعتنق المستحبة على مذهبها الأثناسيوسي أو الغسب بي مخالفا في ذلك بقية الشعوب الجرمانية التي ظلت ممقوتة في الغسرب بسبب

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol., 1, p. 108.

<sup>(2)</sup> Dill: Roman Society in Gaul, p. 89.

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 249.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol, 1, p. 285. (م ٧ - أوريا)

أريوسيتها(١) • والواقع أن رجال الكنيسة الكانوليكية في جنوب غالبا كانوا يرقبون توسع الفرنجة في الشمال باهتمام بالغ من أول الأمر ، لأنهم رأوا في كلوفس وأتباعه الوتنين مادة خاما يسهل تشكيلها وفق مبادي الكنيسة الغربية ، لا سيما أن مسلكهم تجاه أهالي البلاد الأصليين جاء مقرونا بكثير من مظاهر الرحمة والاعتدال بعكس الحال مع البرجنديين أو القوط الأريوسيين • لذلك أخذ رجال الكنيسة في غالبا يترقبون اليوم الذي اعتنق فيه كلوفس المسيحية في صورتها الأتناسيوسية ، لا سيما بعد أن تزوج من كلوتيسدا ، وهي أميرة برجندية دانت بالعقيدة الكانوليكية(٢) • ويقال ان الظروف التي الماطت بكلوفس أثناء حربه مع الألماني في الألزاس جعلته يتعهد باعتنساق المسيحية في حالة انتصاره ، وكان أن أوفي بعهده فتم تعميده سنة ١٤٩٤(٣) •

وهنا نستطيع أن نقول أن كلوفس استطاع بهذه الخطوة أن يحدد مصير الفرنجة ومستقبل دولتهم لأن اعتناق الفرنجة لمذهب الكنيسة الغربية جعلهم يكتسبون عطف الكاثوليك وتأييدهم ، ليس فقط في غاليا وانما في جميع أرجاء غرب أوربا(ع) ومعنى ذلك قيام نوع من التعساون والارتباط بل التآلف والامتزاج بين الفرنجة والرومان ، وهو أمر كان لا يمكن تحقيقه بين الرومان الأتناسيوسيين من جهة والبرجنديين أو القوط الأريوسيين من جهة أخرى(٥) ويكفى أن الملكية الفرنجية كانت الوحيدة بين الملكيات الجرمانيسة التى اكتسبت عطف رجال الكنيسة وتأييدهم في غرب أوربا ، حتى أصبح كلوفس قسطنطينا آخر(١) في حين ظهر ملوك الفرنجة في ثوب حماة المسسيحية ورجالها في الغرب عما مهد لا يجاد نسوع من التحالف بين البابوية وملوك

(2) Deanesly : op. cit. p. 59.

(4) Fliche: La Chretiente Medievale, p. 33.

<sup>(1)</sup> Dill: Roman Society in Gaul, pp. 86-89.

<sup>(3)</sup> Gregory of Tours: The Hist of the Franks, p. 2-30.

<sup>(5)</sup> Lavisse: Hist de France. Tome, 11, Premiere. Partie, p. 99.

<sup>(6)</sup> Lot: The End of the Ancient World p. 317-318.

الفرنجة ، وهو التحالف الذي كان له اثر بعيد في مستقبل أوربا العصــور الوسطى .

وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنجة على التوسع عقب سنة ٤٩٦ ، بعد أن أخذ الأهالى من الرومان الكاثوليك في بقية أنحاء غاليا يتمنون الدخول تحت حكم كلوفس \_ الملك الجرماني الذي يتفق معهم في المذهب (١) • على أنه يلاحظ أن توسع الفرنجة في هذه المرحلة لم يقتصر على الجهات الغربية والجنوبية وانما امتد ايضا في الاتجاهين الشرقي والشمالي الشرقي • وقد حدث سنة ٤٩٦ أن أخذ الألماني يباشرون ضغطهم من أعالي الراين على الفرنجة البريين الذين انتشروا الى الجنوب منهم ، فاستنجد هؤلاء الأخيرون بكلوفس الذي أسرع لنجدة أقاربه فشن هجومين على الأااني أحدهما سنة ٤٩٦ والثاني ٥٠١ ، حتى انتهى الأمر بانزال هزيمة ساحقة بالألماني الذين اضطروا الى الدخول تحت حماية ملك القوط الشرقيين لحماية انفسهم من الفرنجة (٣) وتعتبر هذه الحرب بين الفرنجة والألماني على جـــانب كسر من الأهمية حيث أنها أدت الى توسع الفرنجة في الانجاهين الشرقي والشمالي الشرقى ، كما أنه ترتب على نجاح الفرنجة في صد الألماني عدم قطع الصلة بين الفرنجة من جهة ووطنهم الجرماني الأول فيما وراء الراين من جهة اخرى ، فضلا عن نجاح الفرنجة في وقف النار التوسعي للقة العنساصم الجر مانية مثل البافاريين والثورنجيين والسكسون (٣) .

على أن اعتناق الفرنجة للمذهب الكاثوليكي لم يلبث أن أثار روح البغضاء والكراهية بينهم وبين غيرهم من طوائف الجرمان الأريوسيين في غالبا ، مثل البرجنديين والقوط الغربيين • أما البرجنديون فقد استطاع كلوفس

<sup>(1)</sup> Deanesly: op. cit. p. 60.

<sup>(2)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 317.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 109,

أن يجبرهم سنة ٥٠٠ على دفع الجزية رمزا للتبعية (١) • وأما القوط الغربيون فان كلوفس شن الحرب عليهم سنة ٥٠٧ وقتل ملكهم ألرك الثانى بعد أن هزمه فى فوجليه Vougle كما استولى على تواوز سنة ٥٠٨ • ولم ينقذ القوط الغربيين من أيدى الفرنجة عندئذ سوى تدخل ثيودريك ملك القوط الشرقيين الذى أسرع لنجدة أقربائه (٧) • وأخيرا حل الموقف بين الفرنجة والقوط سنة ٥١٠ بعد أن تم الاتفاق على أن يحتفظ كلوفس بجزء من مملكة القوط الغربيين يمتد حتى نهر الجارون \_ بما فيه مدينة تولوز \_ فى حين احتفظ ثيودريك باقليمى بروفانس وناربونيس (سبتمانيا) (٣) •

وعندما توقى كلوقس سنة ٥١١ كانت دولة الفرنجة تمتد على جسانبى الراين ، وتشمل جميع غاليا ما عدا أرموريكا ( بريتاننى ) وجاسسكونى وبروفانس ، على أن هناك حقيقة هامة أثرت فى تاريخ الفرنجة ومستقبل دولتهم تأثيرا عميقا ، هى أنهم ظلوا يعتبرون الملك ارثا يقسم بين سائر أبناء الملك أسوة بسائر أنواع الارث ، ووفقا لهذا المبسدا قسم كلوفس مملكته الواسمة ذات السكان المتباينين فى الأصل والجنس بين أبنائه الأربعة (٤) ، ومع ذلك فان توسع الفرنجة لم يتوقف نتيجة لهذا التقسيم أو نتيجة لما قام بين كلوقس من نزاع وخلاف ، ففى سنة ٥٣٠ استولى الفرنجة على ثورنجيا، كما استولى على اقليم ناربونيس ( سبتمانيا ) سنة ٥٣١ و وأوفرن سنة ٥٣٠ ، وبافاريا سنة ٥٤٠ - ٥٥٥ ، وجاسكوني سنة ٥٣٠ ، وساعد على هذه الفتوحات وازدياد نفوذ الفرنجة ، أن لوثر الأول ( كلوتير ) استطاع توحيد مملكة الفرنجة سنة ٥٥٨ بعد وفاة اخوته الثلاثة ، أى أنه استطاع توحيد مملكة كلوفس قضلا عن برجنسديا وثورنجيسا وبروفانس وبافاريا ،

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1. p. 484.

(4) Cam. Med. Hist. Vol. Vol. 1, p. 484,

(5) Deanesly: op. cit. p. 67.

<sup>(1)</sup> Dill: Roman Society in Gaul. p. 91.

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World pp. 318-319.



غلى أن مملكة الفرنجة لم تلبث أن انقسمت مرة أخرى بين أبناء لوثر الأول عند وفاته سنة ٥٦١ (١) • وقد ظهرت الخلافات التاريخية والجنسية وهى واضحة هذه المرة بين الأقسام التي انقسمت اليها مملكة الفرسجسة وهي أوستراسيا ونستريا ، في حين كان الطابع اللانيني هو الغسالب على برجنديا واكوتين • ومهما يكن من أمر فان العصر الأول لتاريخ الفرنجة \_ وهو عصر البطولة الذي امناز بالتوسع والغزو \_ انتهى سنة ٥٦١ (٢) ، ليدأ عصر آخي سنعود اليه بعد قليل •

#### · القوط الشرقيون :

رأينا ما كان من أمر سقوط الامپراطورية العربية في ايطاليا منة ٤٧٦، وهمو الأمر الذي جعل لأباطرة الدولة الشرقية نوع من السيادة الاسمية على ايطاليا بحكم ما لأباطرة هذه الدولة من حق في ورائة أباطرة الغرب ولكن حدث سنة ٤٨٩ – أي بعد موقعة سواسون بتلاث سنوات – أن انتهى ما كان لأباطرة الدولة الشيرقية من سلطة اسمية في ايطاليا وذلك عندما غزاها القوط الشرقيون تحت زعامة ثيودريك (٣) .

وكان القوط الشرقيون قد تعرضوا سنة ٣٧٥ الحظر الهون ولسكنهم لم يستطيغوا الفرار عبر الدانوب كما فعل اقرباؤهم القوط الغربيون ، ومن ثم ظلموا تحت سيطرة الهون ما يقرب من سبع وسبعين سنة ، أى حتى سة ٢٥٤ عندما تبوفى أتيلا وتفككت امبراطوريته وأخذت الشعوب الخاضعة للهسون تتحروا من سيطرتهم (٤) + على أن القوط الشرقيين وجدوا أنفسهم غداة تحررهم من سيطرة الهون فى حال لا يحسدون عليها نظرا لما لحق أقاليم

<sup>(1)</sup> Lavisse: Hist. de France, Tome 11, Premiere Partie, p. 132.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol, 1, p. 114.

<sup>(3)</sup> Oman: The Dark Ages. p. 16.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 365.

الدانوب في ذلك الوقت من دمار وخراب شامل حتى أصمحت الأقامة فيها أمرا متعذرا • لذلك اتحه القوط الشرقون جنوبا داخل حدود الامم اطورية حيث أخذوا يسببون لها مضايقات شتى (١) • وعلى الرعم من أن قسوات الاممر اطورية الشرقية أسرت تبودريك \_ ابن ملك القيوط الشرقين \_ وأرسلته رهينة الى القسطنطينية ، الا أن المناصب والألقاب البراقة التي خلعها عليه البيزنطيون ، ومظاهر العظمة التي حفلت بها القسطنطينية ، لم تنس ثيودريك أهله وعشيرته الذين كانوا يقاسون آلام الفاقة والحرمان فبي بيثتهم الْفقيرة ، ففر اليهم سنة ٤٧٤ وأخذ يتجول بهيم عدة سينوات في أقاليم البلقان (٧) • وأخيرا رأى الامبراطور زينون أن خير وسيلة ينقذ بها أقاليم الدولة الشيرقية من عبث القوط الشيرقيين هي أن يلهيهم بايطاليا ، فألقاها لهم لقمة سائنة سنة ٨٨٨ • وكان أن نفذ القوط الشرقيون الى ايطاليا سنة ۸۹ فأنزلوا عدة هزائم بأودواكر عند ايسونزو Isonzo وفيرونا ، حتى اعتصم أودواكر برافنا فحاصره القوط الشرقيون حتى استسلم سنة ٤٩٣ . ولم يلبث أن دخل ثبودريك رافنا لقتل أودواكر ويصبح سيد ايطاليا (٣) ، والواقع أن ثيودريك كان من الوجهة القانونية نائبًا عن المبراطور السدولة الشرقية في ايطاليا ، حتى أنه سك اسم الامبراطور البينزنطي على العملة (٤) ، ولكنه أصبح من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوط الشرقيين التي شملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم المجاورة مثل بانونيا ودلماشيا واليريا وبروفانس ، في حين ظلت كورسبكا وسردينا في أيدى الوندال ٠

وقد اتخذت غزوة القوط الشرقيين لايطاليا شكل هجرة عامة ، اذ اصطحبواا

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 115.

<sup>(2)</sup> Deanesly: op. cit. p. 35.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit. p. 25.

<sup>(4)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 240.

معهم نساءهم وماشيتهم(١) • أما زعيمهم تيودريك فكان أعظم شخصيه سياسيه في عصره ، بل انه يكاد يكون الشخص الوحيد الماصر الذي اجتمعت فيه مظاهر العصور القديمة •والوسطى • ذلك أنه دخل الامبراطورية صديقا لا عدوا ، كما أراد أن يعتبره المعاصرون حاكما رومانيا لا زعيما بربريا • ويكفى أن ايطاليا تمتعت في عهده بحكومة قوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم الرومانية (٢) • من ذلك أن ثيودريك العظيم لم يدخل سوى تعديلات قليله نسبيا في النظم القائمة بايطاليا ، وذلك في خلال حكمه الطويل الذي المتد من سنة ٤٨٩ حتى سنة ٥٢٦ ، فاتنخذ قصره في رافنا مركزا لحكومة بسروقراطية تشبه في طابعها النظام الامبراطوري القديم ، كما احتفظ بالسناتو والوظائف الممومية والنظام الادارى والمدارس ، فضلا عن أنه أبقى ملكية الأرض المخاصة ، الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الروماني • واذا كان القوط الشرقيون فر احتفظوا لأنفسهم من الناحية الشكلية بقوانينهم الخاصة ، الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الروماني حتى أنها لم تلث أن فقدت طابعها الأصلي بعد عدة أجيال (٤) • اما الوظائف المدنية الكبرى في الدولة فان ثيودريك لم يكتف باختيار مجموعة من الموظفين الايطالين الكفاة لها فحسب ، بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من سلالة النبلاء وطبقة السناتو الذين كانوا يديرون شئون الامبراطورية الرومانية في سابق معجدها • ومن أمثلة الرجال الذين استمان بهم ثيودريك كاسيدورس Cassiodorus وانوديوس Ennodius وسناديوس Senarius وأجابيتوس وبيوثيوس Boethius وغيرهم (٥) • كذلك خالف ثيودريك بقية الجرمان في أنه حافظ على المبدأ الروماني القديم الخساص بالفصل بين الوظائف المدنية والحربية ، الأمر الذي زاد من الحقد المتبادل

(2) Idem: pp. 25-27.

(4) Oman : The Dark Ages, pp. 22-24.

(5) Eyre : op. cit. p. 6.

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit, p. 25.

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 241.

بين الموظفين المدنيين الرومانيين وقادة القوط العسكريين ٠

وعلى الرغم مما عرف عن ثيودريك العظيم من تشامح ورغبة صادقة في الترفيق بين أهالي ايطاليا الاثناسيوسيين والفوط الاريوسيين ، الا أن المخلاف المذهبي ظل يحول دون حسن النفاهم بين الطرفين • حقيقة ان ثيودريك عنى بالمحافظة على آثار الحضارة الرومانية ، فضلا عن عنايته بجمع القوانين الرومانية معتمدا على مجموعة ثيودسيوس ، مما جبل من ثيودريك العظيم أحد بناة الحضارة في اوانل العصور الوسطى (١) • ولكن على الرغم من كل ذلك فان هذا البناء الكبير الذي أجهد ثيودريك نفسه في اقامتــــ كان لا يمكن أن يدوم أو يستمر طويلا • فالقوط الشرقيون الذين لم يتجاوز عددهم ماثنين وخمسين ألفا أقاموا وسط مجتمع كبير من أهالى ايطـــاليا الأصلين الذين زاد عددهم عندثذ على تسعة ملايين + هذا فعضلا عن أن القوط الشرقين قطعوا صلتهم بصميم الوطن الجرماني فيمسا وراء الدانوب والراين - بعكس الحال مع الفرنجة - مما ترتب عليه انقطى الشريان الرئيسي الذي يحيى فيهم روحهم ويذكرهم بأصولهم ومبادئهم الجرمانيه (٢) لذلك نجد أنه على الرغم من نفوذ ثيودريك الواسع وعظمة بلاطه في فيرونا أو وافنا ، وتسامحه الديني والسياسي ، ورء يته للآداب والفنون ، وحرصه على اقامة كثير من الجسور والطرق والحمامات وغيرها من المنشآت العامة ، الا أن البناء الذي أقامه لم يكن قوى الأساس وبالتالي لم يقدر له البقاء طويلا (٣). ذلك أن ذكرى روما القديمة ، وموقف الامبراطورية البيزنطبة التي استعادت سطوتها على عهد جستنيان ، والخلافات المذهبية بين القوط الشرقيين وأهالي ايطاليا الأصليين ، كل هذه العوامل تجمعت في النهاية لتقضى على أمـــــل ثودرًيك في اقامة ملكية قوطية ثابتة الأركان في ايطاليا • وفد اتضيحت هذ.

<sup>(1)</sup> Idem: op. 27.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol., p. 118.

<sup>(3)</sup> Lot & Pfister, Ganshof: op. cit. pp. 113-116.

المحقيقة المؤلمة لثيودريك في أواخر أيامه لا سيما عندما قام جستين الأول سامبراطور الدولة البيزنطية ( ٥١٨ – ٧٧٠) بحركة اضطهاد واسعة صدد الاريوسيين أدت الى تعذيبهم ومصادرة كنائسهم ، الأمر الذي جعل ثيودريك يرسل بعثة برياسة البابا حنا الأول سنة ٥٧٥ الى الامبراطور البيزنطى للمدول عن سياسته (١) ، ويبدو أن فشل هذه البعثة في تحقيق أغراضها جعسل ثيودريك يتشكك في جميع من حوله ، حتى قام بحركة اضطهاد مماثلة صد الكنسة الكاثوليكية في ايطاليا ، ولم ينج من هذه الموجة الجارفة الفيلسوف بيوثيوس الذي أعدم بلا ذنب سنة ٥٧٥ ثم لحق به في السجن البابا حنا الأول في العام التالى ، وأخيرا لم يلبث ثيودريك نفسه أن مات في العام نفسه في العام نفسه أن مات في العام نفسه في العام ناسم جميع الكنائس الكاثوليكية في ايطاليا للأريوسيين (٧) ،

ولم تكد تمضى سنوات فليلة على وفاة ثيودريك حتى أرسل جستنيان ــ امراطور الدولة الشرقية ــ جيشا الى ايطاليا سنة ٥٣٥ لاستردادها من القوط واعادتها الى أحضان الامبراطورية • وعلى الرغم من مقاومة القوط الباسلة الا أن قوتهم انهارت بعد سنوات قليلة (٥٥٧) وبذلك اختفى القوط الشرقيون كامة قائمة بذاتها من صفحة التاريخ (٣) •

## الانجلز وبريطانيا:

صورت لنا العحوادث السابقة الخاصة بتسلسل الغزوات الجرمانية كيف تفككت الامبراطورية الغربية في القرن الخامس بعد أن استولى الجرمان على غاليا وأسبانيا وافريقية وأقاموا فيها ممالك جرمانية مستقلة ، أما بريطانيا التي أشرنا الى أن الفرق الرومانية انسحبت منها في أوائل القرن الحامس (٤)

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 454.

<sup>(2)</sup> Deanesly: op. cit pp. 43-44.

<sup>(3)</sup> Cam. Med Hist, Vol, 2. p. 18.

<sup>(4)</sup> Hodgkin: The Hist, of England, pp. 72-73.

فلم تلبث الأحداث التي تلاحقت عليها في المائة والخمسين سنة التسالية أن جملتها تتوارى تماما من فوق مسرح التاريخ ، حتى اذا ما ظهرت على المسرح مرة أخرى كانت قد اتخذت صبغة جديدة وأصبحت انجلترا لا بريطانيا .

ذلك أن عناصر مختلفة من التيتون المقيمين على شواطي ويحر الشمال وفي شبه جزيرة جِتلاند ـ مثل الأنجلز والسكسون والجوت ـ أخذت تواصل اغاراتها على بريطانيا منذ القرن الرابع (۱) وقد جــدت هذه العناصر اغاراتها بعد انسحاب الجيوش الرومانية سنة ٤٤٢ ، ولكنهم أغاروا في هذه المرة على بريطانيا مصطحبين معهم نسامهم وأولادهم بقصد الاقامة ، حتى تم لهم ـ عند نهاية القرن السادس ـ اجتياح معظم البلاد المعروفة حديثا باسم انجلزا ، ماعدا اقليم كورنوول في الجنوب الغربي (٢) و ولكن اذا كان أمر الجرمان في صلب القارة قد انتهى باستقرارهم نهائيا وســـط الشعب الروماني المنطوب على أمره ، والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحي اللغوية والدينية والحضارية ، الا أن الموقف اختلف في بريطانيا حيث طرد الغزاة أمامهم أهالي البلاد الأصليين من الكلت ، مما جعل المسيحية تختفي مؤقتا من اللاد و

ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سياسية تربط البلاد تحت سيطرتهم ، وانما أقاموا سبع ممالك قبلية عرفت بالمالك السبع Heptarchy (٣) ، وهى مملكة كنت التي تألفت من الجوت ، وممالك اسكس Essex وسنسكس التي كان أهلها من السكسون ، ممالك انبجليا الشرقية ومرسيا Mercia ونورثمبرلاند ، وكان أهلها من الأنجلز ، وقد استمرت الحروب والمنازعات بين هذه الممالك السبع حتى استطاع المبرت ملك كنت ( ٥٦٠ - ٢١٦ ) أن يفرض سيادته عليها جميعا ، وكان هذا الملك قد تزوج برتا Bertha - وهي أميرة فرنجية مسيحية -

<sup>(1)</sup> Cam, Mcd. Hist. Vol. 1, pp. 378-381.

<sup>(2)</sup> Hadgkin: The Hist of England. p. 108.

<sup>(3)</sup> Orton: Outlines of Med. Hist. p. 95.

في الوقت الذي وصل انجلترا القديس أوغسطين الصغير مبعونا من البابا جريجوري العظيم و وكان وصول أوغسطين الى كنت سنة ٩٥٥ واعتناف ملكها أللبرت المسيحية بشيرا بازدياد عدد البعثات التبشيرية من جهسة وسرعة انتشاد المسيحية في انجلترا من جهة أخرى ، الأمر الذي أدى الى خروج أهلى بريطانيا عن عزلتهم وارتباطهم من جديد بمؤثرات الحضارة الغربية(١)، وهنا للاحظ أن دخول بريطانيا دائرة الكنيسة الغربية عوض جسراءا من الخسارة التي أصابت هذه الكنيسة فيما بعد باستيلاء المسلمين على أسبانيا ، هذا الى أن البابوية احتفظت بالسيطرة العليا على الكنيسة في انجلترا ، فظل الانجلوسكسون لا يعرفون شيئا عن الكنيسة الشرقية أو عن الامبراطسورية وصاروا أينما ولوا وجوههم لا يجدون أمامهم سوى روما والبابوية (٢) ،

<sup>(1)</sup> Idem. p. 96.

<sup>(2)</sup> Lot: The End of the Ancient World, pp. 303-304.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 540.

مفتتة الى قائل صغيرة ، كما اعتبروه واضع دعائم الحياة العلمية فى انسجنسرا وهى الحياة التى بلغت ذروتها على عضر بدة . Bede ( ١٧٥ – ٧٣٥ ) (١)٠

أما فى العجانب السياسى فقد ظلت انجلترا تعانى الكثير بسبب الانقسامات وعدم الوحدة حتى استطاع اجبسرت Egbert ملك وسكس ( ١٩٠٨ – ١٩٠٨ ) ان يغزو العجزء العجنوبي الغربي من شبه العجزيرة سنة ١٩٥٥ ، وأن يهزم مرسيا سنة ١٩٠٨ وبذلك اصبح سيد انعجاترا وصارت وسكس أكبر قوة سياسية عندما بدأت تشتد اغارات الفيكنج في القبرن التاسع (٢) .

#### \* \* \*

وبعد ، فعله من الواضح الآن أن الغزوات التي قام بها البرابرة – من جرمان وغير جرمان – تركت أثرا واضحا في المجتمع الروماني ، ذلك أن هذه انغزوات أدت الى تحطيم الامبراطورية الرومانية في الغرب وضياع معظم أقاليمها غنيمة في أيدى الغزاة ، حقيقة ان جستنيان امبراطور الدولة البيزنعلية ( ٢٧٥ - ٥٦٥ ) بذل جهدا كبيرا في استرداد هذه الأقاليم التي فقدتها الامبراطورية الرومانية في شمال أفريقية وايطاليا واسبانيا ، ولكن نجاحه كان مؤقتا سريع الزوال (٣) ، أما في الناحية الاقتصادية ، فقد رأينا أن الامبراطورية الرومانية كنت تشكو أعراض التدهور الاقتصادي قبل أن تقوم جموع الجرمان بغزو أراضيها ، ولكن هذه الغزوات جامت لتزيد الطين بلة لأن الندمير الشامل الذي نتج عنها وما صحبها من حروب بين الغزاة بعضهم وبعض ، أو بينهم وبين الجيوش الرومانية أدت الى توقف التجارة والزراعة والعناعة بل الى تدهور مستوى الميشة بوجه عام ، ولا شك في أن الأنر والنفسي الذي تركته غزوات البرابرة وسقوط الامبراطورية الغربية في نفوس المعاصرين كان عظيما حتى اعتبر المعض هذه الأحداث نذيرا بنهاية العالم(٤) المعاصرين كان عظيما حتى اعتبر المعض هذه الأحداث نذيرا بنهاية العالم(٤) .

<sup>(1)</sup> Hodgkin: The Hist, of England, pp. 195-209.

<sup>(2)</sup> Idem: pp. 263-265.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit. pp. 31-32.

<sup>(4)</sup> Pirenne: A Hist. of Europe, p. 36.

واذا كانت هناك ثمة ناحية من نواحى الحياة في الامبراطورية قدر لها البقاء والاستمرار في ظل التطورات الجديدة ، فانها كانت الكنيسة الكاثوليكية التي احترمها الجرمان ولم يمسوها بسوء حتى ازدادت في ذلك العصر قوة ونفوذا ، والواقع أن الأخطار التي ألمت بالعالم الروماني من جهة ، وسقوط الامبراطورية الغربية من جهة آخرى ، جعلت الكنيسة الغربية تبدو في صورة القوة الوحيدة التي يمكنها انقاذ ما يمكن انقاذه من تراث الماضى ، كما أصبح القساوسة بمثابة الزعماء الطبيعيين الذين التف حولهم الناس وسط الأزمة المحادة التي أحاطت بهم (١) ،

<sup>(1)</sup> Painter: op. cit, p. 28,

# البابْ *لرابغ*

على الرغم من أن الاسلام يعتبر ظاهرة شرقية من الناحيتين الدينية والحضارية الا أن أثره في أوربا العصور الوسطى كان خطيرا بحيث لا يمكن تتبع تاريخ الاسلامية في أقصى اتساعها لم تضم سوى أجزاء محدودة من أوربا مثل أسبانيا وصقلية ، فغلا عن بعض جزائر أخرى معروفة في البحر المتوسط ، ولكن يجب أن نذكر أن هذه الدولة ضمت جميع البلاد المطلة على الشواطي الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط أي بلاد الشام ومصر وشمال افريقية ، في الوقت الذي كانت حضارة أوربا لا تزال ترتبط الى حد كبير بذلك البحر • وبعبارة أخرى فان حركة التوسع الاسلامية ترتب عليها تعطيم الوحدة العضارية للبحر المتوسط مما جعل مؤرخا مثل بيرين يختار هذه الحركة بداية حقيقية للعصور الوسطى وحدا فاصلا بينها وبين العصور القديمة ، هذا نفسسلا عن أن الدولة الاسلامية غدت بحكم موقعها الجغرافي بمثابة الحلقة التي ربطت القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقية ، وبالتالى انتقل عن طريقهــــــا التراث الحضاري للشرق الى أوربا المصور الوسطى(١) ٠

وتختلف الغزوات التي تعرضت لها أوربا من جانب العرب منذ القي ن السابع في طابعها العام وهدفها ونتائجها عن تلك الني تعرضت لها اوربا قبل ذلك من جانب الجرمان • فهذه الغزوات الأخيرة قامت بها شعوب قديمسة قدم الامبراطورية الرومانية نفسها ، وربطتها بالامبراطورية صلات تحالف

<sup>(1)</sup> Deanesly: op. cit. pp. 185-187.

اوولام أو حرب وعداء قبل أن تقوم بحركتها الشاملة التي أدت الى غسزو أراضى الامبراطورية والاستقرار داخل حدودها و أما العرب الذين غزوا الامبراطورية في القرن السابع و فلم تربطهم بها صلات سابقة على شيء من الأهمية و وكل ما هنالك هو أن الامبراطورية الرومانية اكتفت باتخسساذ. يعمض اجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القبائل الرحل الضاربة في الصحاري المجاورة و هذا فضلا عن اقامة دواة الفساسنة على حدود الشام لحمايتها من الهجمات المهادية من جانب الفرس أو غيرهم و وفيما عدا ذلك لحمايتها من الهجمات المهادية من جانب الفرس أو غيرهم و وفيما عدا ذلك كان آخر ما يتوقعه الرومان هو أن تخرج جيوش من جوف البلاد العربية لتهديد العالم الروماني و بل ابتلاع أجزاء واسعة من ذلك العالم(١) و

وقد سبق أن رأينا كيف كان الفرس والروم في شغل شاغل بالنزاع والمحروب المستمرة فيما بينهم عن الاهتمام بما كان يجرى في شبه البجزيرة العربية من مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلم سنة ٧٥٠ وهجرته الى المدنية سنة ٧٢٠ ثم ما تبع ذلك من انهاء حالة الفوضي والتفكك السياسي والنزاع القبلي التي عاش عليها عرب الشمال قرونا طويلة • وبعبارة أخرى فأن انتصار رسالة خاتم النبيين أدت الى جعل العرب أمة واحدة يعخضعون لحكومة واحدة ويديئون بدين واحد شعاره لا اله الا الله محمد رسول الله على أن الرسالة المحمدية لم يقصد بها العرب وحدهم > لأن الله أرسل محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا > ليهدى الناس كافة الى دين الحق > ومن ثم غدت شاهدا ومبشرا ونذيرا > ليهدى الناس كافة الى دين الحق > ومن ثم غدت شاهدا ومبشرا ونذيرا > ليهدى الناس كافة الى دين الحق > ومن ثم غدت المحتاق ديانته والايمان برسالته • ويبدو أن بعض الرسل الذين أوفدهم النبي الى ملوك الدول المجاورة وحكامها صادفوا اعراضا بل امتهانا > مما جعل النبي يعد العدة للغزو والجهاد > وان كانت موجة الفتوح العربية لم تشتد وتتسع الا بعد وفاة اننبي نفسه سنة ١٣٧٢ •

وليس المجيب في أمر الغزوات هو أن العرب تجاسروا على مهاجمسة

<sup>(1)</sup> Pirenne: Mohammed and Charlemagne. p. 147.

الفرس والروم ، وهما أكبر امبراطوريتين عرفهما العالم عند مستهل القسرن. السابع ، وانما العجيب هو أن العرب غزوا فارس في الوقت نفسه الذي غزوا. دولة الروم ، وأحرزوا انتصاراتهم الضخمة على الدولتين في وقت واحد . ذلك أن الاحتكاك بين المسلمين والروم بدأ فعلا في بادية الشام سنة ٧٧٩ > أى في العام التالي مباشرة لانتهاء الحرب بين الروم والفرس(١) • وكانت دولة الروم - أو الدولة البيزنطية - تعانى حينتذ الأمرين من جراء ما تطلبته حروبها ضد فادس من جهة وضد البرابرة المهاجمين لأراضها في اللقان من جهة أخرى ، زيادة على النزعة الانفصالية التي أخذت تقوى عند أقباطا مصر والأداميين في سوريا والأرمن عند أطراف آسيا الصغرى ، مما هــــده الفتوح العربية لم تتخذ شكلها الكاسح الا عقب وفاة الرسول، أي منذ خلافة. أبي بكر الذي بادر بايفاد جيشين لغزو الروم والفرس سنة ٦٣٣ . وهكذا أخذت الجيوش العربية \_ بقيادة أبي عبيدة الجراح \_ تعمل في الشام ضد الروم ، في حين كان القسم الثاني من هذه الجيوش - بقيادة خالد بن الوليد ــ يعمل في العراق ضد الفرس(٣) ، وفد حاول هرقل ــ امبراطور الروم ــ ارسال قوة بقيادة أخيه تيودور لانقاذ الموقف في فلسطين ، ولكن القالماند العربي - خالد بن الوليد - أني مسرعا من العراق لنجدة اخوانه بالشام ، وبذلك أمكن انزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية في موقعة أجنادين ستة ٣٤٤٤) • وعندما توفى الخليفة أبو بكر في هذه السنة السابقة ، خلفه عمر ( ١٣٤ - ١٤٤ ) الذي اتسمت الفتوح الاسلامية في عصره ، فاسسستولى المسلمون على دمشق سنة ٦٣٥ ثم على حمص بعد قليل ، وعندئذ ثار حسرقل وحشد ثمانين ألفا من رجاله لقتال العرب ، ولكن خالد أنزل هز بمة جديدة ساحقة بالجيوش البيزنطية عند اليرموك سنة ١٣٣٩ . وقد خيل لهرقل في هذه المرحلة أن يتولى قيادة الحيش البيزنطي بنفسه ضد السلمين، واكنهسرعان

<sup>(1)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 216.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 231.

<sup>(3)</sup> Idem pp. 338-339.

<sup>(4)</sup> Idem, p. 341.

ما استكشف أنه لم يعد يقوى على مثل هذا الجهد بعد أن جاوز الخمسين من عبره وأخذ المرض يدب في جسده • واذا كان هرقل قد أمضى سنتى ١٣٥٠ عبره وأخذ المرض يدب في جسده • واذا كان هرقل قد أمضى سنتى ١٣٥٠ عبر في جبهة الشام > الا أنه سرعان ما أيقن صعوبة مقاومة العرب فترك بيت المقدس تقع في أيديهم ( ١٣٧ – ١٣٨ ) (١) • ويروى القلقشندى أن هرقل عندما أيس من أمر الشام خرج الى الرها > حيث وقف على مرتفع والتفت الى الشام وقال « السلام عليك يا سوريا > سلام لا اجتماع بعده > ولا يعود اليك رومي بعدها الا خائفا » • ثم عاد الى القسطنطنة (٧) •

ولم تكن انتصارات العرب على الفرس أقل سرعة وأنرا من انتصاراتهم على الروم ، ففي سنة ١٤١ كان العرب قد فتحوا العراق ، وفي سنة ١٤١ أحرز العرب انتصارا عظيما على الفرس عند نهاوند مما فتح أمامهم الطريق الى قلب بلاد فارس(٣) ، ولم تجد مقاومة الفرس العنيفة في وجه العرب الذين تم لهم المتضاء على يزدجرد الثالث آخر موك بني ساسان سنة ١٥٧ وبذلك اختفت الملكية الفارسية من الوجود وتم للعرب فتح فارس(٤) ،

وفي هذه الأتناء استمرت القوات العربية التي اجتاحت بلاد النهرين تهاجم الأطراف الشرقية للدولة الرومانية من جهة الجنوب عفضلا عن مهاجمتها من شمال الشام وقد بذل الامبراطور هرقل محاولة يائسة لانقاذ شمال الشام والعراق من أيدى المسلمين عفارسل بعض جيوشه لهذا الغرض عولكتها منيت بالهزيمة عواضطرت الى الانسحاب عوبذلك سقطت المدن والماقسل المهمة الموجودة في شمال العراق والشام مثل ماردين والرها وميافارقين المهمة الموجودة في شمال العراق والشام مثل ماردين والرها وميافارقين الميز نطية آخر معاقلها جنوبي طرسوس وبذلك جاء دور مصر وشسسمال الميز نظية آخر معاقلها جنوبي طرسوس وبذلك جاء دور مصر وشسسمال افريقية (ه) و ذلك أن العرب فتحوا مصر سنة ١٤٦ أى قبل أن يشهوا من فتح فارس و ويعتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم الخسارة التي منيت بها المسيحية عكما يتخذ دليلا قويا على مدى ضعف الامبراطسورية

<sup>(1)</sup> Diehl & Marcais : op. cit. pp. 190-192.

• ٣٩٧ م ص ٢٩٧ عشى ، ج ه ص ٢٩٧ (٢)

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol., 2. p. 347.

<sup>(4)</sup> Orton; op. cit. pp. 80-81.

<sup>(5)</sup> Oman: The Dark Ages. p. 220.

البيزنطية وانحلالها السياسي(١) • وبعد أن فتح العرب برقة سنة ٩٤٣ توقفت موجة الفتوح العربية قليلا بسبب ما قام في جوف الدول الاسلامية الناشئة من فتنة انتهت بقيام الحلافة الأموية في دمشق سنة ١٩٠٠ ومن ثم استأنف العرب فتوحهم بنفس القوة والنشاط • وكان أن أخذ العرب في فتح ولايسة أفريقية سنة ١٩٤٤ عيث أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان لتخلف قرطاجة حاضرة للبلاد(٢) • وكانت حروب المسلمين في شمال أفريقية طويلة وشاقة عاضرة للبلاد(٢) • وكانت حروب المسلمين في شمال أفريقية طويلة وشاقة على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس • ومهما يكن من أمر أن يتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس • ومهما يكن من أمر فان قرطاجة سقطت أخيرا في يد حسان بن النعمان سنة ١٩٩٧ وان كان نفوذ المخلافة الاسلامية لم يستقر تماما في شمال أفريقية قبل سنة ١٩٩٧ بفضل جهود الموسى بن نصير •

وهكذا تحول شمال أفريقية بأكمله من الحضارة اللاتينية الى البحضارة العربية ومن الديانة المسيحية الى الديانة الاسلامية ، حتى البربر الذين طالما أظهروا عنادا يسترعى الانتباء ضد الغزاة السابقين ، سرعان ما اندمجوا في تيار الحضارة الجديدة وأصبحوا مسلمين متحمسين ، وبذلك مرت سبحمائة السنة التي سيعلرت فيها أوربا على شمال أفريقية دون أن تترك أثرا في تلك البلاد سوى الأساطير والأطلال ، فالمسيحية اندثرت ، والحياة الرومانية ذبلت، والمدن تركها الرومان ليعودوا أدراجهم الى أوربا(٣) ،

على أن المسلمين لم يقنعوا بفتح شمال افريقية حتى المحيط الأطلسي وانما تمكنوا من الاستيلاء على سردينيا ٧١١ كما عبر طارق بن زياد المضيق المعروف

<sup>(1)</sup> Eyre: op. Cit. p. 63.

<sup>(2)</sup> Orton: op. cit. p. 81.

<sup>(3)</sup> Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 287.

باسمه واستطاع فتح أسپانيا فيما بين سنتى ٧١١ ، ١٧١٥ ) و بفتح أسبانيا بدت خسارة الكنيسة المسيحية واضحة جلية ، اذ فقدت بلادا ارتبطت بها أصول المسيحية الأولى مثل بلاد الشام ومصر ، فضا : عن بلاد أخرى بسابة أجزاء أساسبة من الوطن المسيحى مثل شمال أفريقية وأسبانيا ، وفى جميع هذه البلاد أقبلت نسبة كبيرة من الأهالى على اعتناق الاسلام «عن اختيار وارادة حرة ٣(٢) ، وهنا تجد أنفسنا أمام ظاهرة جديرة باهتمام المستغل بالتاريخ ، فالعرب الذين غزوا العالم الروماني في القرن السابع وأوائل الثامن كانوا أقل عددا بكثير من الجرمان الذين تدفقوا على قلب ذلك العالم من قمل ، ومع ذلك فان الحضارة الرومانية والكنيسة السبيحية تقلبت في النهاية على هؤلاء المجرمان واستوعبتهم ، في حين كانت القلبة في الجهات الني انتزعها العرب واستقروا فيها ـ مل الشام ومصر وشمال أفريقية والأندلس ـ لحضارة العرب ودياتهم ، ونحن لا نحد لهذه الغلامة المارزة سوى نفسير تاريخي واحد ، هو أن الجرمان لم يكن لديهم ما يواجهون به كئيسة العالم الروماني ، وحات دون ذوبانهم في المجتمع الجديدة ودياتة سماوية أدت الى تماسكهم وحالت دون ذوبانهم في المجتمع الجديدة ودياتة سماوية أدت الى تماسكهم وحالت دون ذوبانهم في المجتمع الجديد(٣) ،

والواقع أن أسباب حركة الفتوح العربية ، والسرعة الفائقة الني تمت بها هذه المحركة ، والتحاح السربع الذي أحرزته ، كانت من الموضوعات التي احتلت جزءا كبيرا من تفكير المؤرخين المحدثين ، ذلك أنه لم تكد نمض على وفاة الرسول سبعون سنة حتى كان الاسلام قد المتد من المحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي ، حقيقة أن ضعف الفرس والروم كان من العوامل المساعدة التي سهلت ، همة الفتوح المربية ، ولكن لابد من وحود بوى دافعة أدت بالمرب الى العسبر على المجهاد طوعا لا كرها ، حتى استطاعوا أن يهد ثوا هذه الثورة الفي العسبر على المجهاد طوعا لا كرها ، حتى استطاعوا أن يهد ثوا هذه الثورة الفسخمة في تاريخ العالم ، وهنا حاول بعض الباحثين تفسير هذه القوة على أسس اقتصادية بحتة ، فالأرتاذ بيكر في القرف السابع لم تكن مقاحسة حكما تبدو سوانما هي الفتح العربي في القرن السابع لم تكن مقاحسة حكما تبدو سوانما هي

<sup>(1)</sup> Thompson : op. cit. vol. 1. pp. 163-164.

• اد نولد : الدعوة الى الاسلام ص ١٥٠

(٢)

<sup>(3)</sup> Pierenne: Mohammed and Charlemagne, p. 150.

حلقسة أخيرة من سلسلة طسويلة بدأت قبل ذلك بعدة قرون وأدت الى خروج كثير من الهجرات السامية من قلب شبه الجسنزيرة المربية ، نتيجة لقلب الأحوال الاقتصادية فيها وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من ضعف وتدهور يدل على انهيار سد مأرب في القرن السادس (۱) ، وبعبارة أخرى فان تعرض شبه الجزيرة العربية لأزمات اقتصادية هو الذي دفع شعوبها السامية الى الهجرة ، ولا فرق في ذلك بين الهجرات السابقة التي قام بها الأراميون والكنمانيون ، أو الهجرات اللاحقة التي قام العرب بها قبل ظهور الاسلام (۲) ، ويميل برناردلويس الى مشاركة بيكر هذا الرأى ، فيقول ان بلاد العرب شهدت في قديم الزمان خصبا عظيما أعقبه جفساف فيقول ان بلاد العرب شهدت في قديم الزمان خصبا عظيما أعقبه جفساف مستمر ، مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الأراضي الخضراء ، حتى أخذ شيو وجوههم (۲) ، أما توماس أرنولد فيعبر عن هذه الفكرة تعبيرا أكثر جرأة في وجوههم (۲) ، أما توماس أرنولد فيعبر عن هذه الفكرة تعبيرا أكثر جرأة وأوضح صراحة حين يقول : ان حركة النوسع العربي كانت هجرة جماعة نشيطة دفعها الجوع والحرمان الى أن تهجر صحاريها المجدبة وتجتاح بلادا أكثر خصا كانت ملكا لجران أسعد منهم حظا ،

ومن الواضح أن هذا الرأى يحوى كثيرا من المبالغة والبعد عن الحقيقة ، لأنه ينغل أثر العامل الديني والرغبة الصادقة في الجهاد والاستشهاد ، وهي الروح التي تثبت الوقائع التاريخية أنها سيطرت على جيوش العرب في الدور الأول من أدواد حركة التوسع ، حقيقة ان مؤدخا محدثا مثل توماس أرنولد يقول « ان الحماسة الدينية وبواعث العقيدة لم تكن قد تسربت الا قليلا في نفوس أبطال الجيوش العربية ، (٤) ، ولكن هل نصدق توماس أرنولد في القرن العشرين أو نصدق حاكما رومانيا معاصرا في القرن السابع وقد أرسل

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم سورة سبأ ( ١٥ – ١٧ ) :

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 331 (C.H. Becker)

<sup>(</sup>٣) برنارد لويس: العرب في التاريخ ص ٢٨ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) أرتولد: الدعوة الى الاسلام ص ٤٧٠

<sup>(</sup>م ١٠ - أوربا في العصور الوسيطي)

اليه الامبراطور هرقل يوبخه لعجزه عن صد المسلمين ، فرد عليه الحاكم المسيحي قائلا « انهم أقل منا عددا ولكن عربيا واحدا يعادل مائة من رجالنا • ذلك أنهم لا يطمعون في شيء من لذات الدنيا ويكتفون بالكساء البسيط والغذاء البسيط ، هذا في الوقت الذي يرغبون في الاستشهاد لأنه أفضل طريق يوصلهم الى الجنة ، في حين تتعلق نحن بأهداب الحياة ونخشي الموت ، ياسيدي الامبراطور! » (١) • أما بيرين Pirenne فيؤكد أن العجماسة الدينية وحدها هي التي أدت الى نجاح العرب في حركتهم التوسعية ، ويقول ان الفارق كبير بين النجرمان أو المغول الذين غادروا بلادهم ومعهم نساؤهم وأطفالهم وعبيدهم ومواشيهم بغية السلب والنهب والحصول على أرض جديدة تدر عليهم من خيراتها ما يكفل لهم عيشا رغيدا ، وبين العرب الذين خرجوا في أوائل القرن السابع ينادون بأنه لا اله الا الله متحمد رسول رسول الله ، دون أن يصطحبوا معهم سوى سيوفهم وخيولهم • حقيقة ان حركة الفتح الاسلامي أعقبتها حركة أخرى للهجرة والاستقرار في الولايات العربية الجديدة التي تم فتحها ، ولكن هذه الحركة الأخيرة لم تبدأ الا بعد أن انتهت الأولى بنسو قرنين من الزمان تغيرت فيهما أوضاع البلاد المفتوحة وأصبحت جزءا من الوطن العربي الكسر (٢) ٠

أما عن نشاط المسلمين البحرى فى البحر المتوسط فيلاحظ أن وصول العرب الى شواطى، هذا البحر واستيلاءهم على موانى الشام ومصر ، جعلهم يهتمون بأمر الأسطول لدفع خطر الروم الذين حاولوا استرداد الاسكندرية سنة ١٤٢ ــ ١٤٣ ثم سنة ١٥٧ كما استمروا يهددون الغرب بحريا فى فتوحهم المحديدة (٣) ، والواقع أن العرب لم يجهلوا البحر فى جاهليتهم ، فقد عرف أهل المجنوب بناء السفن ، وباشروا نوعا من التجارة البحرية النشبطة قبل الاسلام ، ولكن عرب الشمال ظلوا بعدين عن ممارسة ركوب البحر حنى الاسلام ، ولكن عرب الشمال ظلوا بعدين عن ممارسة ركوب البحر حنى

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. pp. 63-64

<sup>(2)</sup> Pirenne: A Hist, of Europe, p. 47

<sup>(3)</sup> Thempson: op. cit. Vol. 1 p. 160

كانت الفتوح الاسلامية ، وحينتُذ أخذوا يكيفون أنفسهم في وضعهم الجديد كَفُوة مِن قوى البحر المتوسط • ولم يليث أن أصبح العرب قوة بحرية خطيرة فنزوا قبرس سنة ٦٤٨ ، وأغادوا على الشواطيء الجنوبيه لآسيا الصغرى عدة مرات ، حتى أنزلوا أخيرا هزيمة كبرى بالأسطول البيزنطي في موقعــة ذات الصواري سنة مه (Phoenix) ، وهي الموقعة التي تعنبر أعظم معركة بحرية شهدها البحر المتوسط منذ موقعة اكتبوم سنة ٣١ ق.م (١) ٠ واذا كانت الظروف التي تعرضت لها الدولة الاسلامية عند منتصف القيرن السابع قد حالت دون قيام العرب بحصار القسطنطينية عقب هذه الموقعة ، فان الأمويين لم يلبثوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا على نطاق واسع حتى وصلت اغاراتهم الى بحر ايجة سنة ٩٦٥ • ويبدو أن المسلمين كانوا قد أحرزوا خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يعيرون الى تراقيا ( ١٦٨ – ٦٦٩ ) ويهاجمون القسطنطينية نفسها • كذلك أفاد العرب من استيلائهم على قبرس ورودس وغيرهما من المواقع البحرية الحصينة في بحر ايجة ، فقاموا بعدة محاولات للاستيلاء على القسطنطينية استمرت خمس سنوات ( ١٧٣ - ١٧٨ ) (٢) • ولم ينقذ عاصمة الامبراطورية البيزنطية من السقوط في أيدي المسلمين عندئذ سوى اختراع النار الاغريقية الذي توصل اليه مهندس سودى الأصل يدعى كالينيقوس Callinicus أما هذا الاختراع فعبارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصيب الهدف ، مدا أنزل بالسفن الاسلامية خسائر جسيمة (٣) .

وهكذا لم يكف المسلمون عن مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا ، حتى كانت أوائل القرن الثامن ، وعندئذ اعتقد الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك (٧١٥ ــ ٧١٧) أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى تستولى على القسطنطينية وتطبح بالامبراطورية البيزنطية ، واختار الخلفة أخاه مسلمة ليكون على

<sup>(1)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 239

<sup>(2)</sup> Dichl: Hist, of the Byzantine Empire, p. 44

<sup>(3)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 283.

رأس هذه الحملة التي شقت طريقها عبر آسيا الصغرى حتى بلغت البسفور وعبرته الى الشاطئ الأوربي سنة ٧١٧ (١) • وبينما أطبق المسلمون على القسطنطينية من ناحية البر ، اذا بالأسطول الاسلامي يهاجمها من ناحية البحر، حتى كادت المدينة تقع في أيدى المسلمين لولا النار الاغريقية التي العبت دورها في تشتيت سفنهم ، في الوقت الذي أغرى الامبراطور ليو الأيسوري (٧١٧- كفي تشتيت سفنهم ، الوقت الذي أغرى الامبراطور ليو الأيسوري (٧١٧- ١٤٧) البلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف (٢) • وعندما سمع الخليفة عمر بن عبد العزيز بحرج موقف المسلمين أمرهم بالانسحاب سنة ٧١٨ بعد أن ظلوا على حصار القسطنطينية أكثر من عام (٣) • وهكذا تم تجنيب الامبراطورية البيزنطية ، بل أوربا بأجمعها تغييرا خطيرا كان من الثابت أن يترك أثرا بعيدا في التاريخ لو أن العرب نجحوا في تحقيق هدفهم بالاسسسنيلاء على القسطنطينية ، مقتاح أوربا من جهة الشرق •

وبعد أن فشل المسلمون في الاستيلاء على القسطنطينية في أوائل القرن الثامن تشجع البيزنطيون وأخذوا يدفعون ضغط المسلمين تدريجيا عن آسيا الصغرى بم حتى غامر الامبراطور قسطنطين العظمس بشن هجوم على الشام سنة ٧٤٥ منتهزا فرصة الضعف الذي أمست فيه العظلافة الأموية في أواخر عمرها وفي العام التالي أحرز البيزنطيون نصرا بحريا على المسلمين واستردوا منهم جزيرة قبرس (٤) ولم تلبث سنة ٢٥٠ أن شهدت سقوط المخسلافة الأموية وقيام المخلافة العباسية في بنداد وهنا نلاحظ أن اتخاذ الأمويين بلاد الشام مركزا لهم جملهم قريبين من آسيا الصغرى والأراضي البيزنطبة بعيث كان الضغط الاسلامي على الدولة البيزنطية شديدا وملموسا في المصر الأموى و ولكن انجاه المباسية ن تحو العراق وبغداد جعل مركزهم أكثر بعدا عن الدولة البيزنطية وأراضيها ، ومن ثم قل الضغط الاسلامي على حدود هذه عن الدولة البيزنطية وأراضيها ، ومن ثم قل الضغط الاسلامي على حدود هذه

<sup>(1)</sup> Idem: pp. 313-314

<sup>(2)</sup> Ostrogorsky, op. cit. p. 139

<sup>(3)</sup> Diehl: Hist. of the Byzantin - Empire, p. 54,

<sup>(4)</sup> Cem. Med. Hist. Vol. 4 pp. 121-122

الدولة بصورة واضحة في العصر البياسي (١) • ولكين ليس معنى ذلك أن العاميين لم يهددوا الدولة البيزنطية ، إذ كثيرا ما أوغلت العجيوش العباسية داخل آسيا الصغرى ، حتى وصلت سنة ٧٨٧ الى البسسفور ، مما اضطر الامبراطورة ايرين الى شراء مسالمة المسلمين بالمال (٢) • هذا في الوقت الذي استمرت اغارات العرب البحرية على شاطى والدولة البيزنطية وتغورها ، حتى استولى المسلمون سنة ٤٠٤ على سالونيكا ونهبوها وأسروا بضعة آلاف من أهلها •

ويلاحظ أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحها في صد المسلمين ، في الوقت الذي نجح الفرنجة في صد مسلمي الأندلس عن غاليا وغرب أوربا ، كان له أثر كبير في مستقبل تاريخ القارة الأوربية ، ذلك أن الدولة البيزنطية ظلت حتى الفتوح الاسلامية تمثل المركز الأساسي للحضارة الأوربية في العصور الوسطي ، ولكن هذه الصفة أخذت تزول عنها عقب حركة التوسع الاسلامي لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقي للحضارة الأوربية لا مركزها الأساسي ، وهكذا أخذ التاريخ البيزنطي منذ اتسساع الفتوح الاسلامية يفقد أهميته العامة ، بعد أن صارت الدولة البيزنطية لا تعدو أن تكون درعا يحمى أوربا من خطر آسيا ، في حين انتقل مركز الثقل للحضارة الأوربية الأوربية الى النوب (٣) ،

على أن أثر العرب والاسلام في تاريخ العصور الوسطى لا يقف عند التنبيرات السباسبة التي أحدثوها في أوضاع العالم المعروف ، وانما يبدو هذا الاثر أشد ما يكون وضوحا في الميدان الحضاري ، وهنا نجد الحضارة العربية الاسلامية تقوم على دعامتين أساسيتين هما اللغة العسرية والديانة الاسلامية (٤) ، ومازالت السرعة التي انتشرت بها اللغة العسرية والديانة

<sup>(1)</sup> Painter: op. cit. p. 44

<sup>(2)</sup> Vasiliev: op. cit, Tome 1 p. 317

<sup>.(3)</sup> Eyre: op. cit. p. 64

<sup>(4)</sup> Pirenne: A Hist of Europe, p. 48

الاسلامية تعتبر لغزا يثير حيرة المفكرين • فاللغة العربية ليست باللغة السهلة. القليلة التعقيد حتى يقال ان سهولتها أدت الى سرعة انتشسارها من المحط. الأطلسي حتى الخليج العربي ، ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية. في أن تسلط سيادتها على جميع البلاد التي فتحها العرب وحكموها زمنا طويسلا .... باستثناء فوس • لذلك لم يستطع الباحثون تفسير ظاهرة انتشار اللغة العربية. الا في ضوم انتشار العقيدة الاسلامية نفسها وما تطلبته هذه العقيدة من معرفة بقواعد اللغة العربية لأداء فروض الدين • ويقول بيكر أن أوربا المصور الوسطى نظرت الى انتشار الاسلام من وجهة النظر الكنسية الدينية • وكأن الكنيسة قد أفزعها وآلمها ضياع بلاد مثل الشام ومصر وشمال العراق ترتبط جميعا بأصول المسيحية ونشأتها ، فراحت تفسر انتشار الاسلام في هذه اليلاد على أنه لم يتم الا بحد السلف (١) • ولكن بيكر يؤكد أن هذه النظرة \_ التي ما زال بعض المتعلمين في أوربا حتى اليوم يعتقدون في صحتها ــ بعيد، عن الواقع ، لأن الوثائق المعاصرة كلها تثبت أن العرب لم يفرضوا دينهم على أهالي البلاد المفتوحة ، وانما فرضوا سيطرتهم السياسية لا غير ، فسيطرة العرب السياسية مي التي انتشرت بقوة السلاح ، أما الديانة الاسلامبة نفسها فقد وجدت سبيلها الى قلوب نسبة كبيرة من أهالى البلاد المفتوحة ، بدليل ما أجمعت عليه الوثائق من تسامح العرب المطلق مع المسيحيين والمهود سواء ، وهو تسامع لم يعحظوا به في ظل حكامهم السابقين (٢) •

وقد أجمع الباحثون أن الحضارة الاسلامية كانت أعظم حضارة شهدها العالم في العصور الوسطى • فالعرب لم يكونوا مثل غيرهم من العساصر البربرية من جرمان ، وغير جرمان الذين انسابو داخل الامبراطورية الرومانية، والذين لا تقترن أسماؤهم في الناريخ غالبا الا بالهدم والتخريب (٣) • وفي الوقت الذي نسمع بما أحدثه اغارات الهون والوندال والقوط من تخريب

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 330

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Pirenne: A Hist. of Europe, p. 46

شامل لكثير من أقاليم أوربا وأفريقية ، اذا بالبلاد التي فتحها المعرب واستعروا فيها تنحول الى مراكز حضارية كبرى يقصدها طلاب العلم والمعرفة من مختلف أتحاء العالم المعروف للتزود والاستنارة ، وحسبنا أن نوازن بين أحوال بعض البلاد الأورية مثل أسبانيا وصقلية ، قبل فتح العرب لها وأحوالها بعد استقرارهم بها ، اذ تبدلت أوضاعها من جهل وتأخر وانحلال وخراب الى استقرارهم بها ، اذ تبدلت أوضاعها من جهل وتأخر وانحلال وخراب الى اشامل فكرى وتقدم اقتصادى وعمران شامل وازدياد مطرد في السكان والأموال (١) ،

حقيقة ان العرب عندما خرجوا من شبه العجزيرة العربية في القرن السابع ليقوموا بحركتهم التوسعية الكبرى لم يكن لديهم تراث حضارى شامل بمعنى الكلمة • ولكن العرب كان لديهم ما هو أهم من ذلك وهو القـــــدرة على استعاب حضارات الآخرين وتشرب أصولها • وبفضل هذا استطاع العرب أن يتشربوا بسرعة ما وجدوه من دراسات وثقافات في غرب آسا وشـــمال افريقية ، وهي الدراسات اليونانية التي ترجمها الأراميون والكنعانيون الي لغاتهم السامة حتى جاء العرب لنقلوها الى العربية (٢) • وهكذا أثبت الأبحاث الأخرة فساد النظرية القائلة بأن العرب قضوا على الحضارة القديمة في منطقة الشرق الأدنى وأقاموا بدلا منها حضارة جديدة ، لأن التعاور التاريخي ثابت ومستمر • وبعبارة أخرى فان الاسلام ورث الحضارة الشرقية الهالمينستية وتعهد هذه الحضارة بالحفظ اولمناية والتغذية المستمرة • ولكن حدث عندما نقلِّ الخلفاء العاسبون عاصمة الخلافة من دمشق الى بنداد أن أخذ الأثر الهللنستي يضعف ـ الى حد ما \_ في الحضارة الاسلامية ليزداد فيهــا أثر الحقارات الشرقية كالفارسة والهندية والصنبة • وكان ذلك في الوقت نفسه الذي أُخذ غرب أوربا يزداد \_ هو الآخر \_ تباعدا عن البحضـــارة الهللنسسة بعد قيام الممالك الحرمانية ، مما أدى الى التباعد واتساع الفجوة بين الحضارتين الاسلامة والغربة (٣) • وهكذا غدت الحضارة الاسلامية

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 432-435

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 330

<sup>(3)</sup> Ibid.

مجمع العلوم اليونانية والفارسية والسريانية والهندية والصينية ، في حين غدت اللهنه السربية الواسطة الأسسية للترجمة والربط بين هذه العلوم مما جعل الطابع العربي يبدو مميزا لهذه النهضة الخصارية الشاملة (١) ٠

وكان أن أفاقت أوربا من وحشة العصور المظلمة في أواخر القرن الحادي عشر لتجد نفسها أمام حضارة اسلامية شامخة البناء، فأخذت أوربا تقبل على هذه الحضارة الزاهرة ، وأسرع الأوربيون الى مراكز الحضارة الاسلامية يرتشقون من معينها الفياض ويرتوون من منهلها العذب • وازداد تدفق طلاب العلم الأوربيين بوجه خاص على الأندلس وصقلية حيث أخذوا يترجمون الى اللاتسة كل ما استطاعوا ترجمته في الفلسفة والعلوم والرياضيات وغيرها من ألوان النشاط الفكرى (٢) • حقيقة أن بعض هذه المعلومات التي ترجمها الغربيون عن العربية كانت يونانية الأصل أخذها العرب عن التراث اليوناني القديم ، ولكن الفضل ير. م اليهم في المحافظة عليها وتصميحها وشرحها ، حتى اذا ما اندثر التراث اليوناني \_ أو كاد يضيع \_ في الفترة المظلمة الى أعقبت سقوط الامبراطورية في الغرب ، لم يبق التراث اليوناسي الفكرى قائمًا في كثير من الحالات الا في التراجم العربية (٣) • وحسبنا ما أحدثنه شروح ،بن رشد لفلسفة أرسطو من ثورة ضخمة في أوربا العصور الوسطى (٤)، وما سبته معارف العرب في الحساب والهندسة والجبر وحساب المثلثات من انقلاب شامل في تطور التفكير الرياضي الأوربي ، وما ترتب على انتقــــال معلومات العرب في الفلك والجغرافيا الى الأوربيين من تطور شامل ، وما اعترف به الأوربيون أنفسهم من تقدم العرب في الطبيعة والكيمياء والطب، حتى استمرت الجامعات الأوربية منذ العصور الوسطى حتى القرن التسامن عُسر تعتمد على كتبر من مؤلفات المسلمين في هذه العلوم (٥) . هذا كله

<sup>(1)</sup> Deanesly: op. cit. p. 270 & Pirenne: A Hist. of Europe, p. 48

<sup>(2)</sup> Haskins: The Renaissance of the Twelfth Century. p. 287.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit. pp. 273—279

<sup>(4)</sup> Cart. Med. Hist. Vol. 4 p. 296.

<sup>(5)</sup> Eyre : op. cit. pp. 793—294

سعيد عبد الغتاج عاشور : المدينة الاسلامية وأثرها في الحضارة الأوربية

فضلا عن تفوق السلمين في الفنون الكبرى والصغرى ، مما جعل الأه بين يقبلون في شغف على محاكاة النماذج العربية ويتأثرون بها بدرجة لا تزال واضحة فيما خلفته العصور الوسطى من مخلفات وآثار متنوعة (١) • وهكذا أصبح نفوذ العرب وتأثيرهم للحضارى على غرب أوربا منذ القرنان الناني عشر والثالث عشر يفوق تفوذ الامبراطورية البيزنطية في أثره وقوته (٢) •

ولا حاجة بنا الى القول بأن روح التسامح السامية التى عرف بها العرب والتى لا يوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصور الوسطى ، كان لها أكبر الأثر فى تفهمهم للحضارات الأخرى السابقة تفهما واضمحا صحيحا وفى تفهم الأوربيين لحضارتهم تفهما مفيدا واقعيما (٣) • ذلك أن المرب لم يفرقوا فى نشاطهم الحضارى بين المسلمين وغير المسلمين ، وسمحوا للمسيحيين واليهود بالتتلمذ عليهم والاستفادة منهم ، فاقبل الأوربيون فى الأندلس وصقلية والشام وغيرها على دراسة ممارف المسلمين وترجمتها مما ساعد على نهضة أوربا فى العصور الوسطى (٤) •

<sup>(1)</sup> Lehaby: The Lagacy of the Middle Ages, p. 61.

<sup>(2)</sup> Orton: op. cit. p. 91

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 4 p. 287

<sup>(4)</sup> Thompson: op. Vol. 1 pp. 92—93

## البّاتيانخارس

### إيطاليا بين ثلاث قوى

#### اللمبارديون - البابوية - الرلة البيزنطية

لم تكد تمض سنوات فليلة على استسلام آخر القوات القوطية في شمال ايطاليا للقائد البيزنطى نارسيس ، أو على وفاة الامبراطور جستنيان العظيم سنة ٥٦٥ بعد أن اطمأن الى سبطرة قواته على شبه العجزيرة الايطالية ، حتى تعرضت ايطاليا لغزو اللمادديين الذين تركوا أثر واضحا في كيانها السياسي ونظمها الاجتماعية وقوانينها العامة والعاصة (١) .

أما هؤلاء اللمبارديون كانوا آخر الشعوب الجسسرمانية التى اقتحمت الامبراطورية الرومانية واستقرت داخل أراضيها وقد أقامسوا في القرن الأول عند وادى نهر الأودر والجزء الأدنى من نهر الالب ، حتى تحركوا جنوبا بعد قليل و ثم كان أن ظهروا في بانونيا في أوائل القرن السادس حيث دخلوا في صراع رهب مع جيرانهم من الشعوب الجرمانية مثل الجبداى ، وخرجوا منصرين ون هذا الصراع سنة ٧٦٥ بفضل تحالفهم مع عنصر الآفار الذين خلفوا الهون في الأجزاء الشرقية والوسطى من أوربا (٢) و على أنه يبدو أن اللمبارديين لم شكلوا في هذه المراباة خطرا على الامبراطورية ، يبدو أن اللمبارديين لم شكلوا في هذه المراباة خطرا على الامبراطورية ، لل عملوا كجند ورتزقة في جموش جستنيان حتى أن الجسرة الأكبر من الجيش البزنطي الذي عمل تحت قادة تارسيس في ايطاليا لطرد القوط الشرقيين كان مؤلفا من اللماردين (٣) و ولم تلبث الظروف أن جعلت من اللماردين قوة خطرة بهدد الامبراطورية ، وذلك عندما اتحدت قبائلهم من اللمارديين قوة خطرة بهدد الامبراطورية ، وذلك عندما اتحدت قبائلهم

<sup>(1)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 289

<sup>(2)</sup> Wallace -- Hadrill : The Barbarian West, p. 45

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 289

تمحت زعامة ملك واحد • وكان ذلك في الوقت الذي اضطروا تحت ضغط الآفار الى الجلاء عن بانونيا • وهنا تلفت اللمبارديون حولهم فلم يجدوا بلدا أصلح لهم وأقرب اليهم من ايطاليا •

وهكذا أخذت جبوع اللمبارديين تتدفق على ايطاليا في ربيع سنة ١٥٨ توحت زعامة ملكهم ألبوين Alboin في وقت كانت الامبراطـــورية البيزنطية ــ تحت حكم جستين الثاني ـ في حالة لا تسميح لها بارسال جيوش لصد هذا الخطر الداهم ، لذلك تركز الدفاع عن ايطاليا ضد الخطر اللمباردي في المدن المحصنة ذات الأسوار المنيعة ، ولكن حتى هذه المدن لم تستطم المسمود ، فلم يكد يمض عام حتى انتشر اللمبارديون فوق سهول نهر البو ، واستولوا على فيرونا وميلان دون أن يصادفوا مقاومة جديدة من الأهالى او من الحامية البيزنطية ، ثم استطاع اللمبارديون اخضاع باقيا بعد حصار دام ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة مملكتهم الجديدة التي أخذت منذ ذلك الوقت في الانساع السريع (١) ، ذلك أن مقتل ألبوين أثناء حركة توسع اللمبارديين في موقفهم وقوتهم ، اذ استطاع أشراف اللمبارديين وزعماء قبائلهم التفوف على الفوات البيزنطية الضعيفة ، بل انزال الهزيمة بها ، حتى استولوا على تسكانيا والأجزاء الوسطى من ايطاليا حتى بنفنتوم ، فضلا عن السهول الشمالية التي لصق بها اسم اللمبارديين حتى اليوم (٢) ،

ولم تكن هذه أول مرة تتعرض فيها ايطاليا لمحنة الغزو الجرماني كمسا سبق أن رأينا ، ولكن الفارق هو أن الشعوب الجرمانية التي غزت ايطاليا من قبل لم تنتزع كل الأراضي من أصحابها الرومان ، وانما اكتفت باغتصاب مساحة تتراوح بين ثلث الأراضي ونصفها ، وتركت الباقي لأصحاب البلاد الأصليين (٣) ، أما اللمبارديون ، فقد وضعوا أيديهم على جميع الأراضي المفتوحة وأنزلوا الملاك الأصليين الى مرتبة التبعية ، كما أذاقوا الفلاحين كثيرا من الضغط والجود ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يدل على استمرار هذا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 196

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages. p. 187

<sup>(3)</sup> Thompson, op. cit. vol. 1 p. 170

الفغط ، الا أنه من الثابت أن اللمبارديين كانوا أعنف المناصر الجرمانية التي غزت ايطاليا وأشدها قسوة (١) ، هذا الى أن اللمبارءيين امتازوا عن غيرهم من الشعوب الجرمانية بشدة تعصبهم لنظمهم وتقاليدهم الجرمانية وتمسكهم بها ، وربما كان من أسباب هذه الظاهرة أنهم دخلوا إيطاليا فاتحين لا حلفاء معاهدين (foederati) للامبراطورية وأنه لم توجد روابط قوية تربطهم بالحضارة الرومانية مثلما كان الحال ع القوط من قبل ، هدذا ويادة على اعتناقهم للمذهب الأريوسي من جهة وقلة عددهم بالنسبة لأهالي المبارد من جهة أخرى ، مما جعلهم شديدي النصب لأصلهم الجرماني ونظمهم الجرمانية ، ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكية اللمباردية ظلت العجرمانية في حين أصبحت وراثية في جميع ما عداها من الممالك الجرمانية (٢)،

وقد وجد موريس امبراطور الدولة البيزنطية ( ٥٨٢ – ٢٠٠٢) أن مقاومة الغزو اللمباردي لأيطاليا غير مجدية ، فلجأ الى وسيلة أكثر نفعا من الناحية العملية وهي اعادة تنظيم الادارة الامبراطورية في ايطاليا ، على أسساس اقامة نظام الدوقيات في روما وبيروجيا ونابلي وكالبريا ولبجوريا ، بحيث تخضع كلها للنائب الامبراطوري في رافنا ، وكان النائب الامبراطسوري يبجمع في يده السلطتين الحربية والمدنية وكسذلك كان الدوقات كل في يجمع في يده السلطتين الحربية والمدنية وكسذلك كان الدوقات كل في دوقيته ، حتى يتمكن الجميع من مواجهة تهديد اللمبارديين (٣) ، على أن ارتباطها ، مما جمل أباطرة القسطنطينية يشعرون بسجزهم عن مواجهة الموقف ارتباطها ، مما جمل أباطرة القسطنطينية يشعرون بسجزهم عن مواجهة الموقف ويطلبون مساعدة الفسرنجة ضد اللمبسارديين (٤) ، وكان ذلك في الوقت الذي أخذ أوثاري Authari ملك اللمبارديين (٤) ، وكان ذلك بدأ

<sup>(1)</sup> Orton: op. cit. p. 103

<sup>(2)</sup> Wallace - Hadrill: op. cit. p. 45

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 178

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 190-191

يوجه كل جهوده نحو حرب الفرنجة وصد خطرهم (١) • وثمة تطور آخر هام حدث في عهد أوثاري هو زواجه من ابنة دوق باقاريا ، وهي أميرة كاثوليكية ، الأمر الذي نشأ عنه اعتناق زوجها للمذهب السكاثوليكي الذي أخذ ينتشر بين اللمبارديين في القرن السابع (٢) •

و بعد أو ثارى جاء أجيلولف Agilulf في حسكم اللمسارديين ( ٥٩٠ ــ ٦١٣ ) وقد شاء حسن حظ هذا الملك الجديد أن الفرنجة شغلوا بالمنازعات الداخلية فيما بينهم عن اللمبارديين ، مما مكن الملك اللمباردي من انتزاع أجزاء جديدة من أملاك الدولة البيزنطية في ايطاليا ، حتى توسيط البابا جريجوري العظيم في عقد اتفاقية بين اللمب ارديين والأمبراط ورية البيز نطية سنة ١٥٥٨) • على أن نقض النائب الامبر اطوري في ايطالبا لهذه الاتفاقية جعل اللمبارديين ينزلون خسارة جسيمة بالامبراطورية ، اذ انتزعوا بادوا سنة ٢٠٧ ثم مانتوا .. آخر الماقل البيزنطية في حوض البو .. في السنة تفسها • وهنا لجأ الامبراطور فوقاس - اذا • الأخطار الجسيمة التي تهدد دولته عندند ، وبخاصة من جأنب الفرس \_ الى شراء مسالمة اللمبارديين مقابل تعهده بدفع جزية سنوية ضحمة لهم • وقد تعرض اللمبارديون في عهد ملكهم أجيلولف لبعض المتاعب والثورات الداخلية ، فضللا عن التهديدات الخارجية التي واجهت دولتهم من جانب الآفار والسلاف على الحدود الشمالية الشرقية • ولكن على الرغم من كل ذلك فان هذا العصر يمثل دور النضج بالنسبة للمبارديين وحضارتهم في ايطاليا ، اذ أخذوا بعد استقرارهم في وطنهم الجديد واعتناقهم المسيحية الغربية يهتمون ببناء الكنائس وينصرفون نحو كنس من المسروعات السلمية (٤) ٠

على أن أشهر ملوك اللمبارديين وأهمهم في التاريخ كان روادي Rothari ) الذي شهد عصره انمام غزو شمال ايطاليا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 190-200

<sup>(2)</sup> Oman: op. cit, p. 193

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 201

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 195

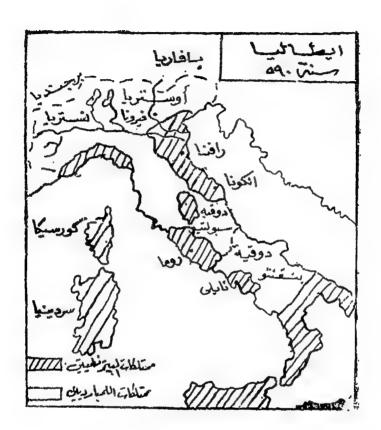

وانتزاع المنطقتين اللتين كانتا لا تزالان تحت سيطرة البيزنطيين ، وهمسسا منطقة ليجوريا الممتدة من نيس الى لونا ـ بما فيها مدينة جنوا العظممة ـ ، والمنطقة المحيطة بمدينة أودرزو Oderzo على شاطىء البندقسية . ولم البيز نطبين ، انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة (١) . ولا ترجع أهمية روثاري في التاريخ الى انتصاراته السابقة فحسب ، بل يرجع جانب كبير من شهرته الى أنه شكل القانون اللمباردي ونظمه ، فأصدر سنة ٦٤٣ مخموعة القوانين العرفية المخاصة بالشعب اللمباردي والتي لم يسبق تدوينها أبدا من قبل • حقيقة ان القوانين والتشريعات التي أصدرها روتاري (Edictum Rotharis) لا تعدو أن تكون مجموعة بدائية تصور أحوال شعب جرماني يعيش على الفطرة وسط الأحراش والغابات ، أكثر من تصويرها لشعب أصبح يحيا في قلب ايطاليا • ولكنها على الرغم من ذلك وعلى الرغم من أن الشطر الأكبر منها يتناول المسائل المتملقة بالفدية والتزامات الاتباع نحو سادتهم وتنظيم حقوق الوراثة ، دون أن تحوى شيئًا عن حياة الحضر والكنيسة ، قان أهمية هذه المجموعة عظيمة من حيث دلالتها التاريخبة وقيمتها في تصوير أوضاع الشعب الحرمانية ، فضلا عن كونها أول قانون مدون للسارديين (Y) .

وبعد أن فرغ البيز نطيون من حروب هرقل ضد الفرس ثم العرب عاولوا في عهد الامبراطور قنسطانز الثاني ( ١٤١ – ١٦٨ ) أن يقفوا موقفا فويا تحاه اللمبارديين في ايطاليا عليستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضي التي أمسي فيها اللمبارديون عقب وفاة ملكهم روثاري سنة ٢٥٢ في احياء النفسوذ الامبراطوري واسترداد ما فقدته الامبراطورية في شبه الجزيرة الإيطالية (٣)، ولذلك هجم البيز نطيون على بنفنتوم ( ١٥٠ – ٢٦٣) ولكن اللمبادديين اتحدوا واختاروا جريمولد دوق بنفنتوم ملكا علبهم ( ٢٦٢ – ٢٧١) وبذلك تمكنوا من مقاومة الميز نطين (٤)،

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 203

<sup>(2)</sup> Lot: The End of the Ancient World, pp. 289-290

<sup>(3)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1 pp. 9 -- 293

<sup>(4)</sup> Diehl & Marcais: op. cit. p. 239.

وهكذا نجح الغزو اللمباردى في القضاء على الوحدة الايطالية التي أجهد الامبراطور جستنيان نفسه في احيائها ، فظلت ايطاليا حتى القرن التاسع عشر مجرد اصطلاح جغرافي دون أن تقوم لها وحدة سياسية تنظم أمسورها ، والواقع أن ايطاليا غدت في القرن السابع مقسمة بين ثلاث قوى : اللمبارديون والدولة البيزنطية والبابوية ، وان نظرة عابرة يلقيها الباحث على خريطسة ايطاليا عندئذ لتوضح له ما كانت عليه من انقسام وبعثرة سياسية حتى صار من الصعب في كثير من الحالات أن تتصل الممتلكات البيزنطية في ايطاليا بعضها بمض الا عن طريق البحر(١) ،

#### ازدياد نفوذ البابوية:

أما الأهمية القصوى لعصر استقرار اللمبارديين في ايطاليا فترجع قبل كل شيء الى ما شهده ذلك المعسر من ازدياد نفوذ البابوية وسعطانها السياسي ، حتى غدت تمثل احدى القوى الحاكمة في ايطاليا الى جانب اللمبارديين. والدولة البيزنطية ، وخير ما يوضع ازدياد نفوذ البابوية في هذه المفترة هو تضاعف ممتلكات الكنيسة في ايطاليا ، وهي الأملاك التي لم تضمن للبابوية موردا منيا ضخما فحسب بل حققت لها نوعا من النفوذ المعنوي والمادي في اللاد(٢) ، ذلك أن أساقفة ايطاليا استغلوا فرصة الفوضي السياسية والاجتماعية التي سادت ايطاليا في ذلك المصر وأخذوا يمتلكون الأراضي ويتخسذون التي سادت ايطاليا في ذلك المصر وأخذوا يمتلكون الأراضي ويتخسذون على الأعمال التي هي في المواقع من صميم اختصاص الحكام الملمانيين ، فيعينون موظفي البلديات في المدن ويشرفون ألواقع من صميم اختصاص الحكام العلمانيين (٣) ، وقد ساعد رجال الكنسة على تحقيق أغراضي في ايطاليا بحثوا عن سيلاء على الأراضي أن المسادين المعموم في الاستنبلاء على الأراضي أن سفار ، الأد الأراضي في ايطاليا بحثوا عن سيلاء على الأراضي بين اللمسادديين حمايتها ، فلم يجدوا وسط الفوضي الناجمة عن النزاع بين اللمسادديين

<sup>(1)</sup> Thompson : op. cit. Vol. 1 pp. 172-173

<sup>(2)</sup> Moss: op. cit. p. 132

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 229

والسزنطيين سوى الكنيسة ، فسلموها أراضيهم مختارين وأصبحوا شسبه مستأجرين مقابل حصولهم على نوع من الحماية والأمان (١) • أما البابا فكان لا يختلف ــ من الوجهة النظرية ــ عن غيره من الرعايا البيزنطيين ، وذلك من حيث تبعيته للنائب الامبراطوري • ولكن نفوذ هذا النائب الامبراطوري أخذ يخبو ويتضاءل تدريجيا حتى أصبح غير ملموس ، ولا سيما أن نواب الامبراطور البيزنطي لم يحاولوا أن يتخذوا روما مركزا للدفاع ضد العخطر اللمباردي ، وانما آثروا الاقامة في رافنا وبذلك تركوا روما وليس فيها الا سيد واحد هو البابا (٢) • وهنا نلاحظ أنه اذا كان البابا قد أصبح أعظم ملاك الأراضي في ايطاليا فان الممتلكات البابوية لم تقتصر على المنطقة المحيطة بروما ، وانما انتشرن في مختلف أنحاء شبه الجزيرة الايطالية ، وازدادت عن طريق الهبات والعطايا عتى امتدت الى صقلية فضلا عن ممتلكات البابا خارج ايطاليا ، بحيث أنه يمكن القول بأن الموارد الاقتصادية الواسعة التي نعمت بها البابوية كانت السر في القوة الزمنية التي تمتعت بها (٣) • وقد تعرضت النابوية في عهد النابا جريجوري العظيم ( ٥٩٠ ــ ٢٠٤ ) لخطس اللمارديين الذين استولوا على الأملاك البابوية في شمال ايطالبا ، كما أدى توسعهم في أواسط أيطالنا الى تهديد الأراضي النابوية في تلك الجهات • وربما كان الخطر اللمبردي هو الذي جعل البابوية تحافظ على علاقتها الودية مع الدولة البيزنطية في ذلك الدور حتى تعثر على نصير آخر يحميها من أخطار الدولة السرنطية واللمبارديين جمعا (٤) .

والواقع أن البابوية التجذت صبغتها العالمية القوية التي ميزتها طسسوال العصور الوسطى في عهد البابا جريجورى الأول أو العظيم • وقد ولد هذا الرجل في روما سنة •٤٥ في أسرة عريقة من النبلاء ، ولكنه أظهر منذ حداثته نزعة دينية قوية فاستغل الثروة الطائلة التي ورثها عن أهله في تأسيس ستة أديرة في صقلية ودير سابع في روما • ولم يلبث أن استقال من المنصب

<sup>(1)</sup> Moss: op. cit. p. 132

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 198-199

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 305

<sup>(5)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 174

<sup>(</sup>م ١١ - أوربا في العصور الوسطى)

الكيير الذي عينه فيه الامبراطور جستين الثاني ، ووزع ما تبقى لديه من مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الأنقطاع للحياة الديرية (١) • وعنــدما أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة ٥٩٠ ــ على الرغم من تمنعه الشديد .. أخذت تظهر شخصية هذا البابا الجديد على حقيقتها ، لتعبر عن كشر من الصفات التي امتاز بها أهالي العصور الوسطى ، مثل ولعه بالاهوت واعتقاده في المعجزات وبغضه للتراث الكلاسكي وحماسته للديرية (٢). • والى جانب كل ذلك اتصف جريجورى العظيم بالتواضع الجم ، حتى اتخذ لنفسه وهو بابا لقب « خادم خدام الله Servus Servorum Dei زيادة على بساطته المتناهية • ولكنه في مباشرته وظيفته البابوية اتصف بالكبرياء والاعتزاز بنفسه وسلطته العليا كما يتضح من رسائله العديدة الى معاصريه من الأساقفة والملوك لينهاهم فيها عن المفاسد ويأمرهم بالخير والاستقامة (٣)٠ وتبدو عظمة جريحوري الأوك أشد ما تكون وضوحا في النواحي الساسبة والادارية والتشسرية ، فحكومته في روما كانت أقرب الى الحكومة الدنبوية منها الى المحكومة الدينية • ذلك أنه أخذ ينظم وسائل الدفاع ضد اللمبارديين كاعداد الحند وتحصين الأسوار وشعن القلاع ، بل توجيه الهجمات . وفي حالات أخرى كان هو الذي يفاوض اللمبارديين باسم الشعب الروماني حتى عقد معهم هدنة سنة ٥٩٢ ، كما عقد صلحا نهائيا مع ملكهم أجيولف سنة ٥٩٨ أنهى به الحروب المتواصلة التي استمرت ثلاثين سنة منذ الغزو اللمباردي لايطاليا (٤). وتشهد رسائل جريجوري الأول ـ التي دونت عند نهاية القرن السادس على مدى دقة هذا البابا وكفايته الادارية • ذلك أنهذه الرسائل تمدنا بمعلومات بالغة الأهمية عن كيفية ادارة جريجوري لأملاك البابوية الواسمة ، وعن جهوده في تنمية مواردها والاشراف اشرافا دقيقا على ابراداتها ومصروفاتها (٥) • وقد أراد جريجوري الأول أن يستغل ايراد

<sup>(1)</sup> Dudden: Gregory the Great; vol. 1 p. 106

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 236-237.

<sup>(3)</sup> Oman: the Dark Ages, p. 201

<sup>(4)</sup> Dudden: op. cit. vol. 1, p. 246

<sup>(5)</sup> Moss: op. cit. p. 132

اللبابوية الضخم في مختلف الأغراض التي تعود على أبناء العالم المسيحي بالحضر ، مثل فدية أسرى المسيحيين ، وتخفيف آلام المجاعات وانسلحها بعد المستشفيات للعناية بالمرضى والجرحى ، وتدعيم الكنائس أو اصلاحها بعد أن تعرض كثير منها لبعث اللمبارديين (١) ، وهنا نلاحظ أن أفق جريجورى العظيم لم يقف عند الحدود الايطالية ، لأن هذا البابا حرص على أن يشعر جميع أبناء العالم المسيحى بأهميته بوصفه أبا روحيا للجميع ، فاذا سمع بحدوث أزمة اقتصادية في القسطنطينية أسرع بارسال السفن اليها من صقلية محملة بالقمح ، وإذا علم بحاجة قبط مصر الى الأخشاب أرسل لهم حاجتهم من سردينيا ، وهكذا (٢) ،

وعلى الرغم من ان اختيار جريبجورى العظيم لمنصب البابوية تطلب موافقة الامبراطور البيزنطى وقبول البابا الجديد لجميع قرارات المجسامع الدينية السابقة ، الا أن جريبجورى أظهر دائما نمسكا بسيادة كرسى روما على بقية الكراسى الأسقفية فى الشرق والغرب (٣) ، حتى أنه حاول سدون جدوى فرض سيادة البابوية سفى الناحية القضائية سعلى الأساقفة الشرقيين بما فيهم بطريرق القسطنطينية ، ويبدو أن ضعف النائب الامبراطورى فى ابطالبا ، وافتقاره فى معظم الحالات الى المال والرجال ، ساعد على ازدياد نفوذ البابوية المدنى فى بقية انحاء ايطاليا ، فضلا عما فعله جريبجورى من مد نفوذ البابوية الفعلى الى أفريقية وغاليا وأسبانيا وانجلترا (٤) ، ذلك أنه عمل على نشر المذهب الكاثوليكى بين القوط الغربيين ، وبذلك أدخل أسبانيا فى حظرة الكنيسة الغربية ، كما أرسل بعثة القديس أوغسطين الصغير الى انتجلترا ، الأمر الذى أدى الى انتشار المسيحية فيها من جهة والى سيطرة البابا على كنيستها الذى أدى الى انتشار المسيحية فيها من جهة والى سيطرة البابا على كنيستها من جهة أخرى ، أما فى ايطاليا فقد استطاع جريبجورى العظيم أن بدعم

<sup>(1)</sup> Deanesly: op. cit. p. 180 & Moss : op. cit. p. 132

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. vol. 1 p. 178

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. vol. 1 p. 246

<sup>(4)</sup> Dudden: op. cit. vol. 2 pp. 201-237

الكنيسة الكاثوليكية بين اللمبارديين عن طريق تأثيره على زوجية بلكهم أجيلولف (١) وفي غاليا كانت رغبات جريجورى العظيم تقابل بالترحاب والقبول من ملوك الفرنجة ، حتى أصبح لهذا لبابا كلمة مسموعة في جميع أنحاء غاليا • حقيقة أن جريجورى لم يتردد في طلب معونة الامبراطورية البيزنطية لاخضاع أساقفة البيريا أو تأديب هراطقه الدوناتيين في شهمال افريقية (٢) ولكنه بلغ بهذا البابا أنه في الوقت الذي كان أحوج ما يكون الى مساعدة الامبراطورية البيزنطية ، لم يتراجع عن تهديد الامبراطور موريس عندما لجأ الأخير الى نقيد نفوذ الأديرة وتحريم دخولها على الرجسال القادرين على الخدمة المسكرية ، وهكذا استطاع جريجوري بفضل تمسكه بحقوق البابوية وهيتها بأن يضرب مثلا عاليا احتذاه خلفاؤه من البابوات (٣) بحقوق البابوية وهيتها بأن يضرب مثلا عاليا احتذاه خلفاؤه من البابوات (٣) ويكفى أنه ترك لخلفائه ب عندما توفي سنة ٤٠٣ بناء بابويا شامخا ونفوذا روحيا واسعا وسلطة زمنية قوية ، كما حقق للمنصب البابوي قسطا من السمو روحيا واسعا وسلطة زمنية قوية ، كما حقق للمنصب البابوي قسطا من السمو

على أن هذه المكانة السامية التي أضحت فيها البابوية منذ عهد جريجوري الأول ، سرعان ما أدت الى نوع من التنافس بينها وبين الامبراطورية نتيجة لاعتزاز كل من الطرفين بسمو مركزه ، وهو تنافس أدى الى الصدام أكثر من مرة في العصور الوسطى ، وقد بدأ الاحتكاك أول مرة بين الامبراطور قسطانز الثاني (قسطنطيوس) ٦٤١ – ٢٦٨ ، والبابا مارتن الأول ( ١٩٥٠ مهما في روما سنة ١٤٩ أعلن بطلان المرسوم الذي أصدره الامبراطور بخصوص تحريم أي نقاش حول المونوفيزيتية ، في الوقت الذي كانت البابوية تطمع في تحريم المونوفيزيتية نفسها واضطهاد أتباعها ، ولم يستطع الامبراطور أن يغفر للبابا هذه اللطمة فأمر تائب في ايطاليا بانتهاز الفرصة للقبض على البابا ، فتم ذلك وأرسل البابا الى القسطنطنية العطاليا بانتهاز الفرصة للقبض على البابا ، فتم ذلك وأرسل البابا الى القسطنطنية

<sup>(1)</sup> Cman: The Dark Ages, p. 202

<sup>(2)</sup> Moss: op. cit. p. 133

<sup>(3)</sup> Pudden: op. cit. vol. 2 pp. 238-239

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages. p. 203

حيث حوكم ونفى الى القرم ليموت ٥٥٥ (١) • ويبدو أن حرص الامبراطور تسطانز على تحقيق سيطرته شجمه على الانتقال الى ايطاليا سنة ٣٦٣ حيث اشتبك مع اللمبارديين فى بعض مواقع فى الجنوب ، ثم قصد روما بعد ذلك حيث قدم له البابا فيتاليان Vitalian ( ٢٥٧ – ٢٧٢ ) فروض الولاء والتبعية (٢) • على أن هذه الزيارات أضرت فى الواقع بالامبراطور وسمعته أكثر مما أفادته ، نظرا لأنه لم يتورع عن نهب كثير من التحف والآثار الثمينة التى وجدها فى روما ، هذا فى الوقت الذى لم يغفر الايطساليون الامبراطور قنسطانز ما فعله بالبابا مارتن الذى اعتبروه شهيدا • ويبدو أن فسطانز أحس عند ثذ بخطورة ازدياد نفوذ البابوية ، بدليل انه حاول أن يقلم أظفارها ، فمنح رئيس أساقفة رافنا حق الاستقلال عن البابوية وعدم الخضوع لسلطانها الروحى • وقد استمر هذا الانشقاق بين روما وأسقفية رافنا زهاء عشرين سنة ، حتى انتهى الأمر بعودة الأخيرة الى حظيرة البابوية •

ومن الواضح أنه لو كان هناك رجل قوى على رأس الكنيسة الغربية لاستطاع أن يقف من الامبراطور قسطانز موقفا صلبا عنيدا ، ولتطور الأمر عند ثذ الى نزاع خطير بين البابوية والامبراطورية ، ولكن البابا فيتاليان كان ضعيفا ، قخشى أن يتعرض للمصير الذى تعرض له مارتن من قبل وآثر الاستسلام والخضوع ، الأمر الذى أجل وقسوع الصسدام بين روما والقسطنطينية ، ولكن الى حين (٤) ، ذلك أن قسطنطين النسال ( ١٩٦٨ ـ ١٩٨٥ ) حرص على علاقته الودية مع البابوية ، ولكن هذه العلاقات الطبية لم تستمر في عهد خليفته جستنيان الثاني ( ١٩٥٥ ـ ١٩٨٥ ) الذي عاد فيحرض نائبه في ايطاليا على القبض على البابا سرجيوس ( ١٩٨٧ ـ ٢٠١٠ ) وارساله الى القسطنطينية ، ولكن النائب الامبراطورى تعرض – عند محاولة تنفيذ هذا القسطنطينية ، ولكن النائب الامبراطورى تعرض – عند محاولة تنفيذ هذا الأمر – لمعارضة الحامية ، لبيزنطية نفسها ، فضلا عن أهل روما ، حتى انتهى الأمر بانتصار البابا في الوقت الذى أدت سياسة الامبراطور جستنان الثاني

<sup>(1)</sup> Diehl & Marcais: op. cit. p. 231

<sup>(2)</sup> Idem: p. 239

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 394

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 277-278

الى عزله (١) • وقد ساعدت الفوضى التى تعرضت لها الامبراطورية البيزنطية فى الاثنتين والعشرين سنة التالية ( ١٩٥٠ - ٧١٧) على ضعف نفوذها فى ايطاليا ، وهو الأمر الذى أعطى البابوية فرصة للظهور والتمتع بسلطات زمنية واسعة ، حتى أن البابا حنا السادس ( ٧٠١ – ٧٠٥) باشر جمع الضرائب فى روما كما عقد المعاهدات مع دوق بنفنتو اللمباردى •

م كان أن ساءت العلاقات الى حد كبير بين روما والقسطنطسية على عهد المابا جريحوري الثاني ( ٧١٥ - ٧٣١) عندما أخذ الامبر اطور ليو الأيسوري ياشر ساسته اللاأيقونية • ويبدو أن جريجوري الثاني استغل هذه الأزمة من جهة ، كما استغل نفوذ الامبراطورية في ايطاليا ــ ما عدا الجنوب ــ من جهة أخرى ، لشحرر من سلطة الامبراطورية تحررا تاما ، ويجمل سلطة اليابا الزمنية في أواسط ايماليا حقيقة ملموسة • لذلك استحوذ جريجوري الثاني على السلطات الامبراطورية مثل جمع الضرائب في ايطاليا سنة ٧٣٥ ، كما أصدر قرار الحرمان ضد النائب الامبراطوري مما يعتبر خروجا على الامبراطور (٢) • وفي الوقت الذي اشتد الخلاف والقتـــال بين اتبــــاع الامراطور وأتباع البابا في ايطاليا ، أعاد اللمبارديون توحيد جبهتهم تحت زعامة ليتوبراند ( ٧١٧ - ٧٤٧ ) الذي يعتبر هو الآخر من أعظم ملوك اللمبارديين • وقد عرف عن ليتوبراند تحمسه للكنيسة حتى أنه أسس عددا كبدا من الأديرة ، في الوقت الذي اختار ألا يتخذ سياسة معادية للامبر اطورية • وكل ما هنالك هو أنه صمم على بسط سيادة الملكية اللمباردية على جميع أتحاء ايطاليا ، مما أوقعه في صراع مع غيره من زعماء اللمبارديين فضلا عن الامبراطورية والبابوية جميعا (٣) . وهكذا أخذ اللمبارديون يهاجمون الممتلكات الامبراطورية ويستولون على المدن التابعة للامبراط و البيزنطي واحدة بعد أخرى مثل بولونيا وأوزيمو Osimo وريميني Rimini ويبدو أن ليتوبراند لم يشأ أن يلتحم بالبابوية عندئذ ، فنزل عند رغبة البابا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. vol. 2 pp. 408-409

<sup>(2)</sup> Deanesly : op. Cit. p. 411

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 290

رسلمه قلعة سوترى Sutri التى انتزعها اللمارديون من البيزنطيين . ورب روما (١) •

وفى ذلك الوقت استمر جريجورى الشائى يرد على الامبراطور ليو الثالث فى لهجة عنيفة ، مقبحا رأيه فى تحريم عبادة الأيقونات ، مهددا اياه بالاحتماء باللمبارديين اذا جرق الامبراطور على ارسال جيش ضد روما (سنة ٢٧٧) (٢) • ومن الواضح أن الاحتماء باللمبارديين كان اخر ما يمكن أن تلجأ اليه البابوية ، لأن وقوع روما فى قبضة ملك قوى مثل لشوبراند معناه القضاء التام على ما تطمع فى تحقيقه البابوية من سلطة زمنية • ثم انه ليس من المعقول أن تعمل البابوية على تخليص نفسها من سيطرة الامبراطور البيزنطى لتلقى بنفسها تحت رحمة الملك اللمباردى • وهكذا يبدو أن جريجورى الثانى المعناء عندما هدد الامبراطور البيزنطى بالاحتماء باللمبارديين اليوبراند فى الشمال ودوقتى بنفتو وسبوليتو فى الجنسوب (٣) وسرعان ما أدركت البابوية أنها نجحت فى القضاء على النفوذ البيزنطى فى أواسط الطاليا ، ولكنها أصبحت وحيدة وجها لوجه أمام خصم آخر أقرب وأشد خطرا وهم اللمبارديون •

وقد حدث ذلك في الوقت أن توفي البابا جريجوري الثاني وخلفه البابا جريجوري الثاني وخلفه البابا جريجوري الثالث ( ٧٣١ – ٧٤١) ، الذي كان هو الآخر من كبارالمتحسين للأيقونية ، مما أوقعه في عداء مرير مع الامبراطور البيزنطي • وكان أن رد الامبراطور ليو الأيسوري على موقف البابا الجديد باصدار مرسوم لتحديد اختصاص البابوية القضائي وقصل أسقفيات اليريا وجنوب ايطاليا عن البابوية وسلطانها (٤) • وفي العام التالي ( سنة ٧٣٧ ) أعد الامبراطور ليو الثالث

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. vol. 1 p. 181.

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 282-283

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. vol. 2 pp. 691-695

<sup>(4)</sup> Diehl & Marcais: op. cit. p. 267

أسطولا وحملة لاسترداد أملاك الامبراطورية من اللمبارديين ، والقبض على جريجورى الثالث • ولكن الطبيعة أبت الا أن تعاكس الامبراطور ، فهبت زوبعة في البحر الأدرياتي حطمت الأسطول الامبراطوري وقضت على المشرع البيزنطي • وتعتبر هذه آخر محاولة جدية بذلتها الامبراطورية البيزنطية لاسترداد تفوذها المفقود في ايطاليا ، اذ اضطر الأباطرة الشرقيون بعد ذلك الى ترك البابوات وشأنهم في حين لم يعد للنائب الامبراطوري نفوذ يذكر (١) •

#### التحالف بين البابوية والفرنجة:

أما عن الموقف في إيطاليا فقد عمل الملك ليتوبراند على نشر السلام في أنحاء البلاد طوال ثمائية الأعوام التي أعقبت اتفاقيته مع البابوية سنة ٧٧٠٠ وتدل الشواهد التاريخية على أن ليتوبراند كان رجلا تقيا ، احترم البابوية وناصر المسيحيين ضد أعدائهم م من ذلك أنه عندما غزا المسلمون اقليم بروفانس ( ٧٣١ – ٧٣٧) طلب شارل مارتل مساعدة ليتوبراند ضد مسلمي الأندلس ، فأسهم اللمبارديون في طردهم من غاليا (٢) + على أن جو السلام الذي ساد ايطاليا حتى سنة ٧٣٨ ، لم تلبث أن أفسدته ثورة دوق سبوليتو ضد ليتوبراند (٣) والمهم من أمر هذه الثورة هو أن فشلها أدى الى فراد الأمير الثائر الى روما محتميا بالبابوية مما أثار ليتوبراند وجعله يزحف الى روما ويحاصرها و وفي هذه الأزمة لم يستطع جريجوري الثالث أن يعتمد رئيس بلاط الفرنجة وصاحب النفوذ الفعلى في الدولة ، فارسل اليه طالبا المساعدة ضد اللمبارديين (٧٣٩) (٤) + على أن الظروف تجمعت عندئذ التجعل مساعدة شارل مارتل للبابا أمرا متعذرا ، اذ كان الأول مازال مشنولا بأمر المسلمين الذين لم تنقطع اغاراتهم على غاليا ، فضلا عن أن شارل مارتل مارتل

<sup>(1)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 284-285

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 129

<sup>(3)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 285

<sup>(4)</sup> Orton: Outlines of Med. Hist. p. 132

كان لا يزال يذكر فضل ملك اللمبارديين في مساعدته ملذ عدة سنوات ضد السلمين و هكذا لم يصادف طلب البابا جريجرري الثالث قبولا من شارل مارتل ، ولا سيما أن رجال الدين الفرنجة كانوا معادين لشارل مارتل بسبب استيلائه على أداضى الكنيسة و واذا كان ليتوبراند قد استغل هذه الظروف في الاستيلاء على دوقية سبوليتو ثم مهاجمة المناطق المجاورة لروما (١) ، الا أن الأوضاع أخذت تنغير عندما توفي البابا جريجوري الثالث وشارل مارتل جميعا سنة ٧٤١ ، في الوقت الذي عاد النائب الامبراطوري الى رافنا لمجدد جموده ضد اللمبارديين و وهنا أدرك ليتوبراند أن مصالحه تتطلب الاتفاق مع البابا الجديد زكريا ( ٧٥١ – ٧٥٧ ) ، فتعهد له بالمحافظة على السلام مدة عشرين سنة ، ورد كافة المدن والممتلكات التي انتزعها اللمبارديون من البابوية ومع ذلك فان هذه الحلول لم تنجح في اطفياء ثورة الغضب والكراهية التي أثارتها أعمال اللمبارديين في نفوس البابوات و لذلك من الخطأ الظن بأن البابوية هدأت بالا بعد أن استرضي ليتوبراند البابا زكريا الخطأ الظن بأن البابوية هدأت بالا بعد أن استرضي ليتوبراند البابا ذكريا وتترقب الوقت المناسب للايقاع بهم (٢) وتترقب الوقت المناسب للايقاع بهم (٢) و

ثم كان أن مات ليتو براند سنة ٧٤٣ قبل أن يتمكن من مهاجمة النائب الامراطورى ، فتعاقب فى حكم اللمبارديين الملك هلدبراند (٧٤٣ – ٧٤٣)، ثم راتشيس Ratchis (٧٤٩ – ٧٤٩) ثم استولف ( ٧٤٩ – ٧٥٩)، وقد أظهر أستولف هذا تمسكا شديدا بسياسة ليتوبراند المخاصة بتوسيد المعالمات المطالبا ، مما جعل اللمبارديين يعودون من جديد الى تهسديد الممتلكات البيزنطية والبابوية جميعا ، وكان أن وصلت مملكة اللمبارديين في عهد أستولف هذا الى أقصى درجات الانساع بعد أن نجح فى الاستيلاء على رافنا أستولف هذا الى أقصى درجات الانساع بعد أن نجح فى الاستيلاء على رافنا أستولف قد اللمبارديين المبراطور المبراطور على قسطنطين الخامس ( ٧٤١ – ٧٧٥) الذى كان مشغولا فى بلاد،

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol: 1 pp. 182-183

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages p: 287

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 151

بالحركة اللاأيقونية من جهة وبمحاربة البلغار والفرس والمسلمين من جهة أخرى (١) و وبعد ذلك اتجه أستولف نحو اخضاع الممتلكات البابوية ، بل البابوية نفسها ، فطلب من البابا ستفن الثاني (الثالث) ( ٧٥٧ ــ ٧٥٧ ) أن تعترف روما بالتبعية لملك اللمبارديين فضلا عن قيام البابوية بدفع جزية سنوية ، وقد حاول البابا أن يخيف أستولف يتوقيع عقوبة الحرمان عليه أو أن يهدد علم معونة الامبراطور البيزنطي ، ولكن هذه التهديدات وأشباهها لم تنجح في تحويل الملك اللمباردي عن قصده ، وفي هذا الموقف الحرج وهاء البابا ستفن نفسه مضطرا الى العمل بسرعة للخروج من ذلك المأزق ، وشاعت الظروف أن يكون ذلك في الوقت الذي أعلن بيين القصير \_ ابن شارل مارتل \_ نفسه ملكا سنة ٧٥٧ بعد عزل آخر ملوك البيت الميروفنجي ، وكان أن تم الاتصال سرا في أوائل سنة ٧٥٧ بين البابا ستفن الثاني من جهة وبيين القصير من جهة أخرى ، وترتب على ذلك فرار البابا في أكتوبر بهة وبيين القصير من جهة أخرى ، وترتب على ذلك فرار البابا في أكتوبر بيين بلين بيده وأضفي عليه لقب البطريقية من باب التشريف (٧) ،

أما أستولف فقد أفزعه نبأ التحالف بين البابوية والملكية الفرنجية ، وحاول اصلاح الأمور ولكن بعد فوات الأوان ، اذ لم تلبث أن عزت جيوش الفرنجة شمال ايطاليا في ربيع سنة ٧٥٤ • وهنا لم يستطع أستولف المقاومة فحلت به هزيمة جعلته يفر مدحورا الى بافيا ، حتى حضر بيين القصير بنفسه وحاصر أستولف في معقله • وقد عرض أستولف الصلح في هذه المرحلة على أساس أن يقدم فروض التبعية الشخصية لملك الفرنجة وأن يرد للبابا حقوقه المسلوبة • وبعد توقيع هذه الاتفاقية عاد البابا ظافرا الى روما كما رجع بيين الى بلاده • ولكن لم يكد أستولف يعلم بعودة بيين حتى أخذ يماطل في تنفيذ اتفاقية الصلح ، فامتنع عن رد المدن التي سبق أن اننزعها من

<sup>(1)</sup> Lot: The End of the Ancient World. p. 302

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 584-585

البابوية ٧٥٣ ، بل عاد الى محاصرة روما فى شتاء ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ، مما تطلب عودة بيين القصير الى ايطاليا للمرة الثانية لينزل هزيمة أخرى باللمبارديين(١) وفى هذه المرة كانت الشروط التى عرضت على أستولف أشد قسوة ، اذ ألزمه بيين بتقديم ثلث دخله الملكى بمثابة جزية سنوية فضلا عن مدينة رافنا وعدد آخر من المدن التى أخلاها اللمبارديون ، فى حين توفى أستولف سنة وعدد آخر من المدن التى أخلاها اللمبارديون ، فى حين توفى أستولف سنة حطرا على البابوية أو تسبب ازعاجا لدولة الفرنجة(٢) ٠

أما البابوية فقد غدت أملاكها أقوى وحدة مترابطة في ايطاليا ، اذ امتدت من البحر الأدرياتي ورافنا شرقا حتى روما غسربا عبر الأبنين ، في حين فشلت المملكة اللمباردية في محاولتها توحيد ايطاليا ، وهسكذا اكتسبت البابوية سلطانا زمنيا الى جانب سلطانها الروحي ، حتى ظلت عقبة كأداء في سبيل الوحدة الايطالية حتى القرن التأسع عشر ، ومع أن حوادث سنة بهبيل الوحدة الى اتخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحرير البسابوية من روابطها الرسمية بالامبراطورية البيزنطية ، الا أنه من الواضح أن البابوية تحررد فعلا – وبطريقة عملية – من تبعيتها للقسطنطينية ،

<sup>(1)</sup> Idem, pp. 589--590

<sup>(2)</sup> Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 186

## البئاب السّيادين

# ظهور الديرية

شهد العصر الذي أخذ فيه نفوذ المسيحية يزداد تدريجيا في الامبراطورية المرومانية ، نشأة حركة دينية كانت في أول أوها مستقلة عن الكنيسة ولكنها لم تلبث أن أصبحت جزءا أساسيا من النظام الكنيي و والواقع أنه يمكن القول بأن بذور حياة الزهد والرهبانية وحدت في أصول المسيحية الأولى ، فالعهد الجديد لم يخل من اشارات عن تحريض الناس على الانصراف للعبادة متى استطاعوا ذلك (١) ، هذا فضلا عما جاء في أقوال القديس بولس من حث على حياة العزوبة (٢) التي تعتبر ركنا مهما من أركان حياة الزهسد والرهبانية (٣) و واذا كنا نسمع عن أمثلة لبعض المخلصين الذين آثروا الانقطاع للحياة الدينية في أوائل عهد المسيحية (٤) ، الا أن هذا اللون من ألوان الحياة الدينية لم يصبح شيئا مألوفا في الشرق المسيحي قبل القرن الرابع ، في حين لم ينتشر في الغرب قبل القرن الخامس ولم يصبح شائعا قبل القرن السادس ، ويفهم من هذا أن الحياة الديرية شرقية الأصل ، بل انها أقوى أثر تركه الشرق في المسيحية (٥) ،

والواقع أن الزهد والعزلة – وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية – مهدا في أول الأمر لنوع من حياة الرهبانية الانفرادية التى تحولت فيما بعد الى حياة ديرية اجتماعية • وهنا نستطيع تفسير الرغبة في العزلة والتقشف

<sup>(</sup>١) « ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات ، من استطاع

أن يقبل فليقبل » • ( انجيل متى ـ الاصحاح التاسع عشر ١٢ ) • ( ٢٠ مس. ١٢ ) • (٢٠ مس. المرحد التي كتبته لم عنها فحسن للرحل أن لا يمس.

<sup>(</sup>٢) « وأما من جهة الأمور التي كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة » ( العهد الجديد - رسالة بولس الرسول الأولى الى أهل كورنثوس - الاصحاح السايم - ١ ) •

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 521

<sup>(4)</sup> Bury: Hist of the Later Roman Empire, Vol. 1 p. 383

<sup>(5)</sup> Thompson: Vol. 1 p. 219

يأنها كانت ثورة تفسية ضد ما ساد المجتمع الروماني في القرن الرابع من فساد • فالفرق الكبير بين تعاليم المهد المجديد وبساطة الكتيسة من جهة ، وببين فساد المجتمع المخارجي من جهة أخرى ، دفع كثيرا من المخلصين الى الفرار نحو الأماكن النائية ينشدون راحة الفكر والضمير (١) • هذا فضلا عن أن الاضطهاد الوحثي الذي لقيه المسيحيون ، والذي بلغ أشده في أواخر عهد دقلديانوس جعل الكثيرين يفكرون في الفرار بعقيدتهم الى الأماكن البعيدة • وهكذا أسبح نبذ الممتلكات والأهل والموطن نوعا من أنواع الرياضة النفسية التي تسهدف خدمة الدين ، فالفقر والحرمان يؤديان الى طهارة النفسي ، والعزلة في جو تكتفه المصاعب من شانها أن تمحو الذنوب وتزيل الآثام •

والمعروف أن حياة الرهبانية ظهرت لأول مرة في المسيحية في مصر عيث ساعدت طبيعة البلاد وجوها على نشأة هذه الحياة وتطورها (٢) • ويعتبر القديس بولس الطبيبي (حوالي ٢٥١ - ٣٥٦) والقديس أنطون - المعاصر له - أول مثلين نعرفهما عن الرهبانية في المسيحية • ويبدو أننا لا نستطيع الكلام بالتفصيل عن حياة القديس بولس نظرا لأن المتأخرين أضفوا عليه هالة واسعة من النور يصعب في ضوئها المصطنع تمييز الحقيقة من الحيال ، حتى قيل أنه قضى سبعة وتسعين عاما وحيدا منفردا في أحد كهوف طيبة بمصر العليا • أما القديس أنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان في مصر العليا ، خصص فيها لكل راهب خلية يتعبد فيها منفردا ولا يشترك رهبان المستعمرة الا في انتاج ما يلزمهم من طعام وملبس ، فالحياة الدينية المثلى في نظر القديس أنطون قامت على أساس الانفرادية (٢) •

ومهما يكن من أمر ، فإن الرهبانية الانفرادية تعتبر نوعا من التطرف

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Workman: The Evolution of the Monastic Ideal p. 86.

<sup>(3)</sup> Painter. op. cit. p. 17

البعيد عن الحكمة وطبيعة الانسان الاجتماعية • فليس من الدين في شيء أن يبتعد الفرد عن اخوانه من بني الانسان ليعيش وحيدا وسط الهوام ، يقضى أيامه في جوع وحرمان ، أو يأكل ما تيسر له من طعام فاسد دون أن يرتدى شيئًا سوى أسمال بالية ، ويحرم نفسه حتى من نظافة الحسد (١). لذلك كان لابد للعقلاء من الراغبين في الانقطاع للعبادة من ابتكار نظام آخر يتفق وطبيعة البشر • ومن هنا نشأ النظام الديرى الذي يجمع بين الرغبة في الانقطاع للعبادة من جهة وبين طبيعة البشر الاجتماعية من جهة أخرى • وكانت أولى الأديرة التي عرفتها المسيحية هي تلك التي شيدها القديس باخوم قرب دندرة وأخميم بصعيد مصر (٣) + أما القديس باخوم هذا فيبدو أنه كان من أهالي الوجه البحري ، ولد في أسرة ثرية من أبوين وثنيين ، ثم اشتغل جنديا في جيش قسطنطين ، حتى اهتدى الى المسيحية فانسحب الى الصحراء ليباشر حياة الرهبانية الانفرادية متما مذهب « العزلة عادة » • ولم يلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحياة التي لا تتفق وطبيعة البشر بحكم أن الانسان اجتماعي بالطبع ، ولذلك شيد أول دير عرفته المسحمة قوب دندرة حوالي ٣١٥ ـ ٣٢٠ (٤) • وهنا يلاحظ ان باخوم تأثر عند اقامة دير. الحديد بما شاهده في الجيش الروماني من نظم ، فجاء الدير في تصميمه وخلواته أشبه شيء بما هو معروف عن المخيمات الرومانية ، كما أن القديس باخوم استن لديره بعض التنظيمات شبه العسكرية المعسروفة في الجيش الروماني ، ففرض على أعضاء الدير الطاعة والهدوء والنظام والعمل البومي ، زيادة على ماشرة الطقوس الدينة • وسرعان ما تكشفت للمعاصرين مزايا هذا النوع الجديد من حياة التعبد ، فأقبلوا على الديرية اقبالا شديدا ، حتى أن المؤرخ المعاصر بلاديوس Palladius الذي زار مصر حوالي سنة ٣٩٠ قدر أتباع القديس باخوم بثلاثة آلاف راسب ، فضلا عن سبعة آلاف كانت تضمهم بعض المؤسسات الديرية الأخرى (١) • على أنه يلاحظ أيضا

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 pp. 219—220

<sup>(2)</sup> Bury: op. cit. p. Vol. 1 p. 338

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 524

يخصوص هذه الأديرة الباخومية ، أنها كانت منفصلة بعضها عن بعض ، ولكل منها ادارته المستقلة (٢) ، كما أن الحياة الاجتماعية فيها كانت محدودة يمل ان الطابع الغالب على الحياة داخل هذه الأديرة كان يميل الى العزلة والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل في خليته أو قليته مع الزامه بالاجتماع مع اخوانه للقيام بالصلوات المستركة (٣) .

ولم يمض وقت طويل حتى انتشرت حياة الرهبانية والديرية خارج حدود مصر في الجزء الشرقي من العالم الروماني ، أى في بلاد الشام وقبرس وما يين النهرين وآسيا الصغرى (٤) • ففي بلاد الشام نسمع عن القديس سيمون العمودي (ت 20٩) الذي اتبخذ مقامه فوق عمود لمدة ثلاثين عاما ، مكتفيا بأن يدلي سلة صغيرة بواسطة حبل ليحصل فيها على ما يحتاج اليه من لوازم أساسية (٥) • أما في آسيا الصغرى فقد أسست أخت للقديس باسل ديرا للراهبات سنة ٣٥٨ في اقليم بونطس (Pontus) أما القديس باسل نفسه ( ٣٧٨ ـ ٣٧٩) فقد درس الأنظمة الأنطونية والباخومية ولم تعجبه ، فأسس مؤسسة ديرية في قيصرية الجديدة (Neocaesarea) بآسيا الصغرى باسل أيضا حوالي سنة ٣٥٠ • وسرعان ما أصبحت التنظيمات التي وضعها العديس باسل لمؤسساته الديرية بمثابة دستور للاديرة الباسلية التي انتشرت في الشام وفلسطين وبلاد اليونان حتى صارت هذه الأديرة تتزعم الحياة الديرية في الامبراطورية البيزنطية بقية العصور الوسطي (٢) •

والواقع أن نظام القديس باسل هذا جاء مزينجا من المثالية والواقع العملى، اذ قضى على ما كان هناك من أثر للغزلة والحياة الانفرادية داخل الدير ، وجعل

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 220.

<sup>(2)</sup> Moss: The Birth of the Middle Ages, p. 37

<sup>(3)</sup> Painter: op. cit. pp. 17-18

<sup>(4)</sup> Workman: op. cit. pp. 111-113

<sup>(5)</sup> Stephenson: op. cit. p. 87

<sup>(6)</sup> Workman: op. cit. pp. 113-115

الرهبان يشتركون اشتراكا فعليا في الحياة العامة والطعام والعمل والعبادة كما نبذ فكرة اقامة الأديرة في الصحراوات والمناطق المتطرفة وفضل اقامتها على مقربة من المدن ان لم يكن في المدن نفسها (۱) • كذلك حرم القديس باسل تعذيب النفس واهمال الجسد وحث على العناية بالنظافة والعمل ، فبدلا من أن يترك الرهبان أجسادهم تذبل وتبلى بدعوة التقشف والزهد ، جعنهم القديس باسل يوجهون نشاطهم نحو أعمال نافعة ليس الغرض منها سدحاجة الدير ومطالبه فحسب بل مساعدة الفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة التي يقع فيها الدير (۲) • وهكذا لم تهمل الأديرة الباسلية العمل الناء المفيد داخل الدير ، مثل الفلاحة والنسيج وصناعة الجلود والأخشاب والبناء، مع تحريم الملكية الخاصة على أعضاء الدير ، بحيث لا يمتلك الراهب الا وبعد و وتعليه • وكان يراعي في ثياب الراهب البساطة والرخص والنظافة ، أما. طعامه فكان كافيا مغذيا دون اسراف • ومن هذا كله يمكن القول بأن القديس باسئل هو المؤسس الحقيقي للحاة الديرية في المستحمة (٣) •

ولكن على الرغم من أن الديرية احتات مكانة ملحوظة في الحياتين الدينية والاقتصادية منذ القرن الرابع ، الا أنها لم تخل من مساوى وعيوب و ذلك أن الديرية قامت في أساسها على شعور الأنانية المستتر خلف حجاب التدين فكل راهب يفكر في انقاذ نفسه وتجنيبها الضلال دون أن يفكر في غيرة بالقدر الذي يفكر به في نفسه ، بل ربما أوقعته عزلته عن المجتمع البشرى الكبير في كثير من الأخطاء (٤) و واذا كان الراهب يقوم بشيء من أعمال البر والاحسان فانه لا يقوم بها رحمة بأخيه الانسان وانما رحمة بنفسه ووسيلة يتقرب بها الى الله ، وهر يعمل داخل الدير لا لأن العمل نشاط نافع لنفسه وللمجتمع أو وسيلة لمساعدة غيره ، وانما يتخذ من العمل منفذا لتصريف طاقة الحماسة المكبوتة في نفسه ، فالراهب يهجر العالم ويلوذ بديره لأنه

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 527—528

<sup>(2)</sup> Thompson: Vol. 1 p. 221

<sup>(3)</sup> Painter: op. cit. p. 18

<sup>(4)</sup> Taylor: The Mediaeval Mind. Vol. 1 pp. 373-374

فى حقيقة الأمر أجبن من أن يواجه مصاعب الحياة ويعمل على تعديل ما بها من انحراف ، وتقويم ما فيها من آثام وشرور (١) • وهكذا يبدو أنه على الرغم من اتجاء بعض كبار رجال الكنيسة ... مثل حنا فم الذهب ... الى اعلاء شأن الحركة الديرية ، الا أن ذلك لا يعخفي الحقيقة الهامة ، وهي أن هذه الحركة أصبحت عاملا من عوامل التفكك والانحلال التي أخذت تنخر في جسم المجتمع • ويبدو أن هذه الحقيقة اتضحت للمعاصرين منذ وقت مبكر يرجع الى النصف الثاني من القرن الرابع عندما شكا منجمع جانبجرا سنة ٣٩٢ من أن نشاط الحركة الديرية أدى فعلا الى الوقت الذي انتاب الفزع الحكومة الرومانية لكثرة الأفراد الذين حجروا متاجرهم وحقولهم لينخرطوا في سلك الديرية ، فاستنت قانونا يقضي بتحريم دخول الأديرة على اللائقين للخدمة العسكرية • وربما كان من العوامل التي دفعت الدولة الى اتخاذ مثل هذا القرار هو أن الديريين أخذوا يشتبكون أحيانا مع الكنيسة والدولة ويبعثون أتباعهم السلحين بالعصي الغليظة لفرض آدائهم على المجامع الدينية (٣) • هذا فضلا عن أن الرهبان فاقوا غيرهم من الطوائف المسيحية في شدة تعصبهم ، الأمر الدي جعلهم يحرضون جموع الناس على التطرف في العنف ضد الوثنيين والهراطقة • وقد اتضح تعصب الرهبان الشديد ضد كل ما له علاقة بتقاليد الوثنية وحضارتها في أن مولد الحركة الديرية جاء مصحوبا من الناحية الزمنية بآخر حلقات الصراع بين المسيحية والوثنية المتداعية (٤) • وهنا ينجب أن نتذكر أن التراث؛ الكلاسيكي في النواحي الأدبية والفنية والفلسفية والعلمية يرتبط ارتباطا شديدا. بالوثنية وتقاليدها ، مما جمل الديريين يعملون على هدم هذا التراث والقضاء علبه دون أن يفرقوا بين عقائد الوثنية وحضارتها • وحسبنا أن كثيرا من الأعمال

<sup>(1)</sup> Thompson : op. cit. Vol. 1 pp. 221-222

<sup>(2)</sup> Workman: op. cit. p. 56

<sup>(3)</sup> Moss: op. cit. p. 37

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 221-222

<sup>(</sup>م ١٢ - أوربا في العصور الوسطى)

الهدامة البشعة التى اقترفت ضد التراث الوثنى قام بها الديريون ، مئسل تحطيم المعابد الوثنية وما بها من مخلفات فنية ، وحرق المكتبات وخاصسة مكتبة الاسكندرية الثانية ، واضطهاد رجال الفكر والفلاسفة والأبرياء بال تحريض الغوغاء على سلطك دمائهم ، كما حدث للفلسوفة هياشيا المحريض الغوغاء على سلطك دمائهم ، كما حدث للفلسوفة هياشيا

ومهما يكن من أمر فان انتشار الحياة الديرية أدى الى وجود فتتين من رجال الدين ، الأولى تشمل رجال الدين النظاميين Regula أي رجال الأديرة من الرهبان الخاضعين لنظم ديرية محدودة ، وهـــؤلاء اختلفوا في ومسعهم القانوني والتاريخي والاجتماعي عن الفئة الثانية من رجال الدين « الدنيويين ، أو « العلمانيين » (Saecula) ، أي رجال الكنيسة من أساقفة وشمامسة وقساوسة الذين سموا بذلك لأنهم على العسكس من السديرين كانوا أكثر تدخلا في الحياة الدنيوية وأكثر امتزاجا بعـــامة الناس(٢) . ويقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفئتين وبقدر ما كان التنافس شديدا بنهما حول النفوذ والثروة ، بقدر ما تأثرت احداهما بالأخرى وأثــــ ن فيها • من ذلك أن الهبات والعطايا – من أرض وعقاد ورقيق وغيرها ــ أُخذب تنهال على مقدمي الأديرة في القرن السابع مثلما انهالت على الأساقفة في القرن السادس • ومن جهة أخرى أصرت الكنيسة في بعض العصسور على تطبيق مبدأ عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه الديريون(٣) • حقيقة أن فكرة عدم زواج رجال الدين يوجه عام أكثر قدما من الديرية نفسها ، ولكن هذه الفكرة لم تقو وتشتد وتصبح مجالا للبحث والنقاش في المجامع الدينية الا بعد انتشار الحياة الديرية •

#### الديرية في غرب أوربا:

وصلت المحياة الديرية الى غاليا وايطاليا وشمال افريقية قبل قيام الدولة

<sup>(1)</sup> Ibid:

<sup>(2)</sup> Stephenson: op. cit. p. 92.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit. p. 215

الميروفنجية (١) ، وكان النظام الديرى الذى انتشر فى الغرب الأوربى قبل نهاية القرن الرابع شديد الشبه بالنظام الباخومى الذى عرفته مصر (٢) ، ذلك أن كثيرا من الحجاج الغربين الوافدين من روما وغاليا وأسبانيا زاروا الأديرة الباخومية فى مصر ونقلوا معم فكرتها الى الغرب (٣) ، هذا الى أن جيروم ترجم سنة ٤٠٤ نظام باخوم الديرى الى اللاتينية ، وبذلك وضع أمام الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من الحياة الدينية التى عرفتها مصر (٤) .

على أن تاريخ الديرية في غرب أوروبا يرتبط باربعة أسماء لامعة هم القديس كاسيان (حوالى ١٩٥٠ - ١٩٥٥) والقديس مارتن التورى (حوالى ١٩٥٠ – ١٩٥٩) والقديس قيصر الآرلى (ت ١٤٥٠) والقديس بندكت (حوالى ١٤٠٠ – ١٩٥٥) و ويعتبر أول هؤلاء – وهو القديس كاسيان سالمؤسس الحقيقي للديرية الغربية على الرغم من وجود بعض رهبان في الغرب – وبعاصة في غاليا – قبل عصر كاسيان وقد امتاز نظام كاسيان بروح الابتكار لأنه لم تسبق له رؤيه الأديرة الباخومية ، ومن ثم جاء نظامه وليد خبرته(ه) و أما القديس مارتن فقد فاق كاسيان في اتساع نفوذه لأن الأول نجح في اكتساب تأييد الرأى المام الشعبي وعطفه في حين فشلل الأول نجح في اكتساب تأييد الرأى المام الشعبي وعطفه في حين فشلل وعلى مقربة منها أسس ديره الشهير (مارموتيه ) (١٨) وعلى مقربة منها أسس ديره الشهير (مارموتيه ) والسحنة الديرية ، ومع ذلك فان القديس مارتن لم يترك أثرا واضحا في تنظيم الحياة الديرية ، ومع ذلك فان القديس مارتن لم يترك أثرا واضحا في تنظيم الحياة الديرية ، ومع ذلك فان القديس قيصر الآرلي قاختلف عن زميليه السابقين في أنه مما جعل الوثنية وأنصارها يفرون الى الغابات والمستنقعات حيث استمرونا عدة سنوات و أما القديس قيصر الآرلي قاختلف عن زميليه السابقين في أنه

<sup>(1)</sup> Deanesly: op. cit. p. 70

<sup>(2)</sup> Stephenson: op. cit. p. 88

<sup>(3)</sup> Moss: op. cit. pp. 36-37

<sup>(4)</sup> Workman: op. cit. p. 117

<sup>(5)</sup> Idem.: p. 231

<sup>(6)</sup> Deanesly: op. cit. p. 71

عاش في الوقت الذي كان الفرنجة قد غزوا غاليا فعلا ، ولذلك نجد اسمه مقحما في كثير من الأحداث السياسية والدينية المعاصرة ، وقد وضع نظاما للراهبان والراهبان يتضح فيه تأثره بآراء كسل من كاسيان والقسديس أوغسطين ، كذلك وضعت شقيقة قيصر ، وهي القديسة قيصرية محدا النظام نظاما لدير الراهبات في آول Arles بمعاونة أخيها ، وينص هذا النظام على أن تشغل الراهبات وقتهن بالغزل والطهي فضلا عن نسخ الكتب(٣) ، وهكذا أخذت الأديرة تنتشر في غاليا في عهد خلفاء كلوفس ، ولا سما أن اللوك والأفراد أسسوا عددا كبيرا منها(٣) ،

أما ايطاليا فيلاحظ أن الحركة الديرية لم تنقدم فيها حتى القرن السادس لعدم ظهور أحد أعلام الديرية ومؤسسيها في تلك البلاد ، كما كان الحال بالنسبة لباخوم في مصر وباسل في آسيا الصغري وكاسيان في غاليا (٣) ، وهكذا يمكن القول بأنه حتى بداية القرن السادس كانت غاليا هي البلد الوحيد في غرب أوربا الذي كانت به مجتمعات ديرية منظمة ، وذلك على الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير منظمة من عشاق حياة الزهد في كثير من بلاد الغرب ، ولكن الوضع أخذ يتغير في القرن السادس نتيجة لجهود ثلاثة رجال نفخوا في الحركة الديرية بايطاليا روحا جديدة وأعطوها طابعا غربيا ، وهؤلاء الرجال هم بندكت وكاسيدور وجريجوري(٤) ، أما القديس بندكت فهو صاحب الفضل في تأسيس النظام الديري الذي عرف باسمه والذي جعل الديرية الايطالية تحتل مكان الصدارة في الغرب بعد أن باسمه والذي جعل الديرية الايطالية تحتل مكان الصدارة في الغرب بعد أن طول مرة في تاريخ المنظمات الديرية . بتأييسك البابوية وعطفها .

<sup>(1)</sup> Idem. p. 74

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 147

<sup>(3)</sup> Dudden: Gregory the Great: Vol. 2, p. 160

<sup>(4)</sup> Idem p. 161

غرب أورباً ــ بأنه باخومي أو باسلى ، لأن له طابعه الخاص الذي لا يوصف . الا بأنه بندكتي(١) ٠.

وقد ولد القديس بندكت هذا حوالى سنة ١٨٠ فى أسرة ايطالية معروفة بالثراء والأرستقراطية ، فأرسل الى دوما ليثلقى تعليمه ، ولكنه ضاق ذرعا بما لمسه من مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار الى مكان جبلى منعزل ، حيث عاش فى كهف بعيد معتمدا على ما يمده به المقسسر بون من مأكل ولوازم ضرورية(٢) ، ولم تلبث أن ذاعت شهرة هذا الرجل التقى ، فقصده الناس طلبا للبركة حتى تجمع حوله عدد من المريدين ، وعندئذ فكر بندكت حوالى سنة ٢٠٥ – فى الانتقال الى مكان بعيد عن روما وأرسل بعض أتباعه للبحث من موضع أكثر ملاحمة ، وكان أن عاد هؤلاء ليخبروا كبيرهم بأنهم مونت كاسينو ، حيث يوجد معبد قديم للإله أبولو ما زال يتردد عليه بعض مونت كاسينو ، حيث يوجد معبد قديم للإله أبولو ما زال يتردد عليه بعض الفلاحين من المناطق المجاورة(٣) ، وهكذا اختار بندكت ذلك الموضسم لاقامة ديره الأول مستخدما فى ذلك أحجار المبد الوثنى القديم ، ثم أخذ رهبان الدير الجديد يعملون فى تطهير المنطقة المجاورة من النابات والمستنقمات واستصلاح أراضيها للزراعة ، حتى استطاع دير مونت كاسينو أن يمد أهالى المناطق القريبة بالغلات والمحمولات المختلقة خلال أوقات الشدة (٤) ،

على أن المهم فى دير مونت كاسينو هو أنه أصبح مركزا وأبا روحيا لشبكة واسعة من الأديرة التى تأسست فى غربأوربا وفق النظام الأساسى الذى وضعه القديس بندكت لهذه المنظمة (٥) • ذلك أن بندكت كان على علم تام بمساوى وللديرية الشرقية وعيوبها > كما أنه أحاط بنظام الأديرة الباسلية بعسد أن

<sup>(1)</sup> Stephenson: op. cit, p. 88.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 536

<sup>(3)</sup> Workman: op. cit. p. 142

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1. pp. 226-227

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 551

ترجمت مبادىء هذا النظام من اليونانية الى اللاتينية ، مما دفع القديس بندكت الى تلافى هذه العيوب في نظامه الجديد الذي أصبح من أعظم التنظيمات الدينية في العصور الوسطى ، كما صار أساسا لجميع التنظيمات الديـــرية التالية (١) • وكان النظام البندكتي يقوم على ثلاثة أركان أساسية هي انكار الذات والطاعة والعمل • وهكذا ساد الأديرة البندكتية جو من التعبد والهدو.. والنظام والعمل اليدوى ، بحيث لم يترك هذا كله مجالا للأنانية والكبريام واللغو والحمول(٢) • وكان ينبغي على من يريد الانضمام الى الدير البندكتي أن يقضى أولا فترة تحت الاختبار حتى تثبت صلاحيته وإخلاصه ، وبعد ذلك يقسم يمين الولاء لنظام الدير ، وعلى أن يظل عزبا فقيرا مطيعا ، رعندئذ يتخلى عن ارادته ليخضع خضوعا تاما لمقدم الدير \_ وهو رئيسه المنتخب \_ فلا يمكنه أن يخرج خارج أسوار الدير الا تتصريح من ذلك المقدم(٤) . ومن هذا يتضح أن مقدم الدير البندكتي كان يتحمل مسئولية جسيمة لأنه هو المسئول أمام الله لا عن تصرفاته فحسب ، بل عن تصرفات بقيـــة أعضاء الدير • لذلك خول القديس بندكت مقدم الدير سلطة عليا في كلشيء، فرأيه هو النهائي في جميع المسائل ، ولا يجوز الالتجاء الى أية جهة أخرى لنقض قرارته ، هذا وان كان على هذا المقدم أن يستشير بقية رهبان الدير قل أن يبت في أمر هام(٤) ٠

أما عن الحياة داخل الدير البندكتي فامتازت بالمساواة التامة بين أعضائه ، فالمحر والعبد والشريف والوضيع كلهم سواء دون أن يكون هناك فضل لعضو على آخر الا بالعمل الطيب • وكانت روح الاعتدال تسيطر على حياة الرهبان ، فيأكلون طعاما كافيا ، وينامون ما يقرب من ثمان ساعات ليلا ، كل منهم في فراشه الخاص ، مع عدم حرمانهم من قدر معلوم من النبيذ • واذا كانت المبادة هي الركن الأول من أركان الحياة الديرية ، اذ يجتمع الرهبان

<sup>(1)</sup> Idem: Vol. 5. p. 658

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 227

<sup>(3)</sup> Painter: op. cit. pp. 74—75(4) Workman: op. cit. p. 146

للاشتراك في الصلاة والترتيل ثمان مرات يوما (١) ، الا أن القديس بندكت فرض أن يكون العمل هو الركن الثاني من أركان هذه الحياة ، فقسال بأن العمل عادة Laborare est orare وخصص لرهبان الدير ما يقسرب من سبع ساعات يوميا يقضونها في فلاحة الأرض ، أما كبار السن من أعضاء الدير الذين لا يحتملون مشقة العمل في الحقل ، فكانوا يكلفون أعمسالا تتفق ومقدرتهم ، كبعض الصناعات المخفيفة أو طهى الطعام واعداده ، أو نسخ الكنب الدينية ، أو تعليم الرهبان المجدد أو الأطفال الذين يبعث بهم آباؤهم ليتعلموا في مدرسة الدير (٢) ،

أما الرجل الثاني الذي ترك أثرا واضحا في تطور الديرية في ايطالبا ، بل في الغرب الأوربي فهو كاسيدور الذي اعتزل خدمة الملكية القوطيـــة في ايطاليا بعد حياة سياسية حافلة بالعمل الكثير ، وآثر الانقطاع لحيــــاة الرهبانية ، وذلك قبل وفاة القديس بندكت بأربع سنوات أو خمس ، وقد أسس كاسيدون ديرين في كالبريا موطن آبائه وأجداده (٣) • وهنا نلاحظ أنه آمن بأن الحياة الديرية لا تستلزم كراهية الطبيعة وجمالها أو ضرورة حرمان الفرد من الضروريات التي تحقق له السعادة والراحة ، مما جعله يعمل على ادخال قسط من البهجة والجاذبية على الحياة الديرية • على أن أهم ما عتى به كاسيدور هو أن يجعل من الدير مدرسة للعلم والمعرفة ، لا معرفة اللاهوت والعلوم الدينية فحسب ، بل العلوم الدنيوية أيضًا « لأن عقولنا تتدرب على فهم الانجيل والكتابات الدينية وعن طريق دراسة الأدب الدنيوي.. لذلك تحمل كاسيدور كثيرا في سبيل تزويد أديرته بمكتبات غنية تحسوي مجموعة نادرة من المخطوطات التي تناسب كل طبقة من طبقات المتعلمين ، فرجال اللاهوت يجدون فيها نسخا مصححة مقارنة من الانجيل زيادة على كتابات آباء الكنيسة الشرقيين والغربيين ، أما طلاب الدراسات غير الدينية فقد جمع لهم كاسيدور مجموعة من انتاج رجال الأدب والبلاغة - شعرا ونثرا \_

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 538

<sup>(2)</sup> Stephenson: op. cit. pp. 91-92

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 538

الأسلاه الدكنوة (البيمير سي الغرزية (البيمير سي الغرزية

فوق ما جمع من كتب التاريخ والجغرافيا والموسيقى والعلوم • وهكذا يرجع الفضل الى كاسيدور فى زيادة القيمة العلمية للأديرة » وهى الناحية التى ظهر أثرها فيما بعد عندما أصبحت الأديرة تمثل المراكز الأساسية للحياة العلمية فى غرب أوربا(١) •

وأخيرا يأتى جريجورى الأول ، وهو الديرى الذى أصبح بابا ليقوم بدور المنظم للحياة الديرية فى غرب أوربا ، فالفارق بينه وبين بندكت وكاسيدور هو أنه لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديرية ومثلها ، ولكن جهوده ظهرت فى تقوية هذه الحياة ونشر النظام الذى أتى به القسديس بندكت فضلا عن تحديد العلاقة بين الديرين من جهة والأساقفة ورجسال الدين العلمانيين من جهة أخرى ، وهكذا نتج عن جهود جريجورى الأول التقريب بين الحياة الديرية من جانب والكنيسة والبلبوية من جانب آخر ، وهو أمر لا نجد له شبيها فى الشرق البيزنطى حيث ظل الثباعد واضحا بين هيئة الكنيسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبين الديريين المزاب(٢) ،

والواقع ان البابا جريجورى العظيم استغل الديرية كأداة فعالة تساعده في تنفيذ سياسته ونشر المسيحية و ولا عجب في ذلك ، فقد كان هذا البابا راهبا بندكتيا شديد التحمس للديرية ، حتى أنه استغل ثروته الموروثة الطائلة في تأسيس عدد كبير من الأديرة ، منها ستة في صقلية وواحد في روما(٣) ، كذلك اختار جريجورى العظيم معظم أعضاء البعثات التيشيرية التي أرسلها الى معخلف الجهات من الرهبان البندكتيين(٤) ، ومن هذه الارساليات بعثة القديس أوغسطين الصغير سمقدم الدير الذي أنشأه جريجوري في روما لهديس أوغسطين الصغير سمقدم الدير الذي أنشأه جريجوري في روما ليعدوها الى حظيرة المسيحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب من قرنين نتيجة ليعيدوها الى حظيرة المسيحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب من قرنين نتيجة ليعيدوها الى حظيرة المسيحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب من قرنين نتيجة ليعيدوها الى حظيرة والانجلز والسكسون ، وهي الغزوات التي أدت الى تحظيم

<sup>(1)</sup> Dudden: op. cit. Vol. 2 pp. 169-173.

<sup>(2)</sup> Workman: op. cit. p. 152

<sup>(3)</sup> Dudden: op. cit. Vol. 1 p. 207 (4) Workman: op. cit. p. 169—172

الحضارة الرومانية وذبول المسيحية في يريطانيا • وفي سسنة ٢٠١ طلب أوغسطين من البابا امداده بعدد آخر من الرهبان لمساعدته في جهسسوده التبشيرية ، فأمده البابا بمجموعة أخرى من المبشرين البندكتيين(۱) وقد نصحت بعثة القديس أوغسطين نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافها ، فأسس ديرا في كانتربورى ، وهو المكان الذي شيدت عليه الكندرائية الشهيرة ، فيما بعد ، واتخذ الرهبان هذا الدير مركزا لنشاطهم التبشيرى الذي قام على أساس نحويل المعابد الوثنية القديمة الى كنائس بدلا من هدمها (٢) • ولم يلبث أثلبرت له ملك كنت أن اعتنق المسيحية وتبعه كثيرون من رعاياه ، كما أسم الملك على رجال الكنيسة الجديدة بكثير من المنح والأراضي(٢) •

#### الديرية الأيرلندية :

على أن الارساليات البندكتية التي قصدت انجلترا وغاليا الفرنجية ، صادفت في طريقها نوعا من الأديرة الكلتية التي انتشرت من أيرلند الى انجلترا وغاليا وألمانيا ، وكانت أيرلند هي البلد الوحيد من البلاد المعروفة للقدماء في غرب أوربا الذي لم يفتحه الرومان ، مما ترك القراصنة الأيرلنديين - من عنصر الكلت - أحرارا في مواصلة اغاراتهم المنيفة على بريطانيا ، وبخاصة في أوائل القرن الخامس ، أي في أواخر حكم الرومان لبريطانيا ،

وفى احدى هذه الغارات \_ حوالى سنة ٤٠٠ \_ أسر الأيرلنديون شابا أسمه سوكات Succat تقدر له أن يصبح فيما بعد القديس باتريك (ت ٤٦١ ) مؤسس الكنيسة الأبرلندية(٤) ٠ ذلك أن سوكات قضى ست سنوات أسيرا فى أيرلند ، فر بعدها الى غاليا حيث قضى بعض الوقت فى التعلم ، حتى فكر بعد ذلك فى العودة الى أيرلند ليقوم بنشر المسيحية بين

<sup>(1)</sup> Dudden: op. cit. Vol. 2, p. 123

<sup>(2)</sup> Workman: pp. 172-174

<sup>(3)</sup> Hodgkin: The Hist. of England, pp. 117-119

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 533

ربوعها + وعلى الرغم من أن المسيحية كانت معروفة في أيرلند قبل ذلك الوقت ، بدليل أن البابا كالمنتين الأول أرسل سنة ٤٣١ مبعوثا اسمه بلاديوس. الى أيرلند ليكون أول أسقف لها(١) ، الا أن القديس باتريك يعتبر صاحب الفضل الحقيقي في تحويل أيرلند الى المسيحية الغربية ، كما أن الفضل يرجع اليه في تأسيس أسقفية أرماغ في الشمال الشرقي من أيرلنسد سنة ٥٤٤(٢) .

ويبدو أن تطرف أيرلند وعزلتها ساعدت على احتفاظ الكنيسة الأيرلندية ببعض الأوضاع الكنسية القديمة ، بعد أن درست هذه الأوضاع واختفت من سلب القارة • وكان من المستحيل أن تقبل الكنيسة الرومانية هذه الأوضاع ، لذلك بدأ الدخلاف بين الايرلنديين والبابوية منذ عهد البابا جريجورى العظيم، ولم ينته هذا الدخلاف حتى سنة ٧٣٧ عندما قبل الأيرلنديون مسايرة الأوضاع المعمول بها في الكنيسة الرومانية •

وقد اتنجه الأيرلنديون في القرن السادس نحو ارسال بعثات تبشيرية من الرهبان الى سكتلند وبريطانيا وغاليا ، مدفوعين في ذلك بحبهم للتجـــوال والسياحة من جهة وبحماستهم الدينية من جهة أخرى ، وكان رائد هذه الحركة القديس كولمبا St. Columba الذي اتنجه سنة ٢٠٥ على رأس اثنى عشر من أتباعه لتأسيس دير في مدينة أيونا lona غربي البلاد المعروفة الآن باسم سكتلند(٢) ، ومن هذا الدير اتنجه المبشرون لتحويل البكتين الكن باسم سكتلند العاصر القديمة التي سكنت سكتلند الحاليـــة ـ الى السيحية (٤) ، ولم يلبث المبشرون الأيرلنديون أن مدوا نشاطهم الى انجلترا المسيحية (٤) ، ولم يلبث المبشرون الأيرلنديون أن مدوا نشاطهم الى انجلترا المسيحية (٤) ، ولم يلبث المبشرون التبشيرية التي أرسلتها روما ، وهكذا تم

<sup>(1)</sup> Idem: Vol. 2 pp. 503—505

<sup>(2)</sup> Deanesly: op. cit. p. 468

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 533
(4) Workman : op. cit; pp. 199—200

القضاء في القرن السابع على وثنية الأنجلوسكسون بعد أن تعرضت بلادهم لغزو المبشرين الأيرلنديين من الشمال والمبشرين الرومان من الجنوب(١) • وفي ذلك الوقت نفسه ، قام المشرون الايرلنديون بغزو القارة • وأول. هـــؤلاء المبشرين وأعظمهم كان القــديس كولمبانوس Columbanus ( ۱۲۵ ـ ۲۱۵ ) ، الذي نزح مع أربعين من أعوانه ـ حوالى سنة ۵۸٥ ... الى بريطانيا ومنها الى غاليا ، حيث أسس ديرا شمميرا عنسد أناجريت. في برجنديا سنة ٥٩١ • ولم يلبث هذا الدير أن اجتذب. كثيرًا من الراغبين في الحياة الديرية ، مما شجع القديس كولمانوس على نأسيس دير جديد جنوبي الأول بثمانية أميال عند لوكسرويل (Y) • ويلاحظ أن القديس كولمانوس أهمل عند تأسسه هذه الأديرة احدى القواعد المعمول بها في القارة ، وهي أنه يتعين على مقدم الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذي يقع الدير داخل دائسرة أسقفيته ، مما أدى الى اصطدام بين الطرفين • ولم يلبث دير لوكسويل أن نما هو الآخر بسرعة ، مما شجع على اقامة أديرة أخرى لكل منها مقدم ، أهمها دير فونتين Fontaines (٣) • أما القديس كولمبانوس فقد ظــل يعمل عشرين عاما في دير لوكسويل حتى استفزت ساسته الصارمة الخاصة بنقد البلاط والكنيسة عداء الطرفين ، مما جعله ينزح الى سويسرا حيث أخذ يواصل جهوده فترة قصرة حول بحيرة زيورخ وبحيرة كونستانس(٤) ٠ ولم يلث أن اضطر القديس كولمانوس الى مغادرة سويسرا مع أعوانه ، فعبر حيال الألب الى ايطالبا حيث أحسن ملك اللمبارديين اسميتقباله وسمح له بتأسيس دير بوبيو Bobbio شمالی جنوا ٠ وفی هذا الدير ــ الذي أحسبَ من أعظم أديرة أوربا في العصور الوسطى وأوفـــرها ثروة في المخطوطات \_ قضى القديس كولمبانوس السنوات الثلاث الأخيرة من حاته حتى توفى سنة ١٥٥(٥). • على أن نظام الأديرة الذي وضعه القــــديس

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 232

<sup>(2)</sup> Cam. : Med. Hist. Vol. 1, pp. 533-534

<sup>(3)</sup> Workman: op. cit. p. 207

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 148

<sup>(5)</sup> Workman: op. cit. p. 208

كولمبانوس ، لم يقدر له البقاء طويلا ، لأنه لم يقرر وسيلة للربط بين هذه الأديرة بعضها وبعض ، كما أنه اصطدم في سرعة بالنظام البندكتي و ولما كانت الأديرة البندكتية ذات صبغة عملية أوضح ، فضلا عن تمتعها بعطف البابوية ورعايتها ، فان نظام القديس كولمبانوس لم يستطع الثبات طهويلا أمامها(۱) .

ولم يقتصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الجهات السابقة ، وانما امتد أيضا الى جهات أخرى في وسط أوربا لم تكن المسيحية قد وصلت اليها بعد . ففي جنوب ألمانيا قامت عدة أديرة أبيرلندية أشهرها ورزبرج ورجنسبرج وسانت جال St. Gall وغيرها من الأديرة التي ظلت تحتفظ بذكري أصلها الكلتي الأيرلندي على الرغم من تأثرها فيما بعد بالنظام البندكتي • ذلك أنه لم يكد ينتصف القرن الثامن الاكانت جميع الأديرة الأيرلندية قد أصبحت من الوجهة العملية خاضعة الأشراف البابوية ، كما انتهى استقلال الكنسية الأيرلندية • على أن الأديرة الأيرلندية - بوجه خاص - تركت أثرا عميقا في الحاة الدينية وغير الدينية في غرب أوربا • ويكفي أنها أصبحت مراكز رئسية للثقافة الكلاسيكية ، كما أن كثيرا منها ... مثل يوبيو وسانت جال وغيرها من الأديرة الأيرلندية بأيرلند نفسها وانجلترا ــ امتازت بنني مكتباتها بالمخطوطات الكلاسيكية النادرة (٢) ، هذا الى أن حمية البعثات الأير لندية وحماستها أشعلت حركة التبشمير في أوربا العصميور الوسطى • وكان الأير لنديون هم أول من تمسك بالمبدأ الخاص باستقلال الأديرة عن نفوذ الأساقفة ، وهو المبدأ الذي لم يعترف به غرب أوربا الا في القرن الحادي عشر ٠

#### المبشرون الانجليز في غاليا والمانيا:

ازداد عدد البعثات التبشيرية الانجليزية في الخارج زيادة كبيرة منذ أواخر القرن السابع . ففي سنة ٦٧٧ جنحت ســــفينة ولفــــرد أسقف يورك

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 232-233

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. pp. 266-267

الأنجلوسكسوني على شاطيء فريزيا وهو في طريقه الى روما فقضي الشتاء في هذه البلاد ٠ وفي سنة ٦٩١ عبر وليبرورد Willibrord ــ وهو أحد رجال الدين الانجليز ــ البحر الى فريزيا حيث ساعده بسين هرستال على تأسيس أسقفية أوترخت ، ومن ثم استمر يعمل على نشر المسيحية في تلك الجهات ما يقرب من خمسين سنة (١) • على أن أعظم رجال الكنيسسة ورهبان المسيحية في القرن الثامن كان بدون شك القديس بونبفس الذي تلقى تعليمه في اكستر ثم عبر البحر سنة ٧١٥ الى فريزيا • وعندما وجد الحرب متأججة بين الفريزيين وشارل مارتل ، عاد الى انتجلترا ومنها الى روما سنة ٧١٨ حيث ذودته البابوية بالنفوذ والسلطة اللازمين للقيام بحجموده التبشيرية في ألمانيا(٢) ٥. وقد استمر بونيفيس يباشر مهمته خمس سنوات في هس حتى عينه اليابا رئيسا لأساقفة منز ، الكرسي الأسقفي الرئيسي في ألمانيا(٣) • وهناك فاقت جهوده ما قام به الرهبان الأيرلنديون من ادخسال الحضارة اللاتينية وتنظيمها • واليه كذلك يرجع الفضل في تأسيس كثير من الأسقفيات والأديرة في الأراضي الألمانية مثل أسقفيات ورزبرج وماربورج وأرفرت ، وأديرة فولدا وهرسفلد وأورثرف وامونه م حسفا الى أن القديس يوننفس تبعته بعض النساء الانحليزيات الى ألمانها مثل والبورجسا ولوبا Lioba وليوبا Walburga ومؤلاء أسهمن في تأسس كثير من الأديرة المندكتية المخاصة بالنساء في ألمانيا(٤) كذلك كان للقديس بونيفيس دور أساسي في دعوة مجمعي لفتناس Liftinas ( سنة ٧٤٣ ) وسواسون ( سنة ٧٤٤ ) وفي القرارات التي أصدرها هذان المجمعان(٥) • أما جهوده السياسية فكانت لا تقل أهميسه عن جهسوده الدينية ، اذ يرجع اليه الفضل في التوفيق بين الكنيسة الفرنجية وشارل مارتل، كما أنه تولى المقاوضات بين بيبين القصير والبابوية ، وهي المفاوضات التي

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 541 & Vol. 2 p. 535

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 236

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist, Vol. 2, p. 540

<sup>(5)</sup> Workman: op. cit. p. 176

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 540

اتنهت بعزل آخر الملوك الميروفنجيين واعتلاء بيين عرش دولة الفرنجة ، وما ترتب على ذلك من تحالف بين البابوية والدولة الكارولنجية(١) .

ويبدو أن هذه الأعمال والمشاغل العديدة صرفت بونيفيس فيما بين سنتى المدر ٢٥٧ عن الهدف الذي كرس نفسه له في شبابه ، وهو تحسويل الفريزيين الى المسيحية ، وقد أدرك بعد سنة ٢٥٧ أنه أتم أعماله السياسية والادارية ، فعزم على العودة الى فريزيا ـ التي كانت لا تزال على وثنيتها ـ لمباشرة نشاطه التبشيري ، ولكن الفريزيين الوثنيين أحاطوا به هذه المرة وقتلوه سنة ٢٥٥ ، وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام المسيحية الغربية في العصور الوسطى (٢) ،

وبعد ، فانه يتضبح لنا مما سبق كيف قام الديريون بدور قعال في نشر المسيحية وحفظ الحضارة في عصر مضطرب امتاز بالفتن والحروب ، أما في الميدان الاقتصادي فان نشاطهم أدى الى اصلاح كثير من الأراضي والنهوض بالوراعة ، زيادة على جهودهم العملية في النسيج والصباغة ودبغ الجلود وصناعتها الأمر الذي تبعه نبوغهم في زخرفة المخطوطات وتزيينها ، على أنه يتصبح لنا بالموازنة بين الديرية في الشرق والغرب أن القديس بندكت هو مصاحب الفضل في جمل الديرية أداة روحية بحتة بعيدة كل البعد عن الميدان المحضاري والمجتمع الانساني ، أما في الغرب فان الأديرة البندكتية أصبحت مراكز الحضارة والتعليم ، فيها تنسخ الكتب وفي مدارسها يتعلم الصسخار والكبار (٣) ، هذا الى أن عظمة الديرية البندكتية لا تتمثل في الموازنة بينها وبين الديرية الشرقية ، بقدر ما تتمثل في الأثر الذي تركه النظام البندكتي في حياة العصور الوسطى وتفكيرها ،

<sup>(1)</sup> Deanesly: op. cit. pp. 289-290

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 237

<sup>(3)</sup> Workman: op. cit. pp. 152-254

قفى الوقت الذى كان العالم الرومانى يحقر من شأن العمسل اليدوى ، ويعتبر هذا النوع من الأعمال وقفا على العبيد ، اذا بالنظام البندكتى يضع العمل اليومى فى منزلة العبادة ، ويجعله جزءا أساسيا من حياة الديريين ، وبذلك أصبحت الديرية عاملا ايجابيا منتجا فى المجتمع ولم تعد ـ كما اتهمها البعض قديما ـ مأوى للمتعطلين وملاذا للكسالى الهاربين من أعباء الحياة وتبعاتها(١) .

<sup>(1)</sup> Idem: pp. 153-158

## البّابْ ليسًا بع

## شارلمان و أمبراطورية الفرنجة

#### رۇساء البلاط :

لم يمض على قيام دولة الفرنجة ثمانون عاما حتى كفت عن التوسع والنمو فيجأة ، ودخلت دورا من الفوضى والحروب الأهلية استمر قرابة قــرن ونصف ١٠ وسرعان ما ظهر في هذا الدور ضعف ملوك البيت الميروفنجي من سلائة كلوفس(١) ، في الوقت الذي انقسمت دولة الفرنجة الى ثلاث ممالك صغرى هي أوستراسيا في وادى الميز والراين الأدنى ، ونستريا في الجز الغربي بما فيه (نورمنديا) واكوتين ، وأخيرا برجنديا في المنطقة بين الرون وجبال الألب(٢) ، ومن مظاهر ضعف ملوك الفرنجة في هذه الأقسام الثلاثة تغلب نفوذ النبلاء ورجال الدين ، فوافق الملوك على أن يتنازلوا عن رجال الدين أمام معاكمة المولة على عدم معاكمة رجال الدين أمام معاكم الدولة ، مما جعل الكنيسة الفرنجية شبه مستقلة عن التاج ، أما النبلاء العلمانيون فقد حصلوا على ضمان بملكية ما تحت أيديهم من أراض ، كما حيل بين التاج وبين فرض أية ضرائب اضافية (٣) ،

ثم كان أن اختار نبلاء أوستراسيا زعيمهم ليتولى وظيفة رئيس البلاط فى القصر الملكى ، وذلك ضمانا لامتيازاتهم ومصالحهم ، وكانت هذه الوظيفة فى أول أمرها متواضعة يقوم صاحبها بالاشراف على خدم القصر وموظفيه ،

<sup>(1)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 158

<sup>(2)</sup> Davis: Charlemagne, p. 25

<sup>(3)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 332

ولكنها أخذت تسمو تدريجيا حتى أصبح صاحبها بمثابة الوزير الأول في الدولة ، الذي يشرف على جمع ايرادات الأراضي الملكية فضلا عن توزيع الهات والوظائف (١) + وقد تعاقب في هذا المنصب منذ سنة ٦١٤ سلسلة من النلاء بطريق الوراثة ، حتى أصبحت السلطة الفعلية في أيديهم ٠ وهكذا لم يعد تاريخ الميروفنجيين بعد وفاة الملك داجوبرت سنة ٦٣٩ مرتبطا بالملوك ، وانما برؤساء البلاط في الأقسام الثلاثة التي انقسمت اليها الدولة المر وفنجية (٢) • وكان النصر في النزاع بين هذه الأقسام الثلاثة لأبوستراسيا التي برز رئيس بلاطها بيبين الثاني أو بيبين هرستال في أواخر القسرن السابع ، ثم خلفه في منصبه ابنه غير الشرعي شادل مارتل سنة ٧١٤ (٣) وقد استطاع شارل مارتل أن يدعم نفوذه حتى غدت السلطة الفعلية في بده سنة ٧١٩ ء وعندئذ وجد دولة الفرنجة في حالة يرثى لها بسبب التنافس الطويل بين رؤساء البلاط في نستريا وأوستراسيا من جهة ، والأخطــــار الخاوجية التي أحاطت بدولة الفرنجة عندثذ من جهة أخرى • وهنسا أسرع شادل مارتل في القيام بسلسلة من الحروب لتأمين دولة الفرنجة من تاحية الشرق ، فقام بخمس حملات ضد السكسون بين سنتي ٧١٨ ، ٧٣٨ وبحملتين ضد الفريزيين ( سنة ٧١٩ ٪ ٨٣٨ ) وحملة ضد الألماني ( سنة ٧٣٠ ) وحملتين ضد البافاريين ( سنة ٧٢٥ ، ٧٢٨ ) (٤) على أن البخطر الأكبر الذي هدد دولة الفرنجة في ذلك المصر جاء من ناحية الجنوب ، أى من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتى استولوا على ناربون سنة ٧٧٠ ثم أوغلوا في برجنديا • وقد وجد شارل مارتل نفسه أمام خطر جسيم يستلزم تعبثة كل قواه ، فحشد قوى أتباعه من النبلاء وغير النبلاء ، واستمان باللمبارديين في ايطاليا كما استولى على بعض أراضي الكنيسة ، هذا كله في الوقت الذي كان المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقي قد استولوا على بوردو سنة ٧٣٧ وأخذوا بعد ذلك يزحفون شمالًا • وَأَخيرًا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p, 136.

<sup>(2)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 337.

<sup>(3)</sup> Idem: pp. 341 — 342.

<sup>(4)</sup> Deanesly: op. cit. p. 285.

<sup>(</sup> م ١٣ ــ أوربا في المصور الوسطى )

دارت الموقعة بين الطرفين بين بواتيه وتور ، واستمرت سبعة أيام قتل فيها عبد الرحمن وارتد أتباعه من المسلمين سنة ٧٣٧ (١) .

أما شارل فقد أضفى عليه هذا النصر قوة ومكانة أكسبته لقب مارتل Martel أى المطرقة ، بعد أن بدا في نظر العالم الغربي بطل المسيحية الأول الذي حمى غرب أوربا من الغزو الاسلامي (٢) • وقد اعتاد المؤرخون أن يبالغوا في قيمة هذا النصر الذي أحرزه شارل مارتل على المسلمين سنة ٧٣٢ ، على أساس أنه حمى غرب أوربا بأجمعه من غزو المسلمين وسيطرتهم ، ولكن نظرة دقيقة الى الحوادث المعاصرة تثبت لنا أن الواقع يخــــالف ذلك ٠ فالمسلمون لم يلبثوا أن عادوا في العام التالي الي تهديد آرل وأفينون وغيرهما من المدن وبخاصة في اقليم بروفانس (٣) • ثم انه لم يكن هنال ثمة خطر واضع يهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين بوصولهم الى الأنداس كانوا قد قاربوا نهاية الشوط في حركتهم التوسعة الكبرى • لذلك كان من الصعب ، بل من المتعذر على المسلمين أن يقوموا بعجهد حربي ضخم جديد لاخضاع غرب أوربا لنفوذهم ، بعد أن طالت خطوط مواصلاتهم وبعدوا كثيرًا عن المركز الأول لحركتهم التوسعية • هذا الى أن الدولة الاسلامية كانت قرب منتصف القرن الثامن قد أخذت تتعرض فعلا لنتائج الانقسامات المذهبية والسياسية مما يحول دون تكاتف المسلمين في المشرق والمغرب للقيام بنجهد عظيم مشترك لغزو أوربا . ولذلك لا نبالغ اذا قلنا أَنْ غَزُوةَ عَبْدُ الرَّحَمْنُ فَي جَنُوبِ غَالِياً لا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ حَمَّلَةً مُحْدُودَةً الهدف والنتائج • وربما كانت حملة مسلمة بن عبد الملك على القسطنطينية قبل ذلك بخمس عشرة سنة أشد خطرا على مصير أوربا ومستقبلها ، نظرا لقرب القسطنطينية من مركز الخلافة الاسلامية في دمشق من جهة ولعظم الجهود والامكانيات التي سيخرت في هذه الحملة من جهة أخرى ٠

على أن استيلاء شارل مارتل على بعض أراضي الكنيسة فضلا عن رفضه

<sup>(1) &#</sup>x27;Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 129.

<sup>(2)</sup> Stephenson, op. cit. p. 171.

<sup>(3)</sup> Fichenau: The Carolingian Empire, pp. 12-13.



مساعدة البابوية ضد اللمبارديين ، أثار وحشة بينه وبين الكنيسة (١) • ومهما يكن من أمر فان هذه الوحشة لم تستمر طويلا اذ توفى شارل مارتل سنة ٧٤١ وخلفه ابنه بيين القصير فى رآسة البلاد ( ٧٤١ – ٧٦٨) • وقد عمل بيين هذا على اصلاح ذات البين مع الكنيسة ، فعقدت أربعة مجامع دينية تحت اشراف القديس بونيفيس ، وفى هذه المجامع تقرر فرض النظام البندكتي على الأديرة الفرنجية ، وتعين أسقف لكل مدينة ورئيس أساقفة لكل مجموعة من الأساقفة ، على أن يمتد سلطان البابوية على الجمع (٢) •

وسرءان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السياسى القائم فى دولة الفرنجة غير صحيح فى ظل حكم رئيس بلاط هو الحاكم الفعلى للبلاد ، وملك شرعى مستضعف لا حول له ولا قوة ، لذلك اجتمع المجلس العام لشعب الفرنجة سنة ٧٥١ وقرر عزل شلدريك الثالث (شلدبرت) آخر ملوك أستراسيا ، واحلال بيين القصير محله فى العرش ، وهنا أراد بيين القصير أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعية فأرسل بعثة الى البابا زكريا فى روما لاستشارته وأخذ رأيه ، ولسنا فى حاجة الى القول بأن البابوية كانت لا تزال مسائدة البابوية ضد اللمبارديين ، لذلك جاء رد البابا زكريا واضحا ، وهو أنه من الأفضل أن يكون الملك لمن بيده السلطة الفعلية فى البلاد ، وهكذا تشميع بيين القصير فأعلن عزل شلدريك الثالث ونفاه الى أحسد الأديرة ليقضى فيه بقية حياته ، فى حين اعتلى هو عرش الفرنجة ( ٢٥٧ – ٧١٨ ) ، ليقضى فيه بقية حياته ، فى حين اعتلى هو عرش الفرنجة ( ٢٥٧ – ٧١٨ ) ، الكادولنجية من سلالة رؤساء بلاط أوستراسيا(٣) ،

ولم تلبث ظروف الموقف بين البابوية واللمبارديين أن أدت الى سفر البابا ستفن الثاني سنة ٧٥٧ الى غاليا لطلب المساعدة من ببين القصير • وكان أن

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 207.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 539-540.

<sup>(3)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 325-326.

نعهد بيين بمساعدة البابا وأقسم على أن يحقق للبابا كل ما يريد ، ويعطيه رافنا ، فضلا عن بقية المدن التي يستردها من اللمبارديين أو البيزنطيين ، وفي مقابل ذلك توج البابا بيين بيده كما توج زوجته وولديه شهرال وكارلومان ، وأنزل اللعنة في على كل من يحاول اغتصاب عرش الفرنجة من بيت بيين القصير (١) وبذلك دخلت دولة الفرنجة دورا كبيرا من تاريخها لتصبح أعظم قوة سياسية في غرب أوربا ، بفضل تحالفها مع البابوبة، وهو التحالف الذي كان له أبعد الأثر بالنسبة لمستقبل غرب أوربا في المعمور الوسطى (٢) .

#### حضارة النولة اليروفنجية:

أخذت نظم الفرنجة تتعدل عقب استقرارهم في غاليا نتيجة لاتصالهم المستمر بالمواطنين الرومان ، وما نجم عن هذا الاتصال من تأثر الغرنجة بالأوضاع الرومانية ، ويلاحظ أن الفرنجة احترموا ملكية الأرض في غاليا ولم يغتصبوها من أصخابها ، كما أنهم لم يحاكوا غيرهم من الجرمان في استخدام العنف مع أهالي البلاد الأصليين (٣) ، ولكن كبرياء الفرنجة أبت عليهم الاعتراف بالمساواة التامة المطلقة بينهم وبين أهالي غاليا الأصليين من الرومان ، فجعلوا الدية التي تدفع تعويضا عن مقتل رجل من الفرنجة الرومان ، فجعلوا الدية التي تدفع تعويضا عن مقتل رجل من الفرنجة الرومان أعفوا أنفسهم من الفرنجة من الرومان وحدهم (٤) وعلى الرغم من ذلك لم يحدث شقاق عنصرى بين الفرنجة والرومان في غاليا اذ تزاوج الطرفان بعضهما من بعض في حرية وسهولة ، وأصبحت جميع المناصب الكنسية والحكومية مفتوحة أمام الجميع وسهولة ، وأصبحت جميع المناصب الكنسية والحكومية مفتوحة أمام الجميع دون تمييز أو تفرقة (٥) ، وساعد على هذا التقارب بين الفرنجة والرومان

<sup>(</sup>i) Moss: op. cit. p. 200.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 89 & Moss: op. cit. p. 200.

<sup>(3)</sup> Dill: Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, p. 114.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 212.

<sup>.(5)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 358.

اعتناق الفرنجة للمذهب الكاتوليكي واستخدامهم اللغة اللاتينية ، مما أدى الي التداخل الحضاري وتأثر كل طرف بالآخر • وهكذا أخذ الملوك المرفنجون يحاكون مظاهر البلاط الروماني الامبراطوري ، فأضفوا على موظفي البلاط ألقابا رومانية وأصدروا مراسيمهم وفق النمط الروماني •

أما فيما يختص بنظم الحكم عند الفرنجة في العصر الميروفنجي ، فنلاحظ أن الملكية ظلت وراثية في سلالة كلانس ، فلم يعرف الفرنجة المسدأ الانتخابي . وكانت السلطة الملكية تعتبر ارثا يقسم بين الأبناء الذكور بالتساوى مع استبعاد الاناث (١) • وقد تمتع ملوك الفرنجة بسلطة مطلقة في النواحي الادارية والمالية والقضائية والحربية ، وكانت أية مخالفة أو عصيان للملك يعاقب صاحبها بالأعدام (٢) ٠

وقد اعتبر الفرنيجة ـ شأنهم شأن غيرهم من الجرمان ـ معظم الجرائم نوعا من المخالفات الشيخصية الخاصة لا العامة ، فيترك لعائلة المجنى عليه مهمة معاقبة العجاني والاقتصاص منه • وفي بعض الحالات كانت الأسرة صاحبة البحق تكتفي بأخذ تعويض من المذنب أو أهله ، وفي حالات أخرى كانت تقتص لنفسها بطريقة عنيفة تدل على الخشونة والوحشية • على أن قسوة قانون الفرنجة وتطرفه سرعان ما خفت حدثهما نتيجة لجهود رجال الكنيسة وانتشار تعاليم الديانة المسيحية ومبادئها (٣) •

أما عن الناحية المالية والاقتصادية فيلاحظ أن ملوك الفرنجة لم يحاولوا تغيير النظم المالية السائدة في غاليا ، فتركوا جميع الضرائب القائمة كما هي ، سواء في ذلك ضريبة الأرض أو الضريبة الشخصية أو ضرائب الأسواق أو الضرائب غير المباشرة (٤) • وكان الدخل الملكي يتألف من ايراد الضياع الملكية فضلا عن الهبات والهدايا والخدمات الخاصة والمحلية التي كان

<sup>(1)</sup> Dill: Roman Society in the Merovingian Age, p. 113

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 133-134. (3)

Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 213.

<sup>(4)</sup> Lot: The End of the Ancient World, p. 351.

على الرعايا أن يقدموها ، ثم أخذت تخفى تدريجيا الضرائب الرومانية المباشرة التي كانت معروفة أيام الرومان مثل ضريبة الرأس وضريبة الأرض، وأصبح الكونتات وحكام الأقاليم يدفعون للملك ثلثى الضرائب والأموان التي يجمعونها من الأهالى على أن يحتفظوا لأنفسهم بالثلث (١) ، أما الهدايا السنوية التي يقدمها النبلاء للملك كل ربيع فقد أصبحت اجبارية ، ولم تعف منها جهة من الجهات ذات الايراد ، حتى الأديرة والمؤسسات الدينية ، وكانت هذه الهدايا تشمل الذهب والفضة والأحجار الثمينة والحيول وما شابهها ، ومن هذا يبدو أن جميع الايرادات السابقة كانت تقدم للملك بصفته الشخصية ليصرف منها على بلاطه دون أن يكون للمنشآت العامة فيها نصيب (٢) ، أما هذه المنشآت فكانت تقوم بها الادارة المحلية ، كما أن نصيب الأحرار كانوا يدخلون الحدمة العسكرية مزودين بأسلحتهم على نفقتهم الخاصة (٣) ،

وقد نشطت التجارة في عهد الدولة الميروفنجية حيث وجدت طبقة نشيطة من التجار استخدمت طرق التجارة الرومانية القديمة ويبدو أن نسبة التجار اليهود واليونانيين كانت كبيرة ، لا سيما في المدن والموابي ذات الأهمية التجارية مثل مرسيليا وآرل وناربون (٤) و وكانت لغاليا علاقات تجارية مهمة مع مواني الشرق في البحر المتوسط حتى سنة ١٠٠٠ أي حتى زمن جريجوري التوري أول مؤرخي الفرنجة ولكن هذه الملاقات أخذت تذبل تدريجيا نتيجة لنمو قوة المسلمين البحرية في القرن السابغ ، ممسا جعل تجارة الفرنجة تصبح شبه معطية و أما الطابع الغالب على دولة الفرنجة فكان الطابع الزراعي نتيجة لاضمحلال المدن وهجراتها وتلاشي الحياة المدنية من جهة ، ولازدياد عدد الضياع الزراعية الكبيرة التي تكفي نفسها بنفسها من جهة ، ولازدياد عدد الضياع الزراعية الكبيرة التي تكفي نفسها بنفسها

<sup>(1)</sup> Dill: Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, 126—127.

<sup>(2)</sup> Thompson: Vol. 1, pp. 215-216.

<sup>(3)</sup> Lot. The End of the Ancient World, p. 353.

<sup>(4)</sup> Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 355.

وما صحب ذلك من تناقص عدد الأحرار وصغار الملاك وازدياد عدد الأقنان من جهة أخرى (١) •

#### الدولة الكارولنجية:

K

وبتتويج بيين القصير رئيس البلاط ملكا على دولة الفرنجة سنة ٧٥٧ تكون الأسرة المروفنجة من سلالة كلوفس قد انتهت وحلت مجلها الأسمة الكارولنجية في حكم دولة الفرنجة • وقد استمر ببين القصير في الحكم حتى وفاته سنة ٨٦٨ وعندئد قسمت مملكته ــ وفقا لتقالمد الفرنجة ــ بين ولديه ، فخص شارل أوستراسيا وجزء من أكوتين ، واختص كارلومان بنستريا وبقة أكوتين (٢) • ولا يهمنا كثيرا أمر النزاع الذي نشب بين الأخوين والذى هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرنجة ، ما دام النزاع قد اتهى بوفاة كارلومان سنة ٧٧١ ، مما أتاح لأخية شارل فرصة توحيد جميع مملكة الفرنجة تحت سيادته كم من مصب الراين حتى مصب الرون ومن نهر المين حتى خليج بسكاى (٣) • على أن الذي يهمنا هو أن جربرجا ــ أرملة كارلومان ــ استامت لاغفال حقــــوق ولدبها القاصرين في ملك أبيهما ، ففرت الى بلاط دسدريوس ملك اللمبارديين في بافيا • وكان شارل قد سبق أن تزوج من ابنة دسدريوس ولكنه عاد فطلقها بالسرعة التي تزوجها بها ، الأمر الذي زاد الموقف توترا بين شارل ودسدريوس • ولم يكن منتظرًا من الملك اللمباردي أن يتأخريرهمساعدة أرملة كارلومان (٤) ، فطلب من البابا تنويج ابني كارلومان ، ولما رفض النابا ذلك لجأ دسدريوس الى مهاجمة الأملاك والأراضي البابوية ، مما دقع البابا ستغن الثالث ( الرابع ) ( ۷۲۸ – ۷۷۲ ) الى الاستنجاد بشارل ملك الفرنجة (٥)٠ وقد حاول شارلً مقاوضة دسدريوس في أول الأمر فأرسل اليه يطلب

<sup>(1)</sup> Idem: p. 350.

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 336.

<sup>(3)</sup> Kleinclausz: Charlemagne: pp. 12-13.

<sup>(4)</sup> Moss: op. cit. p. 218.

<sup>(5)</sup> Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 421.



تسليم جميع المدن التي استولى عليها من البابوية بدون وجه حق ، ولكن دسدريوس غضب لتدخل شارل بنه وبين البابوية وأصر على موقفه في عدم اعطاء النابوية مدنها • وعندما غزا شارل ايطالبا سنة ٧٧٣ حاول دسدريوس أن يسد منافذ الألب في وجهه ، ولكنه غلب على أمره وفر الى بافيا حيث لحقت به قوات شارل وحاصر ته (١) • وفير هذه الأثناء أخذ ابرز دسدريوس يحمع قوات اللمارديين قرب فرونا ، مما جمل شارل يترك جزءا من قواته في حصار بافيا ، ويسرع باليجزء الباقي لمطاردة هذا الابن السذي فر اني القسطنطسة تاركا شارل يستولى على فيرونا وبرجامو وغيرهما من المدن المهمة (٧) • وعندما طال حصار يافيا قرر شارل أن يقضى عد الفصيح ( سنة ٧٧٤ ) في روما حيث جدد للنابا هدريان ( أدريان ) الأول (٧٧٧ ـ ٧٩٥ ) هبة بيين القصير للبابوية من قبل ٠ ثم كان أن سقطت بافيا أخيرا بعد حصار عشرة أشهر ، فحمل دسدريوس الى دير كوربي في نستريا حث قضي يقمة حياته بعد أن قسمت ثروته بين جنود الفرنجة ، في حين اتحذ شارل لنفسه لقب « ملك اللمبارديين » • ويلاحظ أن شارل لم يشأ في أول الأمر أن يدمج اللمبارديين ضمن مملكته ، وآثر أن يتركهم يعيشون في ظل نظمهم الخاصة . ولكن عندما ثار اللمبارديون ضده من جديد ، ودبروا مؤامرة الاستدعاء ابن دسدريوس الهارب في القسطنطيئية واعلانه ملكا ، عاد المهم و يجج في اخضاعهم سنة ٧٧٦ ، وعندئذ أرغم اللمبادديون على اتباع قوانين الفرنحة ونظمهم ٠

على أن حروب شارل العظيم ضد اللمبارديين لم تكن سوى الحلقة الأولى في سلسلة طويلة من الحروب قام بها شارل ضد السكسون ومسلمي أسبانيا والعناصر السلافية الرابضة على نهرى الالب والدراف (٤) + وقد حققت

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 220.

<sup>(2)</sup> Cman: The Dark Ages. p. 347.

<sup>(3)</sup> Pirenne: Mohammed and Charlemagne, p. 228.
(4) Eginhard: The Life of Charlemagne pp. 15-26

The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne; p. 105.

هذه الحروب الواسعة التي قام بها شارل قسطا كبيرا من النجاح ، وأدن الى حماية غرب أوربا من العناصر الوثنية المجاورة فضلا عن نشر المسيحة بين هذه العناصر ٠ ففي سنة ٧٧٨ قام شارل العظيم بأولى حملاته الكبيرة ضد المسلمين في أسبانيا فاجتمعت جيوشه أمام سرقسطة واعترف له حكام برشلونة وجيرونا بالولاء • على أن جيوش شارل عجزت عن الاستبلاء على سرقسطه فعادت أدراجها دوز أن تحقق نتائج ظاهرة (١) • وفي أثناء عودة شادل هاجمت عناصر الباسك ( البسقاوية ) في شمال أسبانيا مؤخرة جيشه ، فقتل رولان وأصبح هذا العحادث محورا لأنشودة مشهورة ظهرت بعد ذلك بعدة قرون وصورت شارل العظيم في صورة الصليبي الأول (٢) • وبعد أن قام شارل بعدة هجمات ضد السكسون ، أخضع البافاريين سنة ٧٨٨ وعزل ملكهم وجمل بلاده دوقية تسير وفق نظم الادارة الفرنجية (٣) • وفي ذلك الحين كان الآفار قد قدموا المساعدة لملك البافاريين ، الأمر الذي أثار شارل ضدهم ، فغزوا أراضيهم في حوض الطونة الأوسط ست مرات بين سنتمر ٨٠٥ < ٧٨٨ حتى حطم قوتهم نهائيا وأخضعهم تماما • وعندئذ اختار شارل أحدهم ليتولى حكمهم ، على أن يدفع جزية سنوية للفرنجة(٤) • كذلك قام شارل العظيم بحروب متفرقة أخضع فيها عناصر السلاف الشماليين بين نهرى الالب والأودر سنة ٧٨٩ ، والسلاف الجنوبيين في بوهيميا سنة ٨٠٥ س ٠ ٨٠٦

على أن أعنف حروب شارل وأطولها كانت ضد السكسون ، الذين سبق أن قاتلهم شارل مارتل وبيين القصير ، وقد قام شارل العظيم بشمان عشرة حملة ضدهم ، كان غرضه الأول منها حماية حدود بلاده من خطرهم ، نم لم يلبث أن اصبح هذا الغرض تحويلهم الى المسبحية واخضاعهم بالقوة (٥) ، وكان مصدر المتاعب الكبرى التى واجهت شارل فى حروبه ضد السكسون

<sup>(1)</sup> Lavisse: Hist. de France, Tome 2, Première Partie pp. 293-294.

<sup>(2)</sup> Davis: op. cit. pp. 110-114.

<sup>(3)</sup> Deanesly: op. cit. pp. 368-369.

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 362.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 609-611.

نابعا من صعوبة بلادهم ذات النابات والأحراش ، وعدم وجود مدن أو معاقل محصنة للسكسون يمكنه أن يحاصرها ويقضى على قوة أعدائه بالاستيلاء عليها ، فضلا عن عدم وجود طرق ومسالك يمكن أن تسمسلكها الجبوش النازية • وهكذا ساعدت هذه الظروف السكسون فأظهروا عنادا شديدا وتمسكا قويا بعقائدهم وتقاليدهم ونظمهم ، بحيث أنه كان يخضعهم في كل مرة ويأخذ منهم عددا ضخما من الأسرى والرهائن زيادة على غرامة مالية فادحة ، وعندئذ يتظاهرون بالخضوع ويعتنقون المسيحية بالجملة ، ولكنهم لا يلبثوا أن يرتدوا الى أسلوبهم وعقائدهم بعد أن ينصرف عنهم شارل (١) • وعندما تجددت ثورة السكسون سنة ٧٨٧ أعدم شارل العظيم منهم أربعة آلاف وخمسمائة أسير جملة واحدة في مذبحة فردن Verden (٢)٠ وهكذا ظل شارل يكافح السكسون ويحاول كسر شوكتهم والقضاء على استمرت ثورات السكسون حتى سنة ٨٠٤ (٣) ٠ وفي هذه الأثناء أسس شارل ثمان أسقفيات في سكسونيا وأرسل كثيرا من البعثات التبشيرية اليهاء حتى آمن السكسون أخرا بالمسحمة ، وعندئذ حرص شادل على تعليم معضهم الصيحوا قساوسة في بلادهم (٤) ٠

على أن حروب شارل الطويلة ضد السكسون بوجه خاص ، لم تصرفه عن العمل على تأمين شواطى، أوربا العجنوبية وجزرها من خطر قراصنة المسلمين، بعد أن اشتدت اغاراتهم عليها ، لذلك بدأ شارل العظيم بتأمين حسدوده الحجنوبية من ناحيتهم ، فأنشأ وحدة ادارية على الحدود الأسبانية سميت ماركية أسبانيا (March of Spain) سنة ٧٩٥ حول مدن جيرونا وجاردونا وأورجل وأوزونه ثم ضم اليها برشلونة سنة ٧٩٧ م هي أعظم مدن اقليم قطالونيا بعد أن سلمها له حاكمها الخائن نكاية في سيده خليفة

<sup>(1)</sup> Halphen: Etudes Critiques sur L'Hist. de Charle-magne, p. 146.

<sup>(2)</sup> Kleinclausz: Charlemagne. p. 134.

<sup>(3)</sup> Deanesly: op. cit. 358-365.

<sup>(4)</sup> Kleinclausz: op. cit, pp. 138-139.

قرطبة (١) • أما في الجانب البحري فقد استولى الفرنجة على كورسيكا وسردينيا ، كما استولوا على جزر البليار سنة ٧٩٩ لحرمان مسلمي الأندلس من اتخاذها قواعد للاغارة على شواطيء ايطاليا وغاليا الجنوبية (٢) • على أن الصراع البحري لم يلبث أن اشتد في الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية ، الأمر الذي أزعج الباباليو الثالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة البيزنطية • وهنا لم يتأخر شارل في الوسال النجدات الى البابا للدفاع عن شواطيء ايطاليا وصقلية ، وان كانت المجهود لم تفلح في وقف ذلك الخطر الذي تعرضت له شواطيء أوربا الحجنوبية بشكل واضح في أوائل القرن التاسع (٣) •

وهكذا قضى شادل العظيم معظم حكمه فى حروب مستمرة ، حتى قدر عدد حملاته بأدبع وخسين حملة مكنته من فرض سيطرته على ما كان للامبراطورية الرومانية القديمة من أملاك فى الغرب ، اذا استثنينا ولايسة اقريقية وبريطانيا وجنوب ايطاليا ومعظم أسبانيا ، هذا فضلا عما نتج عن هذه الحروب من نشر المسيحية فى بلاد وبين شعوب لم يسبق أن وصل اليها الرومان من قبل (٤) .

#### تتويح شارل العظيم المبراطورا:

يتضح مما سبق أنه لم يكد ينته القرن الثامن الا كان شارل العظيم قد قام بأعمال لم يستطع القيام بها أحد غيره من المعاصرين • ذلك أنه لم ينجح في تكوين دولة ضخمة في غرب أوربا فحسب ، بل نجح أيضا في حماية البابوية ونشر المسيحية ، واحياء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية في الغرب (٥) • وقد أثارت هذه الأعمال في عقول المعاصرين ذكرى روما

<sup>(1)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 365.

<sup>(2)</sup> Eginhard: Life of Charlemagne, p. 31.

<sup>(3)</sup> Deanesly: op. cit. pp. 375-376.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 259.

<sup>(5)</sup> Kleinclausz: op. cit. p. 287.

ومجدها القديم ، فأخذوا يتغنون بهذه الذكرى ويشعرون بالرغبة في احياء هذا المجد ، على أن المعاصرين لم يقصدوا احياء معجد الامبراطوريه الرومانية في حضارتها وقوتها فقط ، بل أيضا في شخص الامبراطور بعد أن ظل الغرب يشعر بفراغ سياسي كبير منذ سقوط الامبراطورية الغربية في القرن الخامس ، حقيقة كانت هناك امبراطورية رومانية وامبراطور قائم في القسطنطينية ، ولكن أهالي غرب أوربا بوجه عام وايطاليا بوجه خاص نظروا الى هذا الامبراطور البيزنطي نظرة ملؤها الاستياء والكراهية بسبب موقف الأباطرة البيزنطيين من عبادة الأيقونات من جهة وسياستهم المعادية للبابوبة من جهة أخرى ، حتى أصبح هؤلاء الأباطرة – في نظر الإيطاليين – مجرد مبارة أموال مغوضين (١) ،

كان هذا هو شعور المعاصرين اذا نحو الماضي والحاضر في الوقت الذي قضي شارل العظيم على قوة اللمبارديين السياسية ، وحمى البابوية من خطرهم، وحارب السكسون وغيرهم من العناصر الوثنية لينشر المسيحية بينهم ، كما حارب المسلمين في أسبانيا والبحر المتوسط لدفع خطرهم ، هذا كله مع شدة رعايته للعلوم وجهوده في انعاش الحضارة في الغرب ، ولا شك في أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرين أن شارل العظيم كان أكبر قوة في عصره تحمى البابوية والكنيسة بل الحضارة الغربية ، وأنه جدير بلقب الامبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن تلك التي قام بها أعاظم الأباطرة الرومان ،

ومن الواضح أنه كان في استطاعة شارل أن يضفي على شخصه هذا اللقب أو أن يوحى الى الكنيسة الفرنجية بفعل ذلك ، ولكنه كان يطمع فيما هو أكثر ، أى في أن تخلع عليه البابوية نفسها لقب الامبراطورية حتى يكون أوقع أثرا في العالم المسيحى أجمع (٢) • وكان أن أتيحت الفرصة لتحقبق هذا الحلم الجميل سنة ٧٩٩ عندما تآمر خصوم البابا ليو الثالث ضده دوضعوا

<sup>(1)</sup> Moss: op. cit. p. 219.

<sup>(2)</sup> Pirenne: Mohammed and Charlemagne, p. 232.

خطة ترمى الى سمل عينيه وقطع لسانه لابعاده عن منصبه (١) • ولم يلبث أن سمع شارل بأمر هذه الأحداث التي جرت في روما وبأن البسابا لم ينج من المؤامرة الا يصعوبة ، فأرسل إلى النايا الهارب يستدعم النه واستقبله في ترحاب خفف عنه ما يعانيه من آلام (٢) • وبعد ذلك قام شارل بارسال البابا مخفورا الى روما حدث لحق به بعد قليل • وفي روما عقد مجمع برأ ليو الثالث من جميم التهم التي ألصقها به خصومه ، وبذلك عاد البابا الى مباشرة مهام منصبه في حين أمر شارل بمعاقبة المتآمرين (٣) • وهنا أخذ النابا يفكر في وسيلة يود بهما الجميل للملك الفرنجي الذي أنقذ البابوية وأثبت في كل مناسبة أنه أخلص حلف لها وأقوى دعامة للكنسة الغربية • حقيقة أن منح لقب الأمبراطور لمسلك من ملهك البرابرة أمر لست له سابقة ، وربمسا بدا غريبا في نظر المعاصرين ، ولكن حياة شارل العظيم أثبتت أنه لم يكن كغيره من ملوك البرابرة • واذا قورن بمعاصر تهالامبراطورة ايرين ـ وهي المرأة الشريرة التي أخذت تعث بمصير الامبراطورية البينزنطية في ذلك الوقت \_ فانه لا يوجد أي وحه للمقارنة أو الموازنة (٤) • وهكذا يبدو أن شبح هذه المرأة العابثة التي تحكمت في مصائر الامراطورية السزنطية ( ١٩٩٧ - ٨٠٢ ) كان من العسوامل التي شحعت المابوية والغرب على قطع آخر الحموط التي ربطتهم بالامم اطورية الشرقة (٥) ٠

وكان أن نفذ البابا فكرته في الاحتفا لاالكبير الذي أقبم بكنيسة القديس بطرس تمجيدا لعيد رأس السنة (٨٠٠) • فعندما انتهت الصلاة ، تقدم اللابا ليو الثالث بخطى وثيدة ممسكا تاجا ذهبيا في يده ووضعه على رأس شارل الذي كان لا يزال راكعا أمام المذبح وقال ــ « اللهم امنح الحياة والنصر لشارل

(2) Deanesly, op. cit. p. 381.

<sup>(1)</sup> Cam. Med, Hist. Vol. 2 p. 619.

<sup>(3)</sup> The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne...

<sup>(4)</sup> Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 457.

<sup>(5)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 372.

العظيم الذى توج بفضل الله امبراطورا عظيما على الرومان » • (١) ولم يلبث أن علا صياح الحاضرين من محاربي الفرنجة ورجال الدين الايطاليين ، وأخذ العجميع يحيون شارلمان بالطريقة التي كانت متبعة مع الأباطرة الرومان(٢) •

ولا شك في أن هذا الحدث لم يكن خطيرا بالنسبة لشارلمان فحسب ، بل أيضا بالنسبة للبابوية والغرب الأوروبي فضلا عن الشرق البيزنطي (٣) ، أما عن شارلمان فيقال أنه فوجيء بهذا الاجراء الذي اتخذه البابا ليو الثالث ، ولم يكن يعلم به أو يتوقعه وان كان يرجوه ويحلم به ، وقد ذكر اينهارت ... المؤرخ المعاصر الذائع الصيت الذي ترجم لشارلمان .. أن سيده لو عرف بما أعده البابا في يوم رأس السنة لما دخل كنيسة القديس بطرس في ذلك اليوم (٤)، ومهما يكن من أمر فقد قدر لشارلمان أن يحيي الامبراطورية الرومانية في الغرب بعد آن ظل العالم الغربي بلا امبراطور منذ أواخر القرن المخامس ، وأن يكون مؤسس الامبراطورية الرومانية المقدسة التي لعبت دورا عظيما في أحداث المصور الوسطى ، وأما البابوية فقد قطعت ... بتتوييج شارلمان المبراطورا ... الرباط الواهي الذي كان يربطها بالامبراطورية البيزنطية ، وفي الوقت نفسه قوت الرباط الذي كان يربطها بمملكة الفرنجة وأكسبت هذا الرباط طابعا دينيا مقدسا ، هذا فضلا عن أن الطريقة التي تم بها تتويج شارلمان جعلت دينيا مقدسا ، هذا فضلا عن أن الطريقة التي تم بها تتويج شارلمان جعلت التاج الامبراطوري يبدو في صورة منحة من البابا ، وهي المعقيدة التي أضبح لها شان كبير في النزاع بين الامبراطورية والبابوية فيما بعد (ه) ،

أما بالنسبة للامبراطورية البيزنطية فان اعلان شارلمان امبراطورا في الغرب جاء صدمة عنيفة لها(٦) • فمنذ سقوط الامبراطورية الغربية في القرن الحامس، والعالم الروماني لا يعرف الا امبراطورا واحدا هو الامبراطور البيزنطي الذي

(2) Kleinclausz: op. cit. p. 304.

(3) Vasiliev: op. cit. Tome 1 p. 351.

(5) Moss: op. cit. pp. 222-223.

(6) Eyre : op. cit. p. 173.

<sup>(1)</sup> Bryce; The Holy Roman Empire, p. 49.

<sup>(4)</sup> Eginhard: The Life of Charlemagne; p. 44.

تمتع بسيادة ـ ولو اسمية ـ على الغرب بوصفه وريث الأباطرة الرومان ولكن قيام شارلمان امبراطورا سنة ١٨٠٠ أوجد منافسا خطيرا للامبراطور البيزنطى به وحرم الامبراطورية البيزنطية من كل سيطرة تدعيها على البابوية و لعالم الغربي و هذا الى أن تتويج شارلمان لم يجعل منه « الامبراطور » الأساسي في الدولة الرومانية ، لأن الامبراطورية ـ من وجهة النظر السياسية في العصور الوسطى - لا تحتمل رأسين ، مثلها مثل البابوية ، وفي هذه الحالة يصبح شارلمان صاحب الكفة الراجحة لأنه امبراطور الكنيسة الرومانية ، وهي الكنيسة العالمية التي تتخذ روما مركزها(۱) و ولعل هذه الصدمة التي أصابت الامبراطورية الشرقية ، هي التي جملتها لا تعترف بامبراطورية شارلمان الا عندما أفاقت ، بعد مرور اثنتي عشرة سنة على تتويجه ( في يناير سنة ١٨١٧)(٢) و

#### اصلاحات شارلان :

على أن أهمية أشارلمان في الناريخ لا تبدو في حروبه الطويلة أو تتويجه امبراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان فحسب، بل تبدو هذه الأهمية أيضا في اصلاحاته الواسعة التي تناولت متختلف المرافق والاتجاهات حتى أدت الى ما يعرف في الناريخ باسم النهضة الكارولنجية •

ففى ميدان الثقافة أظهر شارلمان اهتماما كبيرا بالدراسات العلمية ، فشجع الأدباء والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من مختلف أنحاء أوربا ، ولاسيما أيرلند وانجلترا وايطاليا(٣) ، واشتهر من هؤلاء العلماء مجموعة ضخمة من أعلام النهضة الكارولنجية مثل بطرس البيزى وبولينوس وبولس الشماس وغيرهم ، وعلى رأس هؤلاء جميعا يأتى ألكوين ، وهو رجل انجليزى الأصل احتضنه شارلمان ، فتعهد النهضة الفكرية في الامبراطورية الكارولجية في أواخر القرن

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 620-621.

<sup>(2)</sup> Pirenne: Mohammed and Charlemagne, p. 233.

<sup>(3)</sup> Foligno: Latin Thought, p. 68 & Taylor; Med. Mind Vol. 1 p. 214.

الثامن ، وبذل جهودا جبارة في خدمة العلم والتعليم (١) • من ذلك أنه قام على تصحيح المخطوطات القديمة واهتم باصلاح نظم المدارس الدينية ونشر التعليم ورفع مستوى رجال الدين الثقافي • كذلك تولى ألكوين رئاسة مدرسة القصر التي كان شارلمان نفسه أحد تلاميذها (٢) • وهكذا أضحى. بلاط شارلمان مركزا ثقافيا علميا كبيرا ذاخرا بالمعلمين - مثل ألكوين ـ والمؤرخين مثل اينهارت الذي وضع ترجمة معروقة لشارلمان ، والشعراء مثل ثيودلف (٣) • لذلك لا عجب اذا انتشر التعليم وارتفع مستواه بفضل جهود شارلمان ومساعديه ، فضلا عن العناية بالمكتبات ونسخ الكتب وتصحيحها ورعاية اللغة اللاتينيمة وأسلوبها ، مما أدى الى نهضة علمية شاملة تناولت كثيرا من ضروب العملم والمعرفة (٤) •

أما اصلاحات شارلمان في ميادين التشريع والقضاء والادارة ، فكانت هي الأخرى على جانب كبير من الأهمية ، من ذلك أن شارلمان استحدث كثيرا من التشريعات لاقرار النظام الادارى وتنظيم العدالة والمحاكم عن طريق تقسوية العنصر الشعبي في دور القضاء ، كذلك أمر شارلمان سنة ١٠٨ بتدوين التراث التشريعي القومي لمختلف العناصر التي تألفت منها امبراطوريته(٥) ، وقد قسم شارلمان امبراطوريته الواسعة الى أقسام ادارية يشرف على كل منها كونت يعتبر نائبا عن شارلمان نفسه في منطقته ، ويتمتع تبعا لذلك باختصاصات وسلطات يعتبر نائبا عن شارلمان نفسه في منطقته ، ويتمتع تبعا لذلك باختصاصات وسلطات العليم ما يجمعه من أموال الغرائب والمخالفات ، كذلك عن اعلان المراسيم والأوامر الملكية على الناس ، فشلا عن الاشراف على الأعمال العامة وجمسع المجندين اللازمين للسلطة المركزية ، وكان للكونت أن يحتار مساعدين ونوابا المجندين اللازمين للسلطة المركزية ، وكان للكونت أن يحتار مساعدين ونوابا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 574.

<sup>(2)</sup> Syre, op. cit. p. 268.

<sup>(3)</sup> Kleinclausz : op. cit. pp. 197-202.

<sup>(</sup>٤) يمكن الوقوف على مظاهر النهضة الكارولنجية في شيء من التفضيل بالرجوع الى كتاب « النهضات الأوروبية » للمؤلف •

<sup>(5)</sup> Egnihard: The Life of Charlemagne, p. 45. (م ١٤ هـ أوربا في العصور الوسظلي)

يساعدونه في مهام منصبه بشرط موافقة شارلمان على هؤلاء المساعدين • وفي نهاية العام يذهب الكونتات من متختلف أنحاء الامبراطورية الى القصر الملكى في الماصمة (اكس لاشابل) حيث يقضون بضعة أسابيع في تسليم مافي عهدتهم من أموال فضلا عن حضور المجلس العام لدولة الفرنجة (١) • أما هذا المجلس L'assemblée générala فكان بمشابة مجلس استشارى ينعقد وفق ارادة شارلمان ويتألف من مندوبين عن مختلف أنحماء الامير اطورية وشعوبها ــ لا الفرنجة فحسب \_ فضلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والكونتات(٢) • ولما كان لايد لحكام الأقسام الادارية الواقعة على الحدود من سلطات استثنائية لمواجهة الأخطار الخارجية الطارئة ، فان هذه الأقسام ــ التي أطلق علمهـــا ماركمات \_ عين على كل منها حاكم يسمى ماركيز ويتمتع في وحدته بسلطة تفوق سلطة الكونت في كونتيتة (٣) • على أن أهم اصلاح اداري أدخله شارلمان كان زيادة نفوذ المبعوثين الملكيين Missi • وكان هؤلاء المبعوثين يوفدون من القصر ليحملوا تعليمات الملك وأوامره الى حكام الأقاليم ويفتشون على هؤلاء الحسكام لضمان حسن سير الادارة (٤) • واعتاد شارلمان أن يرسل الى كل جهة اثنين من هؤلاء المبعوثين أحدهما من رجال الادارة والثاني من رجال الدين ليضمن انتظام الجهازين الاداري والكنسي في الدولة(٥) • كذلك حرص شارلمان على عدم تثبيت هؤلاء المبعوثين في دوائرهم وانما ينقلهم بين حين وآخر قبل أن يوطدوا علاقات مصلحية أو شخصية مع أهالي الأقاليم (٢) .

ولم يفغل شارلمان الناحية الاقتصادية فى المبراطوريته فاهتم بالزراعة ونهض بها حتى أصبحت ضياعه بمثابة مزارع نموذجية تفيض بالنخيرات ، كما شجع كبار الملاك فى الامبراطورية على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة الحكومة

<sup>(1)</sup> Deanesly: op. cit. p. 403.

<sup>(2)</sup> Kleinclausz: op. cit. pp. 82-88.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 680.

<sup>(4)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, Première partie, p. 319.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 682-683.

<sup>(6)</sup> Davis; op. cit. pp. 155-157.

في تقوية جسور الأنهار(١) • أما الصناعة فكانت مراكزها الأساسية في الأديرة• التي اشتهرت بانتاج خير المصنوعات المعدنية والجلدية والخشبية وغيرها . على أن الصناعة لم تقتصر في العصر الكارولنجي على الأديرة وانما انتشرت في الضياع والقرى حيث بدأت تظهر بذور النقابات لننظيم مصالح أفراد الحرفة الواحدة وحمايتهم من المنافسة الخارجية (٢) • كذلك بدت جهود شارلمان واضحة في ميدان التجارة حيث اهتم بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتشجيعها • من ذلك أنه نظم الموازين والمقاييس والمكاييل والعملة المتداولة ، هذا فضلا عن عنايته بالطرق التجارية والمحافظة عليها وتأمينها ومنع المستغلبن من فرض رسوم باهظة على سالكيها أو عابري الجسور • وقد أقيمت الفنادق بضائعهم (٣) • على أن التجار في ذلك العصر فضلوا دائما استخدام الطـــرق النهرية والبحرية لسهولتها وقلة تكاليفها ، فكانت التحسارة الداخلية في الامبراطورية تعتمد على أنهار الراين والدانوب والسيين والرون وفروعها بم في حين اعتمدت التجارة المخارجية على المحر المتوسط وبحر الشمال • وساعد هذا النشاط التجارى الواسع على ظهور أهمية بعض المدن بحكم موقعها مثل مينز التي كانت مركزا رئيسيا للتجارة بين ألمسانيا وغاليا ، ومثل نيم Nimes وماجلون وآرل وناربون التي كانت جميعها مراكز أساسية لتحارة الشرق(٤) •

شارلان والكنيسة:

يبدو لنا من دراسة تاريخ الامبراطورية الكارولنجية أن الطابع الديني كان غالبا عليها • فالعامل الأساسي في نجاح دولة الفرنجة دون غيرها من الدول الجرمانية التي قامت في غرب أوربا في العصور الوسطى كان العامل الديني ،

<sup>(1)</sup> Boissonnade; Life and Work in Med. Europe, p. 71.

<sup>(2)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, Première Partie, p. 336.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 657.

<sup>(4)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, Première Partie, pp. 338-340.

وهو العامل نفسه الذى أدى الى نجاح شارلمان فى اقامة امبراطوريته ، وفى المزج بين شعوب هذه الامبراطورية على أساس أنهم خاضعون جميعا لحاكم يتمتع برضاء الكنيسة ، بل يسيطر عليها وعلى رجالها .

ذلك أننا رأينا كيف كانت البابوية متلهفة دائما على محالفة المسلوك اللمبارديين من جهة أخرى • واذا كان ملوك البيت الكارولنجي لم يتقاعسوا عن مساندة البابوية ، فان الأخيرة ردت اليهم الجميل بتتويج بيين القصير ملكا سنة ٧٥٣ ثم بتتويج شارلسان امبراطورا سنة ٨٠٠ • وهكذا قامت الامبر اطورية الكارولنجية على أساس ديني ساسي ، فأخذ شارلمان يستغل مكانته بوصفه حامي البابوية في فرض سيطرته على الكنسة داخل المراطوريته ، فهو الذي يمين الأساقفة ويدعو الى عقد المجامع الدينية بل يتولى رئاسة هذه المجامع لبحث المشاكل المتعلقة بالعقيدة (١) ، كما أنه يشرع القوانين اللازمة للكنيسة ويحدد حقوق رجال الدين من كنسيين وديريين وواجباتهم(٢) ٠ • وبذلك أصبيح شارلمان رأس الكنيسة والدولة جميعا ، ورئيسا للأساقفة والكونتات دون تمسز لأنه لم يفرق بين الكنيسة والدولة »(٣) • حتى الموسيقي الدينية ، والمواعظ التي يلقيها رجال الكنيسة في مختلف المناسبات والأعياد لم تسلم من تدخل شارلمان وتعديله (٤) ٠ وهكذا وجدت الكنسة نفسها خاضعة خضوعا تاما لحكومة شارلمسان كما صار رجالها بمثابة أتماع مخلصين له ، يخضمون لأوامر ، ونواهمه خضوعا تاما(٥) • وقد حدث عندما حاولت البابوية أن تتحر ر من قضة شارلمان القوية أن أرسل شارلمان رسالة الى البابا ليو الثالث سنة ٧٩٦ ، يفهمه أن

(2) Kleinclausz: op. cit. p. 225.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 616.

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, Première Partie; p. 316.

<sup>(4)</sup> The Monk of St. Gall; The Life of Charlemagne, p. 72.

<sup>(5)</sup> Fichtenna: The Carolingian Empire, pp. 132-133.

اختصاص البابوية لا ينبعى أن يتعدى الجانب الدينى بأى حال « وأن واجبك أبها الأب المقدس هو أن تساعدنا برفع يديك الى السماء والدعاء لنا مثلما فعل موسى(١) » \*

وهكذا ظلمت الأمود على وفاق بين الكنيسة والدولة طالما كان شارلمان يجمع في قبضته القوية بين زمام السلطتين الدينية والزمنية ، ولكن الموقف أخذ يتغير بعد شارلمان ، عندما عجز خلفاؤه عن فرض سيطرتهم على الكنيسة ورجالها مما آذن باصطدام السلطتين كما سنرى فيما بعد(٢) .

### تقسيم الامبراطورية الكارولنجية:

أشرنا فيما سبق الى تمسك الفرنجة بنظرتهم القديمة الى الملك على أنه ادت يقسم بين أبناء الملك ، وطبيعى أن يؤدى استمرار تطبيق هذا المبدأ الى تفتيت الدولة ثم الى زوالها نتيجة لتقسيمها بين الأبناء ثم تقسيم كل قسم بين أبناء ثم الأبناء وهكذا ، ومن الغريب أن شارلمان ـ وهو السياسي البعيد النظر لم يحلول المخروج على هذه القاعدة أو تعديلها ، فقسم امبراطوريته الواسعة في حياته بين أبنائه الثلائة (٣) ، على أن وفاة ائتين من هؤلاء الأبناء وبقاء واحد ـ هو لويس التقى - أخر الى حد ما تقسيم الامبراطورية (٤) ، وقد احتفل شارلمان قبل وفاته سنة ٤٨٤ بتتويج ابنه لويس التقى الذي خلفه في حكم الامبراطورية ، والذي لم يلبث أن أعيد تتويجه بواسطة البابا ستفن الرابع (الخامس) سنة ١٨٩٥) ،

والواقع أن لويس التقى لم يكن بالشيخص الذي يستطيع حكم امبراطورية

<sup>(1)</sup> Oliver Thatcher : A Source Book ... p. 107. & ... منفر الخروج ـ اصبحاح ١٧ – ١٧

<sup>(2)</sup> Davis: op. cit. pp. 276—277.

<sup>(3)</sup> Deanesly, op. cit. p. 392.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 624.

<sup>(5)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 387.

شازلمان • ذلك أنه لم يمتلك من صفات القيادة الحربية أو الزعامة السياسية أو الكفاية الادارية ، أو حتى قوة الشخصية ما يضمن له سيطرة كافية على الحش والادارة والكنسة . هذا في الوقت الذي تزايد الخطر الخارجي بعد وفاة شارلمان سواء من ناحية السلاف والآفار على حدود الامم اطورية الشمرقمة، أو من ناحية المسلمين على الحدود الجنوبية ، أو من ناحية الفيكنج على الحدود الشمالية والغربية(١) • وزاد الطين بلة تمسك لويس التقي \_ وخلف\_ائه من بعده ـ بسياسة تقسيم الملك بين الأبناء ، حتى أن لويس وضع مشروعا سنة ١٨٧ لتقسيم امبراطوريته الواسعة بين أبنائه الثلاثة لوثر وبيبين ولويس ، ليضمن عدم قَمَام خَلَافَ بِنَهُم بِعِد وَفَاتُه (٢) • على أن لويس التقي تزوج بعد ذلك وأتحب ابنا جديدا اسمه شارل ، ومن ثم أراد اعادة توزيع المملكة توزيعا جديدا يضمن لهذا الابن الرابع حقوقه أسوة بأخوته • ويبدو أن هذا التصرف لم يرض الاخوة الثلاثة الأوائل فقامت حرب أهلية عنيفة بين الاخوة بعضهم وبعض من جهة ، وبينهم وبين أبيهم من جهة أخرى (٣) • وكان أن نوفى بيبين ، ثم لحق به أبوه سنة ٨٤٠ فانحصر الخلاف بين الثلاثة الباقين حتى تم الاتفاق فيما بينهم في اتفاقية فردون الشهيرة سنة ٨٤٣ على تقسيم الامبراطورية تقسيما يرضيهم جميعا(٤) • ذلك أن شارل الأصلع أخذ نستريا واكوتين والماركية الأسانية على الحدود الجنوبية، وأخذ لويس الألماني الجزء الواقع شرقى الراين من أوستراسميا فضلا عن بافاريا وسوابا وسكسونا ، في حين أخذ لوثر العجزء الأوسط بين المملكتين السابقتين ، أي فريز لاند ( الأراضي المنخفضة ) والجزء البسامي من أوستراسيا غربي الراين زيادة على برجنديا وبروفانس وايطاليــــا • على أن أهمة اتفاقية فردون لا تقتصر على أنها وضعت نهماية لامبراطورية الفرنحة الموحدة فحسب عبل لأنها توضح أيضا بداية مولد بعض الدول

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3 pp. 10-11.

<sup>(1)</sup> The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagne, p. 130.

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit. Tomc. 2 Première Partie, pp. 362-363.

<sup>(4)</sup> Oman; The Dark Ages; p. 409.



العظمى الحديثة (١) • ذلك أن التقسيم السابق قام ــ الى حد ما ــ على أساس لغوى ، فكان شارل الأصلع يحكم الجزء الغربى الذى تسوده اللغة الرومانية ــ المحرفة عن اللاتينية ــ ومن ثم سنستخدم من الآن لفظ فرنسا للاشارة الى هذا الجزء الغربى من الامبراطورية الفرنجية • وحكم لويس الألماني الجزء الشرقى الذى تسوده اللغة الألمانية ، ومن ثم سنشير الى هذا الجزء بألمانيا • أما لوثر فكان يحكم منطقة انتقال بين اللغتين الألمانية والفرنسية ، وقد سميت بلاده لوثر نجيا ــ أى مملكة لوثر ــ ثم حرف الاسم الى اللورين ، وهى المنطقة التي ما زالت حتى اليوم تمثل حلقة الانتقال بين الفرنسية والألمانية والألمانية (٢) •

ولم يلبث لوثر ـ صاحب المملكة الوسطى ـ أن توفى سنة ٨٥٥ ، وبذلك قسمت مملكته الى ثلاثة أقسام صغيرة بين أبنائه (٣) ، وهكذا أخذت تتكاثر الأجزاء التي انقسمت اليها الامبراطورية الكارولنجية ، كما كثرت الحروب يين أبناء البيت الكارولنجي ، بحيث أنه لم يوجد من الأبناء الشرعيين لهذا البيت سنة ٨٨٤ سبوى شارل البسيط في فرنسا وشارل السمين في ألمانيا ، وعلى الرغم من أن الأخير استطاع أن يوحد بين ألمانيا وايطاليا وفرنسا توحيدا اسميا لمدة ثلاث سنوات ، الا أنه عزل سنة ٨٨٧ ثم توفى في العام التالى (٤) ، أما في فرنسا قان شارل البسيط كان طفلا في الثامنة من عمره ، مما سهل انتقال السلطة الفعلية الى أيدى أودو كونت باريس ، الذي استطاع أن ينتزع الملك ويؤسس أسرة جديدة هي أسرة كابية سنة ٨٨٨(٥) ،

وعلى هذا الوجه انهـــارت الامبراطورية الكارولنجية ، وان ظلت ذكرى شارلمـان ــ مؤسس هذه الامبراطورية ــ باقية في التاريخ لتخلد اسمه الى جانب

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. p. 99.

<sup>(2)</sup> Orton: op. cit. pp. 149-150.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 34.

<sup>(4)</sup> Deanesly, op. cit. p. 560.

<sup>(5)</sup> Idem, p. 561.

قيصر والاسكندر وغيرهما من الشخصيات العظيمة التي استطاعت أن تكيف التاريخ الأوربي • واذا كان المعاصرون في القرن التاسع قد رفضوا أن يشبهوا شارلمان بالاسكندر ورومولوس وهانيبال وغيرهم من أعلام العصر الوثني ، فان البابوات وصفوه بأنه قنسطنطين الجديد ، كما رسمت صورته في قصر انجلهايم الى جوار قنسطنطين وثيودسيوس(١) •

<sup>(1)</sup> Kleinclausz, op. cit. pp. 355 — 556 & Fichtenau, op. cit. p. 83.

## البًا بُالشامن

# الفيكسنج

نقصد بالفيكنج العناصر الشمالية التى سكنت شبه جزيرة سكندناوة وشبه جزيرة الدانمارلة ، والتى اتخذت اغاراتها على أوربا شكلا خطيرا فى القرن التاسع ، وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها ــ وأطلق عليها المعاصرون ــ اسم الفيكنج Vikings ــ بمعنى سكان الفيوردات أو الخلجان ، وهى الظاهرة الطبيعية التى تمتاز بكثرتها شواطى الجهات الشمالية الغربية من أوربا(١) ،

واذا كان الفيكنج يرجعون في الناحية الجنسية الى الأصل التيتوني أو المجرماني ، الا أننا نفرق بينهم وبين العناصر الجرمانية الأولى التى أغارت على أوربا في أواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى ، ذلك أن الفيكنج ظلوا برابرة خالصين محافظين على أوضاعهم التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الحكم والبناء الاجتماعي والديانة ، واستمروا حتى القرن التاسع يعيشون في هذه العزلة بعيدين عن العالم الروماني والبحر المتوسط ، بخلاف غيرهم من العناصر الجرمانية السابقة التي اتصلت بالحضارة الرومانية واحتكت بالمسيحيسة قبل اقتحامها حدود الامبراطورية بعدة قرون ، ولم تحساول الامبراطورية الرومانية أو امبراطورية الفرنجة مد سيطرتها على تلك العناصر الشمالية حتى كان القرن التاسع ، وعند ثد بدأت هذه العناصر تغير على العالم الأوربي الجنوبي مما جعل بعض الكتساب يقسول بأن الفيكنج هم الذين المتكشفوا أوربا وليست أوربا هي التي كشفت عن الفيكنج (٢) ،

ولم يختلف الفيكنج عن غبرهم من العناصر البربرية الجرمانية في نظمهم وعاداتهم وأسلوب حيانهم ، اللهم الا أن طبيعة بلادهم الجبلية ذات الغابات

<sup>(1)</sup> Mawer: The Vikings, p. 1.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. I p. 306.

والأحراش والمستنقعات ، لم تترك لهم مجالا يعيسون فيه سوى السهول الساحلية ، وهي لا تعدو في معظم الأحيان أشرطه ضيقة من الأرض الصعبة ، وهكذا دفعت الطبيعة الفيكنج نحو البحر ، فبرعوا في بناء السفن الصغيرة المكشوفة التي اتصفت بطولها وقلة عرضها وسسارت بالمجداف أو الشراع ، وجابوا بها شواطيء أوربا من البحر البلطي حتى البحر المتوسط ، بل قاموا برحلات بعيدة في المحيط الأطلسي حتى أصبحوا أعظم الشعوب البحسرية التي عرفتها أوربا بالمصور الوسطي(١) ، لذلك اتعذت اغارات الفيكنج شكلا بحريا أقرب الى القرصنة منه الى الزحف البرى الذي اتصفت به هجمات بعريا أقرب الى القرصنة منه الى الزحف البرى الذي اتصفت به هجمات بقية الشعوب التيتونية قبل ذلك بأربعة قرون أو خمسة ، كذلك عرف عن الفيكنج مهارتهم في القتال وقوة تسلحهم فكان كل محارب منهم مزودا ببلطة وحربة طويلة ، زيادة على درع واق وخوذة من الحديد ،

أما الأسباب التى دفعت الفيكنج الى الخروج من بلادهم والقيام بهده العركة التوسعية الهائلة ، فيمكن تفسيرها على أسس تفسية واقتصادية واجتماعية وسياسية ، فمن الناحية النفسية أثبت التاريخ دائما أن الشعوب المتأخرة يغلب عليها شعور الحسد والطمع فى البلاد المتحضرة القريبة منها ، والمرغبة فى الاغارة عليها لنهب ثروتها أو على الأقل مشاركتها حضارتها ، وهذا الشعور كان أحد العوامل التى حركت الجرمان نحو أراضى الامبراطورية الرومانية من قبل ، كما يمكن القول بأنه أحد البواعث الكامنة خلف حركة الفيكنج فى القرن التاسع (٢) ، ومن الناحية الاقتصادية يلاحظ أن الفيكنج كانوا عملاء تجاريين قدامى للفريزيين قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا (٣) ، لذلك اهس الفيكنج عندما غزا الفرنجة فريزيا وسكسونيا نظرا لما ترتب على هذا الغزو من شل نشاطهم التجارى ، وبالتالى مضايقتهم اقتصاديا ومن الناحية الاجتماعية من شل نشاطهم التجارى ، وبالتالى مضايقتهم اقتصاديا ومن الناحية الاجتماعية

<sup>(1)</sup> Stephenson, op. cit. p. 201.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 106.

<sup>(3)</sup> Ic Philor, Gaushof op. ob p. 465.

يقال ان أعداد الفيكنج تزايدت في القرن التاسع حتى ضاقت عليهم بلادهم الفقيرة ولم تعد تسمع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة المتدة على شـــواطيء سكندناوة ودانمرك عمما دفعهم الى الهجرة الى أرض الله الواسعة والاغارة على البلاد القرينة بغية الحصول على ما يمسك رمقهم ويسمد حاجتهم(١) . هذا وان كانت لا توجد في الواقع أدلة تاريخية حاسمةٌ تثبت أن ازدياد السكان وتضخمهم كان سببا أساسيا لهيجرة الفيكنج في القرن التاسع(٢) • وأخيرا ياتي العامل السياسي ممثلا في نشأة الملكية بين الفيكنج وبخاصة في النرويج حيث تركزت السلطة قرب منتصف القرن الناسع في يدى هارولد الأشقر (Harold ) ، الأمر الذي جمل كثيرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى أوطان جديدة عن الخضوع في ظل نظام لم يألفوه • وهناك من الدلائل ما يشبير الى أن السويد والدانمرك شهدتا أيضًا تطورات سياسية داخلية أدت بكثير من جموع الفيكنج الى الهجرة(٣) • وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن السادس حتى منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قوة بحرية وتجارية فني شمال غرب أوربا ، حتى أن قوتهم كانت عقبة في سبيل توسع الفيكنج جنوبا ، ولكن حدث عندما اصطدم الفرنجة بالفريزيين وحطموا قواتهم على أيدى شارل مارتل سنة ٧٣٤ ثم شارلمان سنة ٧٨٥ ، أن زالت هذه العقبة من طريق الفياكنج وأصبح طريق التوسع جنوبا مفتوحا أمامهم(٤) ٠

واذا كنا في حديثنا عن الفيكنج نقسمهم الى نرويجيين وسويديين ودانيين فاننا يجب أن نشير الى أن هذا التقسيم لا يعنى وجود فوارق بين هذه الفئات الثلاث ، وانما كل ما يقصد به هو الاشارة الى جماعات الفيكنج التى سكنت الأجزاء الغربية أو الشرقية من سكندناوه أو شبه جسسزيرة الدانمرك ،

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 311.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 106.

<sup>(3)</sup> Mawer, op. cit. pp. 7—8.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit. p. 106.

وبعبارة أخرى فان العصر الكارولنجى لم يعرف وحدات سياسية تحمل اسم النرويج أو السويد أو الدانمرك(١) •

وهنا نلاحظ أثر التوجيه الجغرافى فى توزيع غزارات الفيكنج ، فالسويديون الذين يواجهون شرق أوربا عبروا البلطيق وسلكوا الطرق الطبيعية التى هيأتها وديان الأنهار للوصول الى سهول شرق أوربا والبحر الأسود ، أما النرويجيون فقد اتجهوا غربا فوصلوا انجلترا وأيرلند والجزر القريبة ، فضلا عن الجزر الشمالية فى المحيط الأطلسى ، هذا فى حين اتجه الدانيون نحو الجنوب والغرب فهددوا شواطى ، الامبراطورية الكارولنجية فى ألمانيا وفرنسا ، فضلا عن انجلترا وأيرلند والجزر القريبة ،

ويمكن تقسيم الأدوار التي مرت بها علاقة الفيكنج بغرب أوربا الى ثلاثة أدوار ، الأول دور الهجوم والثاني دور الاستقرار والثالث دور الدفاع ، أما دور الهجوم فقد بدأ في أواخر القرن الثامن – أي منذ سنة ٧٨٩ ــ عندما أخذ الفيكنج يهددون شواطئ انجلترا واسكتلندا وأيرلند ، وفي ذلك الوقت لم تنحل قبضة شارلمان القوية دون تعرض امبراطوريته لهجمات الفيكنج ، ولكن هذه الهجمات لم تأخذ شكلا خطيرا الا بعد وفاة شارلمان ، ثم بوجه خاص بعد وفاة لويس التقي (٢) ، وقد اتخذ نشاط الفيكنج في ذلك الدور شكل

<sup>(1)</sup> Stephenson, op. cit. p. 200.

وقد جاء في موسوعة تاريخ كامبردج أن المقصود بالفيكنج و جمسوع الشماليين والدانيين والسويديين و ومن هذا التعريف نفهم أن الشماليين هم النرويجيون وحدهم ، في حين أن لفظ الفيكنج أكثر شمولا لأنه يعني جميع سكان سكندناوة والدانمرك في القرن التاسع و والواقع أن معظم حوليسات العصور الوسطى لم تحاول التفسرقة بين الدانيين للمسكان دانمرك والنرويجيين ، وعبرت عنهم جميعا باسم الشسماليين Nordmanni ، على أننا نجد هذه التفرقة واضحة بين الفئتين في كتابات الأيرلندين المعاصرة ، أما الكتاب الذي دونوا حولية أنجلو سكسون فقد حرصوا على استخدام أما الكتاب الذي دونوا حولية أنجلو سكسون فقد حرصوا على استخدام الفظ الشماليين Noromenn للدلالة على النرويجيين فقط ، وكذلك فعل ألفرد في ترجمته لكتاب المؤرخ أوروزيوس ،

<sup>(</sup>Mawer, op. cit. pp. 9—10. )

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 415.

غزوات صيفية فيخرجون من بلادهم صيفاً عندما يعتدل الجو يعودون اليها في . المخريف وقد اكتظت سفنهم بالغنائم والأسلاب • على أن حركة توسع الفيكنج لم تلبث أن دخلت دورا جديدا عند منتصف القرن التاسع ، عندما أخـــذوا يقضون فصل الشتاء خارج بلادهم في مسكرات حصينة أو في النجزر المنيعة المواقعة قرب شواطيء البلاد التي يغيرون عليها أو عند مصيات أنهارها . ويعد أن كانوا في الدور الأول يأتون على هئة جماعات صغيرة أصبحوا في هذا الدور الثاني يغيرون على بلاد غرب أوربا في هيئة جموع ضخمة ومعهم نساؤهم وأولادهم بغية الاستقرار في البلاد التي يغزونها • وهكذا أقيام الفيكنج مستعمرة قصيرة العمر في أيرلند سنة ٨٤٣ كما قضوا الشناء لأول مرة في انحلترا سنة ١٥٨(١) ، وكذلك أخذوا يستقرون حوالي ذلك الوقت في الجزء الغربي من فرنسا الذي عرف فيما بعد باسم نورمنديا(٢) • ولكنهم أخذوا يوغلون تدريجيا داخل البلاد ، وكلما هجر الأهالي الأجزاء القريبة الي الداخل تبعهم الفيكنج • وأخيرا يأتي الدور الثالث في أواخر القرن التاسع ، وهو الدور الذي امتاز بمقاومة أهالى البلاد وحكامها للفيكنج في حين التزم هؤلاء الأخيرون جانب الدفاع • وقد بدأت هذه المقاومة من جانب الكونت أودو حاكم باريس مما أدى الى فشل حصار الفيكنج لباريس (٨٨٥ ــ ٨٨٨) ، وقبل ذلك نقلل كان ألفر د ملك و سكس بانجلترا قد أنزل بالدانيين هزيمة كبرى في أدنيجتون سنة ٨٧٨(٣) + وفي سنة ٨٩١ استطاع أرنولف ــ أحد ماوك الستالكارلونيدي في المملكة الوسطى .. أن ينزل هزيمية بالفيكنج في موقعة ديل Dyle في برابانت Brabant • (٤)

<sup>(1)</sup> Hodgkin: The Hist. of England, p. 267.

<sup>(2)</sup> Evre, on cit. p. 107.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 315.

<sup>(4)</sup> Evre: op, cit. pp. 109-110.

### اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكارولنجية:

بدأت اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكار لنجية في حاة شارلمان الذي أدى توسعه شمالا الى ايجاد حدود مشتركة بينه وبين الدانيين • ولم يلبث أن ساد سوء التفاهم العلاقات بين الطرفين عندما دخل بعض السكسون الهاربين من وجه شارلمان تبحت حماية الدانيين(١) ، هذا في الوقت الذي أخذت بعض سفنهم تغير على اقليم أكوتين (٢) • ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات الفيكنج على شواطىء الامبراطورية الغربية بحيث لم تمر سنة واحدة دون أن يدهموا احدى القرى أو المراكز الساحلة • ويبدو أن هذه الاغارات أفزعت شارلمان فأعد أسطولا قويا في موانيء نستريا لحماية شواطيء امراطوريته من هجمات الفيكنج ، ومع ذلك فقد استمر جودفريد ملك الدانيين يسب متاعب خطمرة لشارلمان في جنوب البحر البلطي وشواطىء فريزيا حتى حاول شارلمان مفاوضتهم والاتفاق معهم سنتي ٨٠٤ > ٨٠٩ كوسيلة لدفع شرهم(٣) • ثم حدث في عهد لويس التقي ـ خليفة شارلمان - أن استغل الدانيون فرصة الخلافات والحروب الداخلية التي قامت حول تقسيم الامبراطورية ، وأنزلوا قوات ضخمة على شاطىء فريزيا سنة ٨٣٥ ونهـــوا أوترخت مركز رئيس أساقفة فريزيا ، ودورشتد Duurstede أكبر مواني الأقليم . وفي العام التالي أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مدينة أنتورب ثم عادوا سنة ٨٣٧ الى مهاجمة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا حتى وصلوا الى نموجن Nimuegen ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر اليهم لويس التقي على رأس جيوشه(٤)٠ ويبدو أن لويس التقي حاول شراء مسالمة الدانيين بالهدايا والمال ، كما منحهم المنطقة المحيطة بدورشتد سنة ٨٣٩ ليقيموا فيها ويحولوا دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب الفيكنج ، وان كانت هذه الاحراءات وأشباهها لم تؤد في

<sup>(1)</sup> Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. pp. 465-466.

<sup>(2)</sup> Mawer: op. cit. p. 17.

<sup>(3)</sup> Davis: op. cit. pp. 296—297.

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 400.

الواقع الا الى زيادة مطامعهم في أراضي الامبراطورية(١) •

ويلاحظ أن أنهار فرنسا الغربية مثل السين واللوار والجارون كانت بمثابة طرق عظيمة سهلة مهدت للفيكنج السبيلالىجوفالبلاد ، فأوغلوا في نهراللوار. حتى تور حيث نهبوا كتدراثيتها ، ودخلوا في الجارون حتى تولوز ، في حين أوصلهم السوم الى اميان ، والسين الى باريس • وقد ساعد الفكنج على التوغل في الامبراطورية الكارولنجية الحالة السيئة التي أمست فيها هذه الامبراطورية في القرن التاسع من نزاع وحروب أهلية بين الأمراء والحكام(٢) • ومهما يكن من أمر فان اغارات الفيكنج أخذت تشتد على فرنسا بشكل خطير بعد وفاة لويس التقى سنة ٨٤٠ ء اذ أوغلوا في نهر السين لأول مرة سنة ٨٤١ واستولوا على روان • وربما شيجع الفيكنج في سياستهم الهيجومية عندئذ ما لجأً اليه لوثر بالذات من تحريض لهم على مهاجمة أراضي منافسيه ، وذلك أثناء النزاع الذي قام حول تقسيم الامبراطورية عقب وفاة لويس التقي(٣) • وهكذا أوغلالفيكتبج في اللوار قبيل عقد اتفاقية فردون مباشرة وأحرقوا ميناء نانت(٦) • ولم تلبث أن ازدادت اغارات الفكنج حدة وعنفا عقب تقسيم الامبراطورية الكارولنجية سنة ٨٤٣ ع حتى أصبح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل للأخوة الثلاثة الذين اقتسموا الامبراطورية • وكان لويس الألماني أوفر اخوته حظا لأن قائل السكسون القائمة على حدود دولته هئات درعا قويا يحمى هذه الدولة من خطر الفيكتج ، ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألماني حرق مدبنة هامبرج سنة ٨٤٥ ففر أسقفها الى برمن(٥) ، كما أن قوة كبيرة من الفيكنج أوغلت في نهر الالب سنة ٨٥١ وهزمت أمراء السكسون ، ثم عادت ظافرة الى الدانمرك بعد أن نهيت جزءا كبرا من سكسونيا ٠

<sup>(1)</sup> Mawer: op. cit. pp. 18-19.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. vol 1 p 312.

<sup>(3)</sup> Cam. Mrd. Hist. vol. 3 p. 315.

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 418.

<sup>(5)</sup> Mawer: op, cit, p. 20.

أما الأخ الثانى لوثر فكانت خسارته فادحة ، اذ أخذ الفيكنج بغيرون على شواطى فريزيا سنويا ، وعندئذ حاول لوثر أن يمنح جزيرة والشرن عند مصب الراين لزعيم الدانيين المسمى دوريك Rorik ليسترضيه ويتفادى شره مولكن هذا الحل لم يجد اذ سرعان ما أصبحت شواطى وريزيا (الأراضى المنخفضة) قلاعا للفيكنج ، استغلوها فى الثوغل داخل البلاد حتى غدا لوثر فى قصره بمدينة آخن ( اكس لا شابل ) لا يأمن على نفسه من خطرهم .

وأما الأخ الثالث \_ وهو شارل الأصلع \_ فكان أسوأ الثلاثة حظ\_ ، كأن مملكته امتازت بشاطىء طويل مكشوف ، وعسدد كبير من الأنهسار التى ساعدت الفيكنج على التوغل داخل البلاد ، وقد استغل الفيكنج فرصة انشغال شارل فى حرب أهلية مع ابن أخيه بيين أمير أكوتين ، وجددوا هجماتهم على الأجزاء الشمالية من مملكته ، وكان أن تجاسروا سنة ١٤٣ على قضاء الشتاء لأول مرة فى نستريا ، بعد أن استولواعلى دير نوار موتيبه ، واتخذوه قاعدة لمهاجمة الأجزاء الجنوبية من فرنسا(١) ، ولم يلبث أن ساعد النزاع بين بيين وعمه شارل على اذدياد نفوذ الفيكنج ، اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى شارل على اذدياد نفوذ الفيكنج ، اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى حوض الحارون حتى وصلوا الى مدينة تولوز ، وفى ذلك الوقت كان الفيكنج قد عادوا الى تهديد حوض السين من جديد ، فأغاروا على مدنة روان ونهبوها قد عادوا الى تهديد حوض السين من جديد ، فأغاروا على مدنة روان ونهبوها فى مرتفعات مونتمار تر Montemarte ، وفى دير سانت دنيس ، وترك باربس ليدخلها الفيكنج وينهبوها .

ولم تقف اغارات الفیکنج علی فرنسا عند هذا الحد، بل انهم أغاروا علی بوردو ـ کبری مدن الجنوب ـ ونهبوها سنة ۸٤٧ ، ثم استولوا علیها تماما بعد

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 316.

<sup>(2)</sup> Mawer: op. cit. pp. 20-21.

قليل فظلت بأيديهم عدة سنوات و ومن الواضح أن استيلاء الفيكنج على مثل هذه المدن الضخمة كان يعود عليهم بأرباح طائلة وغنائم وفيرة ، أغرتهم على مواصلة نشاطهم التدميرى بأعداد أكبر حتى وصلت مملكة شارل الأصلع الى درجة يرثى لها من المخراب والانحلال و وقد حدث عندما تجددت هجمات الفيكنج على حوض السين سنة ٨٥٧ ، أن أتى لوثر على رأس جنده لمساعدة أخيه شادل الأصلع ، ولكن الأخير لم يلبث أن عقد صلحا مع زعيم الدانيين ومنحه مبلغا طيا من المال ، وأجاز له الاستقرار في منطقة قرب مصب اللوار ، ومن ثم انسحب لوثر عائدا الى بلاده (١) ، ولم تلبث أن تجددت الحروب الأهلية بين لويس الألماني وأخيه شارل الأصلع منة ٨٥٤ فأتاحت فرصة طيب للدانيين الذين أوغلوا في مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهبوا المناطق المحيطة بأنجرز وبلوا ، وبذلك لم تقاومهم سوى مدينة أورليان ( ٨٥٣ ـ المحيطة بأنجرز وبلوا ، وبذلك لم تقاومهم سوى مدينة أورليان ( ٨٥٣ ـ ٨٥٠ ) (٢) ،

وخير ما يوضح لنا عجز ملوك البيت الكادولنجي عند منتصف القسرن التاسع عن دفع خطر الفيكنج أنهم لجثوا الى شراء مسالمتهم بالمال ، من ذلك ما فعله شارل الأصلع سنة ١٨٠٠ من عقد معاهدة مع ولاند أحد زعماء الفيكنج تعهد فيها الملك بدفع مباغ ضعفم من المال ليقوم الأخير باخلاء نستريا من الغزاة ، ولكي يحصل الملك الكارولنجي على هذا المبلغ الذي تعهد بدفعه للفيكنج فرض على رعاياه ضرية ثقيلة ، بحيث لم تعف منها الكنائس والأديرة والنبلاء والتجار بل فقراء الفلاحين (٣) ، وهكذا جاءت هذه الضرية لتضيف حملا جديدا الى الأثقال التي كان يتحملها أهال دولة الفرنجة ، في الوقت الذي اتضح عجز ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن حريتهم (٤)

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, Première Partie; p. 379.

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages p. 422.

<sup>(3)</sup> Mawer: op. cit. p. 45.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. vol. I p. 313.

والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتي ٨٥٥ ممك تعتير أحلك عصـــور التاريخ الغربي • ففي سنة ٨٥٥ توفي لوثر ، فكان ذلك نذيرا لحرب أهلمة حبديدة بين أبنائه وأخوته حول اقتسام مملكته • وفي هذه الظروف لم يتوقف خطر الفكنج ، بل ازداد عنقا مما دفع شارل الأصلع الى اصدار مرسسوم بيسش Pistres سنة ٨٦٤ لتعديل نظام الدفاع وجمله يعتمد على جيوش خفيفة سهلة الحركة بدلا من الخيالة الثقيلة من جهة ، ولعمل جسمور وعقبات في مجادي الأنهار لتعوق تقدم سفن الفيكنج من جهة أخرى . على أن وفاة لويس الألماني سنة ٨٧٦ ، ثم شارل الأصلع سنة ٨٧٧ زادت من انقسام الامبراطورية الكارولنجية ع بل من ضعفها وعجزها عن مقساومة معسكراتهم عند غنت ليجتاحوا وادي السوم بأكمله بما قمه من مدن وأذير ته مهمة مثل كوربى وسانت روكويير وغيرهما • كذلك تعرضت فريزيا وفلاندرز لنفس المصر ، اذ هيأت أنهار الراين والميز والشلد وغيرها طرقا صالحة لتوغل الفيكنج حتى وصلوا آخن وهددوا كولونيا • حقيقة ان لويس الثالت ملك فرنسا استطاع أن يحرز نصرا على الفكنج في موقعة سيوكورت Saucourt سنة ۸۸۱ ، حتى أنه ذبح متهم ثمانية آلاف وطردهم خارج حدود مملكته ، ولكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء على خطرهم (٢) ٠ وفي سنة ٨٨٢ لجأ شارل السمين الى مصالحة جودفريد أحد زعماء الفيكتيج فعقد معه معاهدة السلو Eleloo التي وافق فيها شارل على منح الفيكثيج ملغا ضخما من العملة الفضية ، فضلا عن اقليم فريزيا ليكون دوقيـــة لجودفريد الذي تزوج جزلا ابنة الملك شارل • وفي مقــــابل كل ذلك ينسحب جودفريد من مملكة شارل السمين ويشهد باعتناق المسيحية وبأن يظل تابعا للملك شارل مر

ولكن هؤلاء الفيكنج الذين غادروا ألمانيا وفقا لمعاهدة السلو اتجهوا نحسسو

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome. 2, Première Partie, pp; 389-390.

<sup>(2)</sup> Carn. Med. Hist. Vol. 3 p. 321.

ستريا ، وهو أمر لم يهتم له شارل السمين في قليــــل أو كثير ما داموا سيجلون عن مملكته و لذلك كان شتاء سنة ١٨٨ – ١٨٨ قاسيا بالنسبة للحهات الشمالية من فرنسا ، اذ دهمت المنطقة من ريمس حتى أميان جموع ضخمة من الفيكنج و وهنا لم يحاول الملك كارلومان ( ١٩٨٩ – ١٨٨ ) أن يحذو حدو سلفة لويس الثالث ، وانعا فضل ان يقتفي سياسة شارل السمين فدفع مبلنا طائلا من المال للغزاة لكي يتركوا بلاده وينقلوا ميدان نشاطهم الى أوستراسيا وانجلترا وأيرلند و وقد اتيحت لشارل السمين ـ بعد مـــوت كارلومان ملك فرنسا ـ فرصة توحيد معظم أجزاء امبراطورية شارلمان تحت سيادته ، ولكن الفارق كان عظيما يين شخصيتي شارل السمين وشــارل العنب الفارق كان عظيما يين شخصيتي شارل السمين وشــارل المعبن المنطيم (١) ولذلك امتازت السنوات الثلاث التي وحد فيها شارل السعبن الامبراطورية ، وتحلل الرعايا من الأمبراطورية (١٨٥ – ١٨٨٨ ) بضعف السلطة المركزية ، وتحلل الرعايا من آخر الروابط التي كانت تربطهم بالملكية الكارولنجية.

وسرعان ما أثبت الحوادث أن الاتفاقات التي عقدها ملوك الغرب مسع الفيكنج لا قيمة لها ما دام هؤلاء الملوك لا يملكون القوة التي يجبرون بها. أعدامهم على احترام كلمتهم و لذلك لم يلبث أن عاد الفيكنج ، الى تهديد ألنيا وقرنسا ، حتى اشتدت اغاراتهم بصفة خاصة في السسنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع ، فدمروا فلاندرز ، كما تعرض وادى الحارون. الجنوبي الغربي من فرنسا لغارات أخرى خطيرة و ذلك أن الفيكنج استولوا على بوردو مرتين ، ونهبوا بوانيه وتولوز ، بل ان أساطيلهم دارت حول شبه جزيرة أيبريا وأغارت على المواني المسيحية والاسلامية في أسانيا ، كمسا مددت الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط وتسللت في الرون حنى مبددت الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط وتسللت في الرون حنى تهبت نيم وأفينون(٢) و واذا كانت بعض المدن المسورة والحصون قسد استطاعت الثبات والدفاع عن نفسها ضد هجمان الفيكنج ، فان الأديرة والكتائس لم يكن لها درع يحميها سوى حرمتها الدينية ، وهذا سلاح لم يعترف به أولئك المغيرون الوثنيون و لذلك شدد الفيكنج هجماتهم على الأديرة يعترف به أولئك المغيرون الوثنيون و لذلك شدد الفيكنج هجماتهم على الأديرة يعترف به أولئك المغيرون الوثنيون و لذلك شدد الفيكنج هجماتهم على الأديرة

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, première partie, p. 393.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 316.

والكنائس بعد أن خبروها فوجدوها مخبأ الثيروات والكنون ، الأمر الذي نشأ عنه اندثار كثير من هذه المؤسسات الدينية في ذلك العصبر ، ولما كانت الأديرة حينذاك هي المراكز الأساسية للنشاط التعليمي والحضاري في أوربا العصور الوسطى فان الحسارة التي لحقت الحضارة الأوربية بتدمير الأديرة وفرار أهلها أو قتلهم كانت أعظم من أن تقدر (١) .

على أن حوض السين ظل الهدف الأساسى لهجوم الفيكتج في أواخر القرن التاسع وقد تعرضت باريس في أواخر سنة ٨٨٥ لهجوم كبير قام به أربعون ألفا منهم جاءوا في سبعمائة سفينة ، وتولى قيادتهم عدد كبير من زعمائهم المدريين على شئون الغزو (٢) و وكان أن استطاعت باريس الصمود عدة أشهر ومقاومة الهجوم والحصار ، بفضل مهارة كونت أدو حاكمها ، حتى وصل أخيرا (سبتمبر ٨٨٨) الامبراطور شارل السمين ليكرر تمثيلية السلو مرة أخرى ويعقد صلحا مثينا مع الفيكنج تعد لهم فيه بدفع مبلغ ضحم من المال ثمنا لانصرافهم عن باريس ، كما سمح لهم بالاقامة في برجنديا (٣) ، على أن الأهمية التاريخية لهذا الحصار لا ترجع الى ظهور أهمية باريس أودو على مسرح الحوادث فحسب ، بل ترجع أيضا الى ظهور أهمية باريس نفسها وانتشار شهرتها لتصبح عاصمة فرنسا فيما بعد ،

وكان أن تم اختيار أوذو ملكا على فرنسا في فبراير سنة ٨٨٨ بعد عزل شارل السمين في العام السابق (٤) • ولم يلبث أن أحرز أودو انتصارا جديدا على الفيكنج بعد تتويجه بعدة أشهر ليثبت مرة أخرى صلحيه للحكم (٥) • ولكن الفيكنج لم يتركوه يهنأ بالاستقرار ، اذ عادوا بعد قليل الى محاصرة باريس للمرة الرابعة • وعلى الرغم من أن المدينة استطاعت الصمود مرة أخرى ومقاومة الحصار لعدة أشهر ، الا أنه يبدو أن أودو الملك كان أقل مقدرة على الدفاع عن باريس من أودو الكونت ، اذ اقتفى هو

(2) Mawer: op. cit, p. 49.

(4) Idem: p. 399.

<sup>(1)</sup> Haskins; The Normans in European History, p. 35.

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit. Tome, 2, Première Partie, p. 394.

<sup>(5)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 62.

الآخر سنة شارل السمين واشترى مسالمة الفيكنج بالمال ، وعندئذ انسح برأ الى بريتانى ، ولم يلبث أن عاد الفيكنج ـ كما هى عاداتهم ـ الى تهديد أواسط فرنسا ، وعندئذ أنزل أودو بهم هزيمة ساحقة عند مونتيسيه Montpensier وأسر زعيمهم وأعدمه سنة ٨٩٢ .

وهكذا أخذ نبلاء فرسا يشعرون بتناقص خطر الفيكنج ، الأمر الذي دفعهم الى التآمر ضد ملكهم أودو ، فنظروا اليه على أنه أحدهم وأرسلوا يستدعون شارل البسيط ـ وريث البيت الكارولنجي ـ من انجلترا ، ومن ثم بدأت فترة من الحروب الأهلية استمرت ست سنوات بين أودو وشـارل البسيط ، ولم تنته الا سنة ٨٩٨ بوفاة أودو (١) ، وقد استمر شارل البسيط يحكم الجزء الغربي من دولة الفرنجة منذ سنة ٨٩٨ حتى مقتله سنة ٩٢٥ ، وأظهر في هذه المدة همة كبيرة في محاربة الفيكنج على الرغم من صغر وأظهر في هذه المدة همة كبيرة في محاربة الفيكنج على الرغم من سغر فرصة الحروب الأهلية بين أودو وشارل البسيط وعادوا ألى نستريا ليجتاحوها من جديد ، وهنا نلاحظ أن اغارات الفيكنج امتازت ـ في هذه المرحلة \_ بمقاومة الأهالي لها من جهة ، وبقلة الغنائم التي أصبح الفيكنج يحصلون عليها من جهة أخرى ، بعد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار منيعة ،

وعندما فشل الفيكنج في تثبيت أقدامهم في برجنديا نتيجة لمقاومة البرجنديين أخذوا يوجهون جهودهم نحو الجزء الذي نسب اليهم قيما بعد ــ نورمنديا وتشير الوثائق المعاصرة الى أن رولو Rollo الذي أصبح فيما بعد دوق نورمنديا أخذ يهاجم بايو فيما بين عامي ١٨٩٠ ومنها أخذوا ينتشرون على الفبكنج التخذوا روان عند مصب السين مركزا لهم ، ومنها أخذوا ينتشرون على الرغم من شاطيء هذا الجزء الغربي من قرنسا بين السوم وبريتاني ، وعلى الرغم من أنهم قشلوا في الاستيلاء على شارتر سنة ٩١٧ (٢) ، الا أن شارل البسيط

<sup>(1)</sup> Idem: pp. 65-68.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 318.

اختار أن يسلك معهم نفس الأسلوب الذي اتبعه ألفرد ملك وسكس قبل ذلك يثلاثين سنة ؟ فعرض على زعيمهم رولو اقليما واسعا يستقر فيه مع أتباعه(١) • وكان أن تمت المقابلة بين شارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة ٩٩١ حيث عقدت اتفاقية شهيرة بين الطرفين تسلم بمقتضاها الفكنج الاقليم الساحلي الممتد من السوم حتى بريتاني ، وهي المنطقة التي نسبت الى الشماليين (أو النورمان) فعرفت منذ ذلك الوقت باسم نومنديا (٢) •

والواقع ان اتفاقية سانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الوامع ، لأن هذه المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلا ، فهم الذين بدأوا يغبرون عليها منذ سنة ٨٤١ ، والذين لم تنقطع اغارتهم عنها الا حوالي سنة ٩٦٦ أى بعد اتفاقية سانت كلير بأكثر من نصف قرن (٣) • ومهما يكن الأمر فان الفيكنج أصبحوا بحكم هذه الاتفاقية يحكمون نورمنديا حكما مستقلا معترفًا به من الملكية الفرنسية ، مع اقرارهم بتبعية اسمية لملك فرنسا ، ومن الواضيح أن الدافع الأساسي الذي شجع شارل البسيط على اتخاذ هذه الخطوة والقاء نورمنديا للفيكنج لقمة سائغة هو رغبته في ايجاد خصم قوى يقف في وجه كونت بازيس • وزاد من أهمية الأمر أن رولو دوق نورمنـــديا سرعان ما اعتنق المسيحية وتبعه معظم رجاله ، كما أثبتت الحوادث نجـــاح هذه التجربة التي أجراها شارل البسيط ، اذ نزحت معظم جماعات الفيكنج المتناثرة في فرنسا ليعيشوا تحت حكم رولو في نورمنديا ، وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ بقية البلاد (٤) • والمعروف عن الفيكنج أنهم كانوا ــ أينما حلوا ــ يظهرون مرونة سريعة في تقبل حضارة وعادات وأوضاع أهالي البلاد الأصلين ، لذلك لم يكد يمر قرن من الزمان على غزو الفيكنج لاقليم نورمنديا حتى تأقلم النورمان وأصبحوا فرنسبين في لغتهم ونظمهم وثقافتهم ، وإن ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية والحماسة

(2) Mawer; op. cit. p. 52.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 322.

<sup>(3)</sup> Haskins: The Normans in European Hist. p. 27.
(4) Fliche; L'Europe Occidentale, pp. 72-77.

والعنف التي اتصف بها أسلافهم الأوائل ، مما جعلهم يقومون بدور هام في حكومات فرنسا وانجلترا وايطاليا وصقلية ، وهي الجهات التي غزاها النورمان فيما بعد (١) .

## اغارات الفيكنج على انجلترا:

کانت انجلترا من أولی بلاد غرب أوربا التی تعرضت لاغارات الفیکنج ، اذ شهدت هذه البلاد غارة قامت بها بعض سفنهم التی رست قرب دورشستر اخ شهدت هذه البلاد غارة قامت بها بعض سفنهم التی رست قرب دورشستر Dorchester Lindisfrane ملك وسكس (۸۰۲ – ۷۸۲) كما نهبت أسقفیة لندسفرین ملك وسكس (۱۸۰۲ – ۷۸۲) كما نهبت أسقفیة لندسفرین و بعدد أن أغار قرب الشاطی الشرقی لانجلترا سنة ۷۸۳ (۲) و بعد أن أغار الفیکنج علی دیر القدیس بولس فی جارو ماور الماحل الشرقی سنة الفیکنج علی دیر القدیس بولس فی جارو مادو بها علی انجلترا حتی سنة الفیکنج می دیدو أنهم فی الفترة الواقعة بین سنتی ۷۹٤ ، ۸۳۵ وجهوا الجز الأكبر من نشاطهم نحو أیرلند كما سیلی بعد قلیل .

وقد أطلق أهل انجلترا من السكسون اسم « الدانين » على جماعات الفيكنج التى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن الثامن (٣)، وعندئذ بدأ هؤلاء السكسون يشربون نفس الجرعة التى سبق أن سقوها لأهالى بريطانيا ـ من البراطنة والرومان ـ فى القرنين الخامس والسادس ومهما يكن من أمر فانه على الرغم من قسوة اغارات الفيكنج على انجلترا ، وما لقيته البلاد على أيديهم من تخريب وفوضى ، الا أنه من الثابت أن الفائدة وما لتي حصلت عليها انجلترا من وراء هذه الاغارات فاقت الخسارة التى لحقت

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome, 2, Première Partie, p. 402.

<sup>(2)</sup> Hodgkin: The Hist. of England, pp. 257—258. (2) هذا على الرغم من أن اغارات الفيكنج في هسندا الدور الأول على انجلترا قام بها فعلا النرويجيسون أو الشماليون من سسكان النرويج لا الدانمون من سكان الدانمرك ، وهم الذين لم تبدأ هجماتهم بصفة جدية على انحلارا وايرلندة الا قرب منتصف القرن التاسع • أنظر • Mawer; op. cit. p. 14.

يها ، ويكفى أنها أدت الى تكتل انجلترا الأنجلوسكسونية فى هيئة مملكة واحدة (١) •

ولم تلبث أن دخلت نهر التميز سنة ٨٥١ ثلاثمائة وخمسون سفينة من سفن الدانيين الذي استوليا على كانتربوري ولندن ، ثم عبروا التيمنز حيث أنزل بهم اللوولف Ethelwulf ملك السكسون الغربيين هزيمة ساحقة عند أوكلي Ockley وذبح منهم عددا كبيرا ، ومهما تكن قيمة هذا النصر ، فقد قلل من أثره أن الدانيين قضوا الشتاء الأول مرة سنة ٨٥١ في انجلترا عند النمن عبد الى دور الهجوم الخاطف والعودة السريعة الى دور الاستقرار (٤) ،

ثم كان أن لجأ شارل الأصلع الى تخليص أراضى نهر السين من جموع الدانيين عن طريق شراء جلائهم بالمال سنة ٨٦٦، وعندئذ لجأت هــــــــذه الجموع الى انتجلترا حيث أغارت فى العام التالى (٨٦٢٠) على يورك ، واستولوا عليها دون أن يلقوا مقاومة كبيرة بسبب ما كان هناك من نزاع حـــــول نورثمبريا (٥) ، على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم يؤد الى اضعاف الدانيين

(2) Mawer: op. cit. p. 14.

(5) Mawer: op. cit. p. 24.

<sup>(1)</sup> Hodgkin: The History of England, p. 262.

<sup>(3)</sup> Hodgkin: The Hist. of England, pp. 266-267.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 312.

أو طردهم ، بل ان مرسيا Mercia دانت لهم بالطاعة سنة ١٩٨ (١) . كما عبروا مرسيا الى انجليا الشرقية سنة ١٨٠ حيث أنزلوا هزيمة بملكها ادموند وقتلوه ، ومن ثم اعتبر هذا الملك قديسا وشهيدا في نظر المصور التالية (٣) .

والواقع أنه لم ينقذ بقية انحلترا من خطر الدانيين وتوسعهم سوى جهود الفرد العظيم ملك وسكس ( ٨٧١ – ٨٩٨ ) ، حتى أن سنة ارتقائه العرش صارت ذات أهمية بالنة في تاريخ انتجلترا (٣) ٠ ذلك أن ألفرد العظيم أبلى بلاءً حسنا في الدفاع عن بلاده ضد الدانيين حتى أنه اشتبك معهم في تسعة مواقع حربية أثناء السنة الأولى من حكمه ، الأمر الذي جعل الدانيين بقنعون بعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسيا • على أن الصراع سرعان ما تجدد بين ألفرد والدانيين سنة ٨٧٥ ، وعندثذ واجه الفرد كثيرا من الصعاب في هذا الدور ، ولكنه استطاع أن يتغلب عليها جميعًا وأنزل بالدانيين هزيمة ساحقة عند ادنجتون Lidington سنة ۸۷۸ و کان أن طلب سنة ۸۷۸ الدانيون الصلح ، فتم عقد صلح ودمور Wedmore على أساس جلائهم عن وسكس وتقديم الضمانات والرهائن ، فضلا عما وعد به ملكهم من اعتناق المسيحية (٤) • ولكن ملك الدانيين في انجلترا لم يلبث أن خرق شروط الصلح سنة ٨٨٤ ، الأمر الذي جمل ألفرد يعاربهم مرة أخرى حتى انتهى الأمر بعقد صلح جديد سنة ٨٨٥ حددت بمقتضاه الحدود الفاصلة بين الملكتين بالعفد الممتد من مصب التيمز حتى شسسر ، بمعنى أن لندن والحزء الأكبر من مرسا كانت من نصب ألفرد ، في حين النسزم الدانبون الأراضي الواقعة شمالي هذا الخط وهي التي سميت مسموح الدانيين · (o) (Danelaw)

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 318.

<sup>(2)</sup> Mawer: op. cit. p. 25.

<sup>(3)</sup> Hodgkin: The Hist, of England; p. 278.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 D, 319.

<sup>(5)</sup> Hodgkin; The Hist, of England, p. 287.

وقد تمتعت انجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات ، قضاها ألفرد في اعادة تنظيم حيشه وتقوية مملكته بوجه عام ، في حين وجه الفيكنج جهودهم اليه القارة • وفي ذلك الوقت استاء الفرنجة شرقي الراين من مسلك شارل السمين تجاه الفيكنج ، وهو المسلك المتصف بالضعف وشراء مسالتهم بالمال ، فاختاروا أرنولف ملكا عليهم سنة ٨٨٧ • ولم يلبث أرنولف هذا أن أحرز نصرا على الفيكنج قرب مدينة لوفان الحديثة سنة ٨٩١ ، الأمر الذي جعلهم ينقلون ميدان نشاطهم مرة أخرى الى انجلترا (١) • وهكذا تعرضت انجلترا في حريف سنة ٨٩٧ لهجوم أسطولين من أساطيل الدانيين أحدهما أرسى عند ليمن Limen ( في الجنوب الشرقي جنوبي دوقر ) في حين أرسى الأسطول التاني عند ملتون Milton في الجزء الشمالي من كنت . وسرعان ما أبدى الدانيون نشاطا كبيرا في مهاجمة الجهات القريبة ، ولكن ألفرد واجههم في قوة وعزيمة وأجبرهم على الانسحاب • وبعد ذلك لم نعد نسمع عن اغارات أخرى خارجية قام بها الدانيون على انجلترا بقية عهد ألفرد > وان ظل الدانيون المقيمون في أنجليا الشرقية ونور تمبريا يقومون بكثير من أعمال القرصنة ، الأمر الذي دفع ألفرد الى توجيه نشاطه نحمو بقاء أسطول قوى استغله في دفع خطر الدانيين وانزال عدة ضربات بهم (٢). وعندما توفى ألفرد سنة ٨٩٩ أخذ خلفاؤه يغزون أراضي الدانيين تدريجيا حتى انتهى الأمر سنة ٩٥٤ بتوحيد انجلترا كلها تعت حكم ملك وسكس الذي أصبح يستحق لقب ماك انجلترا في التاريخ • على أن ملوك انجلترا في النخمسين سنة التالية لم يكونوا على شيء من المقدرة والكفاية ، مما عرض المرة لم يأت الدانيون الى انجلترا على هيئة جماعات متفرقة ، وانما جاءوا في صورة أمة مترابطة ، حتى أسبح كانوت Canute بن ملك الدانمرك والنرويج ملكا على انجلترا ( ١٠١٦ ـ ١٠٣٥ ) • ولم يستطع أصحاب الحق الشرعي في عرش انجلترا من البيت السكسوني استرداد عرشهم الا سنة

<sup>(1)</sup> Idem: pp. 306—307.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 325

۱۰٤۲ عندما تولی ادوارد الثالث (۱۰٤۲ - ۱۰۲۹) الذی عرف بنزعته الدینیة القویة حتی اکتسب لقب « المعترف » فی التاریخ ، وقد فضی ادوارد المعترف هذا شبابه منفیا فی بلاط قریبه دوق نورمندیا مما جعله یتأثر الی حد کبیر بالآراء والاتجاهات النورمندیة (۱) ، ومهما یکن من أمر فان ولیم دوق نورمندیا ادعی أنه صاحب الحق الشرعی فی بلاط انجلترا عند وفاة ادوارد المعترف سنة ۱۰۲۹ ، بحکم القرابة بین الطرفین من جهة ، وبصحبة أن ادوارد نفسه وعد ولیم بأن یر ثه فی حکم انجلترا من جهة أخری ، وهنا تلاحظ أن البابویة ساندت ولیم النورمندی فی أطماعه بسبب غضب البابا من السكسون ، الذین طردوا رئیس أساقفة كانتربوری النورمندی علی الرغم من أنه كان یحمل تفویضا من البابویة (۲) ،

وهكذا استطاع وليم النورمندى أن ينزل قواته على الشاطىء الجنوبى الشرقى لانجلترا ، متغلبا على الصعوبات التي اعترضته ، فأوقع الهزيمسة بهارولد ملك انجلترا السكسوني الجديد ... في موقعة هاستنجس ١٠٦٦ (٣) وبذلك نجح وليم في فتح انجلترا مما أكسبه لقب الفاتح في التاريخ ، كما استطاع توحيد نورمنديا وانجلترا تحت حكمه .

### غزوات الفيكنج لأيرلندا:

أما أيرلندا فقد قاست أكثر من غيرها في المرحلة الأولى من مراحسل اغارات الفيكنج ، اذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم ، في الوقت الذي كانت مدن الجزيرة وأديرتها مكشوفة دون أسوار حجرية تحميها وتدفع عنها شر المغيرين ، وهكذا أخذ النرويجيون يواصلون اغاراتهم على أيرلندا في أواخر القرن الثامن ، حتى تحولت هذه الاغارات الى نوع من الاستقرار في الجزيرة في أوائل القرن التاسع (٤) ،

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Idem, Vol. 5 p. 497.

<sup>(3)</sup> Hodgkin: The Hist. of England, pp. 488-491.

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 417.

واذا كانت أيرلند قد تعرضت لاغارات الفيكنج في الوفت نفسه السذي واجهت انجلترا - هي الأخرى - غزواتهم ، الا أن مصير كل من البلدين اختلف عن الآخر ، ذلك أن الفيكنج داروا حول الشاطئ، الغربي لاسكتلند وغزوا جزيرة سكاى Skye قرب الشاطئ، سنة ٧٩٨ ، أما جزيرة جزيرة مان Man - بين أيرلند وانجلترا - سنة ٨٠٨ ، أما جزيرة أبونا قرب شاطئ سكتلند الغربي فقد ننبوها سنة ٨٠٨ ، ثم سنة ١٨٨٠ أبونا وفي سنة ٨٠٨ ظهر الفيكنج قرب شواطئ أيرلند الشمالية الغربية عنسد وفي سنة ٨١٨ ظهر الفيكنج قرب شواطئ أيرلند الشمالية الغربية عنسد مليجو Sligo ثم شقوا طريقهم داخل البلاد حتى وصلوا روسكومون هيجو Munster في جنوب غرب الجزيرة ، كما نهبوا شبه جسزيرة هوث Munster - بجوار دبلن - وغيرها من الجزر الصغيرة القريبة سنة ١٠٨٠ المنبر القريبة سنة ١٠٨٠ المنبر المنبرة القريبة سنة ١٠٨٠ المنبر المنبر المنبر المنبر المنبرة القريبة سنة ١٠٨٠ المنبر المنبر المنبرة القريبة سنة ١٠٨٠ المنبر ا

وهكذا يبدو لنا من هذا العرض السريع أن أساطيل الفيكنج أحاطت بآيرلند الحاطة تامة فى الربع الأول من القرن التاسع ، بل لم تكد تحل سنة ٨٣٤ الا وكان الفيكنج قد أوغلوا داخل الجزيرة بحيث لم تنج ناحية من هجماتهم وعندئذ لم يعد الفيكنج يكتفون بالغارات الفردية ، وائما أخذوا يهاجمون الجزيرة بأساطيل كبرى ، متخذين من خلجانها وموانيها العديدة مراكزينفذون منها الى الداخل (٣) .

ويبدو أن المقاومة العنيفة التي أبدتها القبائل الأيرلندية حالت دون استلاء الفيكتج على الجزيرة كلها ، فقنعوا باقامة مراكز لهم حول خلجان الجزيرة ومصبات أنهارها ، وقد حصن الفيكنج هذه المراكز وأقاموا فيها القلاع ، وهن هذا الطريق ظهرت أهمية دبلن وليميرك Limerick وكورك ووتر فورد ورد المناطق الداخلة فقد اكتفى

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 311.

<sup>(2)</sup> Mawer; op. cit. p. 12.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 317

<sup>(4)</sup> Mawer; op. cit. p. 13.

الفيكنج بنهبها ولا سيما الأديرة التي تعرضت لكثير من مظاهر التدمير ، مما جعل كثيرين من وهبانها يؤثرون الفراد الى أديرة فرنسا وفلاندرز وألمانيا .

ومن زعماء الفيكنج في هذا العصر تورجس Turges الذي ظهر اسمه لأول مرة عند هجومهم على أرماغ سنة ٧٣٧ • وقد بلغت قوة تورجس هذا ذروتها سنة ٨٤١ عندما نفي مقدم دير أرماغ وأصبحت له السبطرة التامة على الجزء الشمالي من أيرلند ، حتى وقع في قبضة الأيرلنديين بعد ذلك بثلاث سنوات • ومهما يكن من أمر فان تورجس هذا لم يكن الا واحدا من عدد كبير من زعماء الفيكنج الذين غزوا أيرلند في هذه الحقبة والذين تتردد أسماؤهم بكثرة في الحوليات الماصرة (١) •

وهنا نكرر القول بأن الاغارات الأولى التي تعرضت لها انجلترا وأيرلند جميعا من جانب الفيكنج في هذا الدور الأول ... أى حتى قرب منتصف القرن التاسع ... قامت بها عناصر من الشماليين أى النرويجيين ، لا من الدانيين (٢)، وتحدد الحوليات المعاصرة أول اغارة للدانيين على ايرلند بسنه ٨٤٨ ، ومنذ ذلك الوقت أخذت اغاراتهم تتخذ طابعا عنيفا حتى دخلوا في صراع عنيف مع الشماليين النرويجيين الذين سبقوهم الى الجزيرة ، من ذلك أن الدانيين اشتبكوا مع النرويجيين في معركة كبيرة وقتلوا منهم كثيرين ، كما نهبوا قواعد النرويجيين في دبلن ودوندالك Dundalk سنة ١٨٥ ، ومكذا اشتد النزاع في أيرلند بين الدانيين والنرويجيين الشماليين في الوقت وهكذا اشتد النزاع في أيرلند بين الدانيين والنرويجيين الشماليين في الوقت الخريرة في حالة شاملة من الفوضي ، وزاد من حدة هذه الفوضي وصول الجزيرة في حالة شاملة من الفوضي ، وزاد من حدة هذه الفوضي وصول أولاقه أولاقه من المؤلف النرويج .. الى ايرلند سنة ١٨٥٣ لمخضم الدانيين في الجزيرة (٣) ،

وقد أصبحت دبلن تحت حكم أولاف مركزا قوبا لحسكم النرويجبين

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 317.

<sup>(2)</sup> Mawer: op. cit. p. 14.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 317.

المسماليين في أيرلند ، كما أخذ الرذق يسود المسسلاقات بين النرويجيين والدانيين في الجزيرة ، أما الايرلنديون أنفسهم فقد لاقوا كثيرا من المتاعب ولكنهم مع ذلك لم يستسلموا ، وظهر بينهم زعماء تولوا قيادتهم ضد أعدائهم، ولم يقتصر نشاط أولاف في هذه الفترة على أيرنند ، وانما امتد خارجها فذهب الى سكتلند سنة ١٨٦٠ ، كما أسهم بنفسه في حصساد دمسارتون فذهب الى سكتلند سنة ١٨٠٠ ، كما أسهم بنفسه في حصساد لمسارتون أولاف الى النرويج حوالى سنة ١٨٧٠ بدأ الدانيون ينتهزون الفرصة للقضاء أولاف الى النرويج حوالى سنة ١٨٧٠ بدأ الدانيون ينتهزون الفرصة للقضاء على سيطرة النرويجيين في أيرلند عما فتح باب النزاع والحرب بين الطرفين من جديد (١) ، على أننا نستطيع القول بأن الغلبة في أيرلند ظلت بوجه عام للنرويجيين الشمالين ، وأن الدانيين لم ينجحوا في بسط سيطرنهم على الجزيرة (٢) ،

ثم كان أن ساد السلام في أيرلند لفترة امتدت نحو أربعين سنة بدأت سنة ١٨٧٠ ويبدو أن الفيكنج شغلوا في هذه الفترة بميادين أخرى استأثرت بالحجز الأكبر من نشاطهم ، وبعاصة انجلترا وامبراطورية الفرنجة ، ولم تلبث أن سقطت دبلن نفسها في أيدى الأيرلنديين سسنة ١٩٠٧ وعبا خاول الأيرلنديون استعادة المنرويجيين سرعان ما استعادوها سنة ١٩١٩ ، وعبنا حاول الأيرلنديون استعادة مركزهم حتى حلت بهم الهزيمة سنة ١٩١٩ ، وهكذا أضحت أيرلند طهال الخمسين سنة التالية فريسة سهلة لاغارات الشماليين والدانيين على السواء ، واذا كان الشماليون اتخذوا دبلن مركزا أساسيا لهم ، قان الدانيين انخذوا كورك كورك مناحوا اقليم منستر بأجمعه (٣) ،

وفى تلك الأثناء استمر الأيرلنديون يقاومون أعدامهم فى عزيمة لا تعرف الملل حتى أغاروا على دبل ودمروها أكثر من مرة • وفى سنة ٩٨٠ نزلت أولى الضربات الكبرى بالشماليين عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا Tara واضطروا الى اطلاق سراح جميع ما لديهم من رهائن ، فضلا عن دفع

<sup>(1)</sup> Mawer: op. cit. p. 58.

<sup>(2)</sup> Idem, p. 11.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 317-334,

غرامة حربية باهظة • ثم كانت المعركة التالية بين الأيرلنديين وأعدائهم عند كلونتارف Clontarf سنة ١٠١٤ وانتهت هي الأخرى بهزيمة الشماليين هزيمة ساحقة ومقتل زعمائهم • ومع أن الفيكنج ظلوا بعد ذلك محتفظين بمدنهم الكبيرة في أيرلند الا أنهم أخسدوا يذوبون تدريجيا في الشعب الأيرلندي على مر السنوات (١) •

الفيكنج في الجزر الشمالية :

على أن توسع الفيكنج في الانتجاء الغربي لم يقتصر على انتجلترا وأيرلد وشواطيء سكتلند والمبراطورية الفرنجة ، وانما شمل أيضا الجزر الصغيرة القريبة من تلك البلاد مثل مان وأوركني وشتلندوفاروي الجعرافي ـ اتتجاها هذا فضلا عن أن النرويجين انجهوا ـ صحكم موقعهم الجعرافي ـ اتتجاها شماليا غربيا ، أي نحو أيسلاند وجرينلاند ، ويرجح أن النرويجين عرفوا من اقامتهم في أيرلند بوجود جزيرة أخرى كبيرة تقع بعيدا في شمال المحيط الأطلسي ، لأنه من النابت أن الرهبان الايرلنديين سبق أن وصلوا أيسلاند وان لم يستقروا فيها ، هناك رواية وردت في احدى السماجات تشير الى أن سفينة نرويجية قذقتها العواصف بعيدا عن طريقها حتى رست على شواطئ أيسلاند لم يبدأ الاحوالي سنة ١٨٠ عندما هاجر اليها كثير من النبلاء النرويجيين ومعهم أتباعهم ليعيشوا فيها أحرارا بعيدين عن سيطرة النبلاء النرويجيين ومعهم أتباعهم ليعيشوا فيها أحرارا بعيدين عن سيطرة هارولد الأشقر صاحب السلطة العليا في النرويج عندئذ (٤) ،

ولم يلبث أن اتجه الشماليون عربا من أيسلاند حتى وصلوا جرينلاند والشواطى الشمالية الغربية لأمريكا حوالى سنة ١٠٠٠ • وهكذا أسبحت جرينلاند مستعمرة غنية تعج بالشماليين الذين نزحوا اليهسا من النرويج وأيسلاند ، فعمروها وشيدوا بها الكنائس حتى أسست أستفية جاردار Gardar

<sup>(1)</sup> Mawer: op. cit. p. 46.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 325.

<sup>(3)</sup> Thompson: Vol. 1, p. 332.

<sup>(4)</sup> Mawer: op. cit. p. 142.

<sup>(5)</sup> Thompson: op. cit. Vol. I. p. 324.

### توسع السويديين شرقا:

اذا كان هناك جدل طويل فى التاريخ حول نصيب كل من النرويجين والدانيين فى حركة الفكنج ، فاننا لا نصادف خلافا فى الرأى عند دراسة حركة توسع السويديين الذين اتجه معظمهم شرقا ٠ حقيقة انسه يفهم من بعض المصادر المعاصرة أن السويديين ترددوا – هم الآخرون – على انجلترا وغيرها من بلاد الغرب ، ولكن هذه الاغارات كانت من النوع الفردى ، ولا تعبر بأى حال عن النشاط الاجماعى للسويديين ٠ وثمة مظهر آخر امتازت به حركة توسع السويديين شرقا ، وهو أن هذه الحركة قامت على أسساس التغلغل السلمى الذي اعتمد على النشاط التجارى ، لا على أساس الغزو الحسربى والنهب والتدمير ، وهى الصفاك التي امتازت بها غزوات النرويجيين والدانيين في الغرب (۱) ،

والواقع أن البحر البلطى كان ميدانا أساسيا لنشاط عناصر الفيكنج ، وان كان السويديون والدانيون هم الذين قاموا بالجزء الأكبر من النشاط في هذا الميدان ، بمكس النرويجيين الذين اتجهوا غربا بحكم توجيههم الجغرافي.

واذا كان نشاط الدانيين في حوض البحر البلطي قد اقتصر على شواطيء بومرانيا Pomerani عربي دانزج ـ فان نشاط السويديين اتجه الى البجر الشرقي من حوض ذلك البحر حتى وصلوا الى كورلاند Kurland على خليج ريجا ، ومنها الى أوغلوا شرقا على امتداد نهر دونا Duna على خليج ريجا ، ومنها الى أوغلوا شرقا على امتداد نهر دونا داخل البلاد (٢) ، ومهما يكن من أمر ، فان الميدان الرئيسي لتوسيع السويديين ونشاطهم لم يكن في حوض البحر البلطي وشمال أوربا بقدر ما كان في سهولها الجنوبية الشرقية ، وفي هذه السهول عرف السويديون باسم « الروس » Rus ، وهو لفظ فني بمعني « النوتبة أو البحارة » ، أطلقه الفنيون والسلاف على هذه العناصر الشمالية التي تغلغلت في بلادهم ،

<sup>(1)</sup> Mawer: op. cit. p. 9.

<sup>(2)</sup> Idem, pp. 72—73.

<sup>( ،</sup> ـ ١٦ أوربا في المصور الوسطي )

وكان الآفار والسلاف يحتكرون الطرق التجارية في شرق أوربا لجلب الرقيق والفراء وبيعها الى تجار المسلمين في القوقاز أو التجار المسيحيين في القسطنطينية • ولكن قوة الآفار كانت قد انهارت في القرن التاسع ، الأمر الذي مهد الطريق أمام العناصر الشمالية من الســـويديين ليحلوا محلهم ويثبتوا أقدامهم في حوض نهر الدنبير حتى وصلوا الى البحر الأسود • وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق التجارة بين البحرين البلطي والأسود مما ساعدهم على تأسيس دولة لأنفسهم في هذا الجزء الشرقي من أوربا (١) • ذلك أن الروس أسسوا عدة مدن ، تتحكم كل مدينة منها في المنطقة القريبة التي تحيط بها والتي تسكنها قبائل مختلفة من السلاف، ولكل مدينة حكومتها الذاتية ومجالسها وموظفوها • وقد فكرت هذه المدن في حماية أنفسها وحماية تجارتها ، فلجأت الى تأليف جيوش صغيرة ، على رأس كل جيش أمير يقوم أيضا بجمع الضرائب فضلا عن تمتعه ببعض الاختصاصات الادارية والقضائية (٢) • وكان أن حدث حوالي سنة ٨٨٢ أن استولی أحد الزعماء الروس ـ ویدعی روریك Rurik ـ علی مدینه كييف ، وبذلك نشأت دوقية كييف العظيمة لتكون مركزا كبيرا للفكنج في شرق أوربا ، كما كانت تورمنديا مركزا لهم في غربها ، على أنه اذا كانت دوقية. نورمنديا قد صادفت مقاومة عنيفة حــــالت دون توســـمها مي فرنسا (٣) ، قان دوقية كبيف استطاعت على العكس من ذلك أن تتسع بسرعة فاثقة ، وأن تفرض سبطرتها المباشرة \_ وغير المباشرة \_ على كثير من القبائل والشموب الضاربة في سهول شرق أوربا • ويقال أنه بلغ من سرعة اتساع كييف أن أصبح بها في في الربع الأول من القرن الحادي عشر ــ أى على عهد فلاديمير الأول أو العظيم (ت ١٠١٥) ــ ثمان أسواق ، كما علافتها مع القسطنطينية وبغداد (٤) • ومازالت لدينا بعض معاهدات تجارية

<sup>(1)</sup> Stephonson: op. cit. Ps, 201, 211.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. I. p. 325.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 327.

<sup>(4)</sup> Thompson; op. cit. Vol. I. p. 325,

ترجع الى النصف الأول من القرن العاشر بين الروس من جهة والدولية البيزنطية من جهة أخرى ، تثبت أن هؤلاء الروس كانوا يحضرون الفراء والدبيد الى القسطنطينية ليستبدلوا بها الحرير والمصوغات وعيرها من لوازم الترف و وربما كان أوضح ما فى هذه المعاهدات أن الموقعين عليها من الروس يحملون أسماء سويدية (١) .

على أن علاقة الروس بالدولة البيزنطية لم تظل تجارية سلمية على طول الخط ، فقد كانت تغلب عليهم بين حين وآخر نزعتهم نحو الحرب والقتال ، مما دفعهم الى الاغارة على الدولة البيزنطية وعاصمتها ، من ذلك أنه حدث سنة ٨٦٥ أن أبحروا في الدنيبر حتى البحر الأسود واجتازوه الى بحر مرمرة حيث تعرضت سفنهم لعاصفة حطمت معظمها ، ثم حدث سنة ٩٠٧ أن أغار أحد زعماء الروس واسمه أولج Oleg على أطراف القسطنطينية ومعه أتباعه تحملهم ألف سفينة ، ولم ينسحب الا بعد أن دفعت له الامبراطورية مبلغا كبيرا من المال (٢) ،

ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتى هجم زعيم روسى آخر اسمه ايجور Igor على عاصمة الدولة البيزنطية سنة ٩٤١ ثم ٩٤٤ ، مما دفسيع الامبراطورية الى السعى للتفاهم مع الروس واقامة العلاقة بين الطرفين على أسس سلمية (٣) ، وكان أن تم التفاهم فعلا حوالى منتصف القرن العاشر ، ومن ثم أخذت الدولة البيزنطية تستخدم هؤلاء الروس السويديين في البحسرية الامبراطورية ، حيث عرفوا بخبرتهم ومهارتهم (٤) ، وهكذا أدرك الروس مرة أخرى أن التجارة أربح لهم من الحرب (٥) ، فأخذوا يرسلون سفنهم كل ربيع محملة بالفراء والقنب والشمع والقار والعنبر والرقيق ، على أن تمود هذه السفن من القسطنطينية محملة بحاصلات الشرق كالحريروالتوابل

<sup>(1)</sup> Mawer: op. cit. p. 75.

<sup>(2)</sup> Ostrogorsky: op. cit. p. 229.

<sup>(3)</sup> Vasiliv: op. cit. Tome I. p. 426.

<sup>(4)</sup> Dichl & Marcais: op. cit pp. 470-471.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 327.

والمجوهرات • أما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين فتشهد على شناطها كثرة المسكوكات العربية التي عثروا عليها في السويد وفي روسيا والتي يرجع معظم تواريخها الى الفترة الواقعة بين سنتي ١٥٠٠ (١) • ومهما يكن من أمر فان هؤلاء الروس السويديين لم يلبثوا أن ذابوا وسط المحيط السلافي الكبير الذي عاشوا وسطه ، بحيث لم يكد ينتصف القرن العجادي عشر ، الا كان الروس قد انطبعوا بالطابع السلافي العام (٢) •

#### نشاط الفيكنج في حوض البحر المتوسط:

لم يقتصر نشاط الفيكنج على دائرة البلاد السابق ذكرها ، انما امند هذا النشاط الى كثير من البلاد المجاورة ، ففي سنة ١٤٤ أغار الفيكنج على شواطي، أسبانيا الاسلامية وتعرضت لشبونة وقادس وأشبيلية بوجه خاص لعثهم فضلا عن بعض بلاد المغرب الساحلية (٣) ، وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التي أظهرها الأهالى في صد أولئك الغزاة \_ الذين أسماهم المسسلمون باسم المجوس (٤) ، \_ الا أنه يبدو أن أغارتهم استمرت بشكل خطير مما دفع عبد الرحمن الثاني الى ارسال سفارة الى ملك الفيكنج (٥) ،

ثم حدث سنة ٨٥٨ أن أبحر الفيكنج من حوض السين وعبروا مضيق جبل طارق وأغاروا على بعض بلاد المغرب وقراها ، كما أغاروا على شواطيء الأندلس الشرقية حتى وصلوا جزر البليار • وبعد أن أمضوا فصل الشناء في احدى الجزر الواقعة عند منصب نهر الرون ، حيث أغارو على مدن اقليم

<sup>(1)</sup> Mawer: op. cit. p. 79.

<sup>(2)</sup> Idem: p. 80.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 316.

<sup>(</sup>٤) ويبدو أن اطلاق مسلمى الأندلس اسم المجوس على الفيكنم جاء نتيجة للحرائق التى كانوا يشعلونها فى البلاد التى يسنولون عليها ، أو لما اعتاده الفيكنج من اشعال النار ليلا للاستئناس والتدفئة ، الأس الذى حعل المسلمين يسمدون أن هؤلاء القوم من عبدة النار أو المجوس .

<sup>(5)</sup> Mawer; op. cit. pp. 19-20,

بروفانس ، أبحروا في الربيع التالى الى ايطاليا حيث استولوا على ببزاولونا للست للهدف الأساسي من ذهاب الفيكنج الى ايطاليا كان الاستيلاء على دوما ، ولكننا لا ندرى السبب في عدم تقدمهم جنوبا لتحقيق هذا الهدف وان كانت بعض الأسلطير المعاصرة تعلل ذلك بأن الأمر اختلط عليهم فظنوا أن لونا هي روما ، ومهما يكن من أمر فان هؤلاء الفيكنج عادوا سنة ٨٦٧ من حيث أنوا فعبروا مضيق جبل طارق الى بريتاني .

وهكذا استطاع الفيكنج في النصف الثاني من القرن التاسع الاحاطة بأوربا احاطة شبه تامة بعد أن وصل السويديون الروس الى القسططينية شرقا ووصل الفيكنج الغربيون الى شواطىء ايطاليا من الجهة المقابلة (١) •

### حضارة الغيكنج :

لم يكن الفيكنج برابرة بكل معانى الكلمة ، لأنهم أظهروا مزيجا عجيبا من البدائية والنزعة الحضارية (٢) ، اذ ظلوا محتفظين بعض تقاليدهم البدائية الأولى من جهة ، في حين فاقوا كثيرا من شعوب أوربا المجاورة في بعض نواحى النشاط البشرى ، وبخاصة الحرب والتجارة والتنظيم الاجتماعي من جهة أخرى (٣) ، على أن الخشونة والبدائية التي عرف بها الفيكنج في أول الأمر لم تلبث أن أخذت تتعدل نتيجة لانتشار المسيحية تدريجيا بينهم ، وما ترتب على ذلك من تهذيب طباعهم ،

ويرجع أن أول معرفة الفيكنج بالمسيحية جانت عن طه علاقاتهم التجارية مع الفريزيين ، حتى أخذت البعثات التبشيرية تتردد على سكندناوة والدائمرك منذ أوائل القرن الثامن ، ومن هذه البعث البعث القديس وليبرورد Willibrord وبعثة ابو Ebbo وثيس أساقفة ريمس سنة ٣٢٨ (٤) ، وبعد ذلك بقليل عمل لويس التقى على نشر المسيحية بين

<sup>(1)</sup> Idem: pp. 46-47.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Normans in European History, p. 36.

<sup>(3)</sup> Mawer: op. cit. p. 83.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 314.

الفكنج بالطرق السلمية ، فأغرى هارولد ملك الفيكنج على اعتناق الد. ...... حتى تم تعميده مع عدد كبير من أتباعه سنة ٨٢٨ ، وعند عودة هارولد بعد ذلك الى بلاده صحبه القديس انسكار St. Ansker أحد رهبان دير كوربى المعروفين بوحاستهم الدينية ، قضى انسبكار عامين فى نشر المسيحية فى الدانمرك ، ثم أبحر الى السويد حيث استقبل استقبالا طيبا ونجيع فى تحويل عدد كبير من السويديين الى المسيحية ، حتى عاد الى بلاده سنة المهد و فين رئيسا لاسقفية هامبورج التى أصبحت قاعدة لنشر المسيحية فى البلاد الشماليه (١) و هكذا أخذت المسيحية تنتشر تدريجيا على حسساب الوثنية ، ليس بين الدانيين فحسب ، بل بين النرويجيين والسويديين كذلك ، وليس فى بلادهم الأصلية فحسب فى المواطن الجديدة التى هاجروا اليها وليس فى بلادهم الأصلية فحسب فى المواطن الجديدة التى هاجروا اليها واستقروا فيها سواء فى غرب أوربا أو شرقها ، وليس هناك من شك فى أن انشار المسيحية بين هذه الشعوب ترك أثرا واضحا فى مستقبل أوربا انشار المسيحية ، الدين الوقوف على أهمية هذا الأثر لو تصورنا أن السويديين الروس الذين استقروا فى شرق أوربا فضلوا ديانة جيرانهم المسلمين فى الدولة البيزنطية (٢) ، القوقاز على ديانة جيرانهم المسيحيين فى الدولة البيزنطية (٢) ،

وقد امتازت حضارة الفيكنج في العجانب المادي بالثروة والفخامة ، فيجمعوا الحلى وأدوات الزينة والسيوف ذات المقابض الثمينة ، وغيرها من الأشياء التي فاضت بها مقابرهم ، وليس هناك من شك في أن مصدر هذه الثروة كان النهب والسلب في اغاراتهم من جهة ، كما كان النشاط التجاري من جهة أخرى (٣) ، ومن الواضح أن الفيكنج تركوا أثرا حضاريا واضعا في كل بلد استقروا فيه وبخاصة أيرلند وانجلترا وملحقاتهما الطبيعية (٤) ، وإذا كانت العناصر الأولية ليحضارة الفيكنج قد أخذت تتلاشي تدريجيا من البلاد التي نزحوا اليها واستقروا فيها ، فإن هذه العناصر قدر لها البقاء في أقصى

<sup>(1)</sup> Mawer: op. cit. p. 86.

<sup>(2)</sup> Dawson: The Making of Europe. p. 244.

<sup>(3)</sup> Haskins: The Normans in European History, p. 36.

<sup>(4)</sup> Mawer: op. cit. p. 86.

الغرب أى في ايسلاند وجرينلاند حيث ازدهرت حضارة الفيكنج وأصبخ تراثهم مصدرا لتطور مبتكر يختلف عن أى تطور حضارى آخر في القارة الأوربية(۱) • حقيقة ان حضارة الفيكنج في تلك الجهات لم تكن خالصة اذ امتزجت بحضارة أيرلند الكتلية نتيجة لهجرة كثير من الكلت الأبرلنديين اليها ولكننا مع ذلك يسكننا تمييز عناصر الحضارة الشمالية جلية واضحة وقد بلغ التقدم الحضارى في جرينلاند بعد استقرار الشماليين فيها أديرتها في القرن الثاني عشر كانت تستخدم أنابيب المياه الدافية في تدفئة داخل الأديرة ، في حين استمدت هذه الأنابيب مياهها من ينوع دافي طبيعي داخل الأديرة ، في حين استمدت هذه الأنابيب مياهها من ينوع دافي طبيعي، هذا فضلا عن النشاط التجارى الواسع الذي قام به أهالي جرينلاند وأيسلاند في الميدان الاقتصادى ، اذ أخذوا يصدرون الأسماك والفراء والزيت الى البلاد القريبة (۲) ،

أما في ميدان الأدب فان المجموعة الضخمة من أساطير الساجا وأشمار الادا تعتبر خير ما يدل على التقدم الأدبى وبخاصة في أيسلاند وأشمار الادا تعتبر خير ما يدل على التقدم الأدبى وبخاصة في أيسلاند أما الساجات فهي أساطير نثرية تمتاز بطابعها الواقعي واتزانها واسستقامة نظرتها الى الحياة والطبيعة الانسانية و أما الادات Eddas فهي مقطوعات منظومة تمثل نوعا بدائيا من الشعر ولكنها تمتاز أيضا ببروز الجانب المخلقي والنظرة الواقعة الى الحياة و واذا كانت هذه الأشعار تنطوى على شيء من المخشونة والبربرية ، الا أنها تعبر تعبيرا ساميا عن دوح البطولة ، كما تحرص على ابراز الغرض الأسمى الذي يسعى اليه البطل و وهكذا يرجع الفضل الى الفيكنج عندما انتجت جزر أوربا الشمالية المقفرة حضارة طيبة وأدبا رفيعا من أعظم ما أنتجته أوربا العصور الوسطى (٣) و

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 339.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. I p. 324.

<sup>(3)</sup> Dawson: op. cit. p. 252.

# الباب الناسع

## أسرة كابيه فى فرنسا

من الواضح أن الغزوات التي تعرضت لها أوربا في القرنين التاسع والماشر وما ترتب عليها من انهيار السلطة الملكية ، وما جرى من منازعات بين الأمراء والحكام ، تمخضت كلها في النهاية عن حال شديدة من الفوضي عمت بلاد غرب أوربا ، وقد دفعت هذه الفوضي صغار الملاك الى البحث عن قوة تحميهم وتنود عنهم ، فلم يجدوا أثرا لقوة الملك أو لنفوذه السلطة المركزية ، مما اضطرهم الى الارتباط بالكونت أو الأمير المحلى لحمايتهم ، وهكذا أخذ عامة الناس وصغار الملاك يرتبطون بمن هم أقوى منهم من الأمراء وكبار الملاك في ظل نظام من الحقوق والواجبات المتبادلة ، كوسيلة وحيدة لحماية أرواحهم من الأخطار والقلاقل التي هددت المجتمع الفربي(١) ، وبعبارة أخرى فان هؤلاء الضعفاء أو المستضعفون قبلوا أن يعيشوا في حال من الهوان والمغارم مقابل قيام كبار الأمراء الاقطاعيين بحمياتهم والذود عنهم ، في حين لم نتعمد سلطة الملوك الفعاية دائرة أملاكهم وضياعهم الخاصة ، شأنهم شأن أي أمير سلطة الملوك الفعاية دائرة أملاكهم وضياعهم الخاصة ، شأنهم شأن أي أمير آخر من الأمراء الاقطاعيين ،

وسوف تتكلم ـ فيما بعد ـ بشيء من التفصيل عن النظام الاقطياعي وخصائصه (۲) ولكن يكفى أن نشير الآن الى أن هذا الوضيع من التنظم السياسي والاجتماعي هو الذي ظلت عليه فرنسا في القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر و ففرنسا ذاتها هي الدولة التي بلغت فيها الفوضي ذروتها منذ القرن التاسع ، حتى أصبح من الضروري الاستعانة بنظام جديد بضمن للناس أرواحهم و هكذا لم يكد ينتهي القرن العاشر ، الا كان النظام الافطاعي

<sup>(1)</sup> Painter: op. cit. pp. 105—106. (۲) أنظر الجزء الثاني من هذا الكتاب المخاص بنظم أوربا وحضارتها في العصور الوصطي •

قد وملد أقدامه فيها وتناقصت سلطة الدولة المركزية تناقصا واضحا(۱) . ومن النابت أن فرنسا – وهى الجزء الغربي من الامبراطورية الكارولنجية به اختلفت عن ألمانيا به الجزء الشرقي من هذه الامبراطورية به لأن الأولى كانت في سالف الزمن جزءا من العالم الروماني حتى دخلت تبحت حكم الجرمان وقد ظلت فرنسا تحت حكم الفرنجة مقسمة الى أقسام ادارية بأو كونتيات تتبع حدود الأسقفيات ، ويحكم كلا منها كونت نائه ساعن الملك الميروفنجي أو الكاروانجي ، وهكذا ظل الوضع حتى تحطمت السلطة الملكية في فرنسا وعند ثد لم تبق قوة تحل محلها سوى قوة الحكام المحليين من الكونتات وكبار الملاك (۲) ،

ولا شك في أن الحقيقة التاربخية الكبرى التي امتاز بها تاريخ فرنسسا في القرن العاشر هي سقوط البيت الكارولنجي وقيام أسرة كابيه في الحكم وذلك أنه حدث عندما عزل شارل السسمين سنة ۱۸۸۷ أن اختير أو دو كونت باريس ملكا في العام التالي ، بعد ما أبداه من شسبجاعة في الدفاع عن باريس أثناء حصار الفيكنج لها(٣) ، على أنه يبدو أن ذكرى شارلمان وعظمته ظلت تدفع المعاصرين الى الاخلاص للبيت الكارولنجي والتمسك بهذا البيت (٤) ، الأمر الذي أثار نزاعا طويلا ـ استمر قرنا من الزمان ـ : ين البيت الكارولنجي والبيت الباديسي حول الاستثنار بعجم فرنسا ، وهنا نشبر الى عدم صحة ما يردده كثير من المؤرخين من أن الكارولنجيين الأواخر امتازوا بالضمف وعدم الكفاية ، الأمر الذي أدى الى ضياع الملك من أيديهم ، فالواقع أنهم كانوا على قدر كاف من المقدرة ، وبذلوا قصاري جهدهم لنزحتفاظ بملكهم ، ولكن كان بلاد ينقصهم المال اللازم ، ذلك أن منبع قوة شارلمان وثروته الشخصية كان بلاد حوض الراين ، ولم تكن له ضياع في الجزء الغربي من امبراطوريته سوى القايل ، وهو الذي أصبح من نصيب سلالته ملوك فرنسا ، وهذا هو السب

<sup>(1)</sup> Orton: op. cit. p. 174.

<sup>(2)</sup> Painter: op. cit. p. 152.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 62-63.

<sup>(4)</sup> Fliche; L'Europe Occidentale, p. 60.

فى أن ملوك اليجزء الغربى من الامبراطورية ... فرنسا ... ظلوا دائما فى ففر وحاجه ابى المال حتى زوال البيت الكارولنيجي (١) •

وقد حدث اثناء حوادث التنسانس والنزاع بين البيت الكادولنجي والبيت الباريسي أن أخسر أحد أبناء البت الكارولنجي ملكا \_ وهو شارل البسيط ( ۱۹۲۳ – ۱۹۲۳ ) • ولم يسجب ذلك روبرت أخو أودو وورينه ، فئار ضد شارل أورة لم تنجح بفضل مساعدة لوثرنجيا للاخير • هذا الى أن شارل البسيط اكسب حليفا قويا عندما منح رولو وانباعه من الفيكنج افليم نورمنديا • ومع ذلك ، فان السنوات الأخيرة من حكم شارل كانت سيئسبُ بالمناعب اليجسام التي سبيها له روبرت كونت باريس(٢) • وفد توج روبرت ملكا سنة ٩٢٢ ، ولكنه قتل في العام التالى تاركا ابنه الصغير هيو العظيم ليحل محله (٣) . أما شارل البسيط فقد خلفه ابنه لويس الرابع ( ٩٣٦ – ٩٥٤ ) ، الذي كان محاربا قويا وسياسيا بارعا ، فتزوج من أخت أوتو العظيم ليضمن مساعدة ألمانيا • ولكن لويس الرابع سرعان ما استكشف أنه أضعف من أن يقف أمام هيو العظيم(٤) ، فاضطر الى مسالمته مكتفيا بالاقامة في مدينة لايون • وهكذا نجح هيو العظيم ـ ومن بعده هيو الملقب كابيه في السيطرة على معظم أنيحاء فرنسا قبل أن تبحل سنة ٩٨٦ ، وهي السنة التي توفي فيها لموثر بن لويس الرابع • ولم تلبث أن جاءت وفاة لويس العظمس ( ٩٨٦ -٩٨٧ ) ابن لوثر \_ دون أن يترك ابنا يخلفه \_ بمثابة فصل الحتام بالنسسبة للبيت الكارولنجي ، فتم تتوييج هيو كابيه ملكا على فرنسا ( ٩٨٧ – ٩٩٦ ) في نفس العام الذي شهد وفاة لويس الخامس ، وبذلك بدأ تاريخ أسرة كابيه في حكم فرنسا •

ومن الواضح أن قيام أسرة كابيه في حكم فرنسا سنة ٩٨٧ لا يعني أكثر من فيام أسرة حاكمة محل أسرة أخرى ، اذا لم يلبث آل كابيه أن ورثوا حقوق

<sup>(1)</sup> Painter; op. cit. p. 153.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 66.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 74-75.

<sup>(4)</sup> Orton: op. cit. p. 180.

الكارولنجيين وامنيازاتهم من جهة ، كما أصبحوا السادة الأعلين لجميسه الاقطاعيين في المملكة من جهة الأخرى(١) • ولكي ندرك مركز هيو كايد يَجيب أن ننظر اليه من ثلاث زوايا مختلفة : اولها انه توج ملكا على دولة الفرنجة الغربية (فرنسا) ليرث الملوك الكارولنجيين ويحل محلهم ، وتانيهما أنه جاء ممثلا لكبار الافطاعيين ، واخيرا أنه هو نفسه لا يعدو أن يكون أميرا افطاعا في اقطاعه أو في دوقيته (٢) • واذا كان من أسباب سقوط الملكة الكارولنجية هو أنها لم تستعلع أن تمثل التطور الاقطاعي وتسايره في وقد أصبح لا يوجد محل لسلطة لا تعتمد على دعائم وأسس اقطاعية ، قانه يمكن القول بأن أسرة كابيه الجديدة أنقذت نظام الملكية في فرنسا بتزويدها بروح وواعد اقطاعية مكنتها من مسايرة العصر والظروف (٣) •

وفد. يبدو من أول نظرة أن انتصار آل كابيه في الوصول الى حكم فرنسا يعتبر انتصارا الأمراء الاقطاعيين على الملكية الكارولنجية ، ولكن اذا دققا النظر وجدنا أن آل كابيه كاروا أنفسهم في مركز لا يحسدون عليه من جراء منافسة كبار الأمراء الاقطاعيين وخطرهم(٤) ، ذلك أن فرنسا كانت عند قيام أسرة كابيه في الحكم سنة ٩٨٧ عبارة عن حشد ضحم من الاقطاعيات المتباينة التي ارتبط كل منها بأسرة معينة في ظل قوانين ونظم خاصة ، حتى أن سنة وخمسين من كبار الأمراء الاقطاعيين كانوا يسكون النقود الخاصة بهم ، فضلا عن وجود عشر لهجات رئيسية كبرى في فرنسا ، ولا أقل من استعراض أهم الامارات أو الأقسام التي انقسمت اليها قرنسا عندئذ ، حتى بمكننا متابعة تاريخها منذ القرن العاشر ،

ففي الشمال كانت دوقبة برجندبا التي حكمها فرعمن أسرة كابية الحاكمة(٥) في حين تحولت فلاندرز ـ بين نهر الشاد و رحر الشمال ـ الى امارة قوية ،

(2) Painter: op. cit. p. 155.

(4) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 341.

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxième Parlie, p. 147.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 73.

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and the Papacy p. 88.

بغضل سیاسة أمرائها فی ضم الغیاع المجاورة علی الحدود الفرنسیة من جهة ، وبغضل نشاطها التجاری وما ترتب علیه من ازدیاد الثروة واتساع المدن وکثرة السکان من جهة أخری ، أما فی الغرب فان بریتانی لم یعد لها شأن كبیر بسبب اهمالها وتأخرها وجدبها وكثرة الحروب فیها ، فضلا عن اغارات النور مان علیها(۱) ، وعلی حدود بریتانی به علی بحر المانش ب قامت امارة نورمندیا التی أصبح صاحبها به بمقتضی معاهدة سانت كلیر سنة ۱۱۹ به فصلا للتاج الفرنسی ، وسرعان ما عدا أهلها من النور مان جزءا من الوطن الفرنسی بعد أن تأقلموا بظروف البیئة الجدیدة واعتنقوا الدیانة المسیحیة (۲) ،

أما جنوب فرنسا فكانت تفصله عن شمالها اختلافات كبيرة ، لأن الأجزاء البجنوبية امتازت بلغتها المخاصة البروفنسالة فضلا عن عاداتها وتقاليدها التى ظلت ترتبط بالتراث الروماني أكثر من ارتباطها بالتراث البحسرماني ، وإذا كان بارونات الشمال قد اعتادوا التردد على البلاط الملكي وتقديم ،ا عليهم من واجبات وفروض اقطاعية للملك ، فإن أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بآل كابيه سوى انتخاذ السنة التن تولى فيها الملك الحكم علامة فاصاة في تأريخ حوادثهم ، وأهم هذه الامارات الجنوبية كانت دوقية اكوتين وعلى وأسها أمراء بواتيه منذ القرن الماشر ، وقد امتدت هذه المدوقية من اللوار حتى الجارون ومن خليج بسكاى حتى الرون ، الأمر الذي جعل من المتعذر على فرد واحسسد أن يحكمها(٣) ، أما الاقليم الواقع بين الجارون والبرانس. فكان به الجاسكونيون يحكمها(٣) ، أما الاقليم الموقع بين الجارون والبرانس. فكان به الجاسكونيون المحادي عشر ، وأخيرا وجدت امارتان على البحر المتوسط ، الأولى امادة تولوز محل سيتمانيا القديمة ، والثانية امارة برشلونة محل المارك الأسباني الذي أقامه شارلمان على الحدود(٤) ،

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 128.

<sup>(2)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxième Partie, pp. 41-44.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 128-130.

<sup>(4)</sup> Stephenson: op. cit. pp. 231-232.

### آل كابيسه الأواثل:

وعلى الرغم من كثرة مادون عن الملوك الأربعة الأواثل من أسرة كابيه ، الا أن معلوماتنا الحقيقية عنهم لا تعدو أن تكون سطحية ، والفلاهرة العامة التي تعيز عصر هؤلاء الملوك الأربعة ( ١٨٠٨ – ١١٠٨ ) هو أن الظسروف أظهرتهم في مظهر الضعف أمام كبراء الأمراء الاقطاعيين ، وان كان الواقع هو أن فرنسا دخلت في ذلك العصر دورا جديدا من تاريخها ، بمعنى أنه اذا كان الكارولنجيون الأواخر يمثلون عصر اضمحلال وتدهور ، فان آل كابيه الأوائل يمثلون عصر تقدم وبناء(١) ،

وقد أكسب هيو كابيه \_ أول هــــؤلاء الملوك ( ١٩٨٧ \_ ١٩٩٩ ) الأسرة المحاكمة لقبها الذي عرفت به في التاريخ ، وان كان كل ما فعله هو أنه توج ابنه في حياته ، وبذلك وضع أساس سابقة اتبعها خلفاؤه في القرنين التاليين ، الأمر الذي جعل العرش ينتقل في سهولة الى ابنه روبرت الناني ( ١٩٩٦ \_ ١٠٣١ ) ، ثم حفيده هنري الأول ( ١٠٣١ \_ ١٠٣٠ ) ثم ابن حفيده فيليب الأول ( ١٠٣٠ \_ ١٠٦٠ ) ، دون أن يكون لأحد هؤلاء الملوك نشاطه خاص يسترعي انشاهنا ،

ويبدو أن الفاروف كانت لا يمكن أن تساعد أحد هؤلاء الملوك الذين تولوا حكم فرنسا في القرن الحادي عشر في فرض سيطرته الفعلبة على أنحاء مملكته الاسمية الواسعة • لذلك وجه هؤلاء الملوك الأوائل كل جهودهم نحو انقاذ ما تبقى لهم من نفوذ موروث في اماراتهم الاقطاعية حول باريس ، وهي المنطقة المعروفة باسم جزيرة فرنسا ile de France حيث وجد بعض صغار الأمراء الاقطاعيين الذين لم يعترفوا بالسلطة الملكية وأخذوا يشيدون القلاع والحصون ـ وبغاصة في عهد فيلب الأول - تحديا له(٢) •

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 73.

<sup>(2)</sup> Lavisse; op. cit. Tome 2, Deuxième Partie, p. 176.

واذا كان عهد فيليب الأول بالذات قد امتاز بأنه العهد الذي وصلت فيه سلطة الملكية الى الحضيض ، الا أن هذا العهد يمثل أيضا نقطة تحول في تاريخ الأسرة الجديدة الحاكمة نظرا لاتساع أملاك آل كابيه تدريجيا(۱) • ذلك أن فيليب الأول استغل حاجة أدير بورج Bourges الممال للمشاركة في الحملة الصليبية الأولى واشترى منه اقطاعه ، كما استولى على بعض أراضي كونت انجو عن طريق المساومة السياسية • ومن ناحية أخرى أسهم فيليب الأول في تقوية أسرته بطريقة سلبية عن طريق مقاومة البابا جريجورى السابع عندما أراد منع التقليد العلماني وحسسرمان الملك من اختيار الأسسساقفة وتقليدهم (٧) •

والواقع أن ملوك فرنسا في تلك الحقبة كانوا لا يسستطيعون التخلى عن سيطرتهم على رجال الدين لأنهم اعتمدوا الى حد كبير. على المساعدات التي قدمها لهم كبار الأساقفة ومقدمي الأديرة • ففي داخل جزيرة فرنسا ... أوعلى مقربة منها ... وجدت أسقفيات وأديرة كبيرة تمتعت بشروة طائلة ودانت بالولاء للملكية • وقد قدم رؤساء هذه الأسقفيات ومقدمي الأديرة مبالغ طائلة للملوك استغلوها في تنظيم قواهم وتدعيمها • ولكن على الرغم • ن هذه المساعدات فان آل كابيه الأوائل لم يصبحوا أندادا لكبار الأمراء الاقطاعيين مثل كونت فلاندرز أو دوق برجنديا(٣) • حقيقة ان اسهام كشر من فرسان فرسا وأمرائها الاقطاعيين في النشاط الصلبي كان من العوامل التي ساعدت آل كابيه الأوائل، اذ أدى ذلك الى اتجاد هؤلاء الأمراء الى هذه الحروب الدينية في الشرق بدلا من النزاع مع الملكية أبه مع بعضهم المعض(٤) ، ولكن ذلك لس معناه أن الفوضي الاقطاعية التي عمت البلاد قل خطرها • وربما كان العزاء الوحدة في هذه الفوضي أنها ناشئة عن صراع بين الاقطاعين بعضهم وبعض ، أو

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 110.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 161.

<sup>(3)</sup> Stephenson: Mcd. Hist, pp. 244-245,

<sup>(4)</sup> Orton: op. cit. p. 185,

بعبارة أخرى بين الفرنسيين بعضهم وبعض ، لا عن هجمات أجنبية قام بها مغيرون من الخارج كما كان الحال في غزوات الفيكنج من قبل(١) ٠

### لويس السادس:

ولكن اذا كان فيليب الأول قد ظهر عجزه عن مقاومة البارونات الاقطاعيين فان خليفته لويس السادس ( ١١٠٨ – ١١٣٧) كان مثلا طببا للحاكم القوى (٢) والواقع أن بيت كابيه كان قد انحدر الى درجة سيئة من الضعف والانحلال عندما اعتلى لويس السادس العرش ، وقد رأى لويس السادس أنه يتمين عليه اخضاع أنباعه وأفصاله من الأمراء الاقطاعيين داخل جزيرة فرنسك ذاتها قبل أن يحاول تأكيد سلطان الملكية ونشر هذا السلطان في بقبة أنحاء فرنسا (٣) ، وهكذا لم تكد تحل سنة ١١٢٠ الاكان الملك يستطيع أن ينقل في أنحاء أراضيه الاقطاعية دون جاجة الى حراسة أو جبوش ، كما أن أفصاله الخذوا يذفعون الأموال المستحقة عليهم بانتظام ، ولم يلبث أن أدى استقرار الأوضاع داخل جزيرة فرنسا الى نشاط الحياة الاقتصادية ، بعد أن أمن التجار على أنفسهم وأموالهم ، مما عاد على الجميع بالخر والرفاهية (٤) ،

ولكن اذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل أراضيه الاقطاعية ، الا أنه ظل عاجزا أمام كبار الأمراء الاقطاعيين في بقية أنحيا، فرنسا ، ذلك أن هؤلاء الأمراء الأقوياء استمروا يتصرفون كما يحلو لهم دون أن يقيموا وزنا للملك أو يعترفوا له الا بتبعية اسمية ، فلم يدفعوا له ما بستحق عليهم من ضرائب اقطاعية أو يفدموا له ما يجب عليهم من ضرائب عسكرية وغير عسكرية يفرضها العرف الاقطاعي(٥) ، وهنا شاءت الظروف أن تمد

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 77.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 594-597.

<sup>(3)</sup> Idem, p. 596.

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Hist.p. 398.

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and Papacy, p. 278,

ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سيطرته على بقية الأمراء الاقطاعيين فى بلاده • ذلك أن وليم العاشر دوق اكوتين أوصى وهو على فراش المسوت (سنة ١١٣٧) بأن تنزوج ابنته وورثيته اليانور من ابن لويس السادس الأمر هيأ لملك فرنسا فرصة ضم دوقية قوية غنية زادت من سطوته ونفوذه • هذا فى الوقت الذى استغل لويس السادس فرصة النزاع بين أبناه وليم الفانح ليؤكد تبعية هنرى الأول ملك انجلترا له بوصفة دوق نورمنديا(١) •

والواقع أن أعظم خطر هدد الملكية الفرنسية في القرنين المحادي عشر والثاني عشر جاء من ناحية ملوك انجلترا ، الذين جمعوا بين العرش الانجلبزي ودوقيه نورمنديا • ذلك أن حرب المحدود استمرت بين ملوك فرنسا من جهة والنورمان من جهة أخرى حتى جرح وليم الفاتح سنة ١٠٨٧ جرحا خطيرا أثناء مهاجمته ضواحي باريس • ثم لجأ هنري الأول ملك انجلترا ( ١١٠٠ ـ مناء مهاجمته ضواحي باريس • ثم لجأ هنري الأول ملك فرنسا ، وضم الى مذا الحلف أفساله في بريتاني وأمراء جزيرة فرنسا الحانقين على ازدباد نفوذ الملكية وأهالي المدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على وفاق مع أمرائهم ، فضلا عن كونت بلوا Blois • وعلى الرغم من أن الهزيمة حلت أكثر من مرة بلويس السادس الا أنه ظل محتفظا بشاته ومركزه (٢) •

وثمة تطور هام يستحق الاشارة في تلك الفترة ، هو نشاط العسسركة القو،ونية في شمال فرنسا ، ومع أنه لا يوجد ما يثبت أن لويس السادس أيذ المدن وشيجعها ، الى أنه لا يوجد دليل في الوقت نفسه على أنه عاكس حركة تحرر المدن وقاومها ، وربما كان الأقرب الى الصواب أنه منح كثيرا من المدن الناشئة براءات ساعدت على تحريرها (٣) ،

<sup>(1)</sup> Stephenson; Med. Hist. pp. 400-401.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 280.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 515.

وخلاصة القول ان دعائم بيت كابية تم تثبيتها عند وفاة لويس السادس سنة ١١٣٧ ، الأمر الذي مكن خلفاءه من اقامة دولة قوية على هذه الدعائم (١) •

### لويس السابع:

أما لويس السابع (١١٣٧ – ١١٨٠) فقد كان مركزه قويا بعد أن ضم اله اكونين عن طريق الزواج من ورينتها كما سبق وقد استغل لويس السابع هذه القوة في القضاء على ثورة ثيوبولد كونت شامبني الثائر (سنة السابع هذه القورة التي جاءت نتيجة نزاعه مع البابا أنوسنت الثاني (٢) ويقال ان لويس السابع لجأ في أثناء القضاء على هذه الثورة الى احراق كنيسة فترى Vitry التي كانت مشحونة باللاجئين ، فاحترق في هسذا الحادث ما يقرب من ألف بين رجال ونساء وأطفال و ويبدو أن هسذه الهجريمة ظلت تستثير ضمير لويس السابع ـ وهو الرجل التقي ـ حتى فكر الهيام بحملة صليبية للتكفير عن ذبه و وكان أن أسسهم في الحملة في العملة المعليبية الثكفير عن ذبه وكان أن أسسهم في الحملة كثير من الأدواح والأموال دون ثمرة و

ويدل تاريح لويس السابع على أنه لم يتمتع بنصيب من المهارة السياسية التى كانت لأبيه بحيث لم ينقذ الأداة الحكومية فى فرنسا من الانهيار فى ذلك المهد سوى مهارة وزيره شوجر (ت ١١٥٢) Suger الذى كان مقدم دبر سانت دنيس ، حتى جعل منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا من الانهيار ، حتى جعل منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا ووزيرا خاصا للملك (٣) ، ولم يلبث أن تحقيق عدم الانسجام بين لويس السابع سالك التقى الهادى - وزوجته المرحة الطروب ، وهى اليانور حفيدة وليم التاسع أحد مشاهير شعراء التروبادور فى القرن الثاني عشر ، وفى ذلك الوقت كان هنرى الأول ملك انجلترا قد زوج ابنته من كونت انجو ، وأنجبت الوقت كان هنرى الأول ملك انجلترا قد زوج ابنته من كونت انجو ، وأنجبت

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 163-164.

<sup>(2) ·</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 607.

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit Tome III, Première Partie, pp. 20-23.

<sup>(</sup> م ۱۷ ـ أوربا في العصور الوسطى )

هذه الزيجة هنري الأنجوي • وصادف أن طلق لويس السابع زوجتـــه اليانور صاحبة أكوتين لعدم الانستجام بينهما في الطباع من جهة ، ولأنها لم تنجب له ولذا ذكرا يحفظ الحكم في بيت كابيه من جهة أخرى (١) ، فتزوجت اليانور من هنري الأنجوي السابق الذي اعتلى عرش انجلترا سنة ١١٥٤ تحت اسم هنری الثانی (۲) • وهكذا أصبحت سمتلكات ملك انتجلترا في صلب القارة تمتد من المانش حتى البرانس مما جعل الصدام بين ملكى فرنسا وانجلترا أمرًا لا مفر منه (٣) • وكان المحك بين لويس السابع وهنرى الثاني هي مدينة تولوز ، اذ منع الأول ملك انجلترا من الاستيلاء عليها مما أثار الحرب بين الطرفين • وقد شاءت الظروف أن يرتكب هنرى الثاني في ذلك الوقت فعلته الشنيعة الخاصة بقتل توماس بكت رئيس أساقفة كانتربورى ، مِمَا أثار الشَّمُورِ العام ضد ملك انجلترا وجعل الكثرين من نبلاء بريتاني وبواتو وجوين يساندون لويس السابع (٤) • هذا في الوقت الذي اتبع لويس السمايم نفسه سمياسة حكيمة في الداخل والخسارج • ففي الداخل لجأ الى ربط الملكة في فرنسا بالطبقة البرجيوازية التي أقيام لهيا المدن لتتخذها مسرحا لنشاطها ولتكون عونا له على كبار الأمراء الاقطاعيين (٥) ٠ أما في الخارج فقد نجع لويس السابع في تحقيق التفاهم مع الهوهنشتاوفن في ألمانها ، وهو تفاهم أو تبحالف ظل قائما مدى ثلاثة أجبال ، هذا في الوقت الذي أثار المتاعب في وجه هنري الثاني ملك انجلترا عن طريق اثارة أبنائه ضده • وفعلا ثار أبناء هنري الثانبي الثلاثة الذين كانوا يشرفون على أملاك التاج الانجليزي في صلب القارة ضد أبيهم مما أنقذ لويس السابح من خطر الملكة الانتحليزية (٧) ٠

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 250.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist, Vol. 5 p. 609

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 268

<sup>(4)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 55

<sup>(5)</sup> Orton: op. cit. pp. 251—252.

<sup>(6)</sup> Adams: The History of England, p. 304

#### خيليب أوغسطس

نم كان أن اعتلى عرش فرنسا فيلب أوغسطس « الثانى » (١١٨٠ – ١٢٧٣) الدى تنبأ له المعاصرون منذ طفولته بالقوة والعظمة ، ولم يلبث أن استطاع فيلب أوغسطس التخلص من الأخطاء التى وقع فيها والده ، ومن ثم بدأ يستأنف سياسة جده فى التمكين للملكية الفرنسية وبسط نفوذها (١) ، لذلك امتاز عهده بازدياد قوة الملكية فى الداخل والتوسع فى المخارج ، وهى نتائج التى توصل اليها بعد سلسلة من الاصلاحات الداخلية الواسعة التى منحته قرضا جعلته خطرا على خصومه فى انجلترا ونورمنديا وفلاندرز وألمانيا وجنوب فرنسا(٢) ، هذا الى أن فيلب أوغسطس حكم مدة قاربت أربعا وأربعين سنة ، وهى مدة طويلة تبدل خلالها معظم كبار الأمراء الاقطاعيين فى فرنسا ، مما أثنات فرصة تأكيد حقوقه الاقطاعية قبل الأمراء الجدد ، وأخيرا ينبغى أن نذكر ما كان لفيلب من أخلاق ساعدته على النجاح ، فقد عرف عنه قوة العزيمة والثبات والصبر ، زيادة على ما هو عليه من الذكاء وحسن التقدير ، مما مكنه من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب عليها واحدة بعصد

وقد بدأ فيلب أوغسطس عهده باسترضاء هنرى الثاني ملك انجلترا ، ليضمن عدم تدخله في الحركة التي أزمع القيام بها لاخضاع أمراء فلاندرز وشامبني وبرجنديا(٤) • وكان أن دخل فيلب فعلا في حرب طويلة مع هؤلاء الأمراء ( ١١٨١ – ١١٨٥) حتى أخضعهم لسلطان الملك الذي أصبح يسيطر على المنطقة الغنية المتسدة من فرماندوا Vermandois حتى أرتوا معاندر في أن فيلب أوغسطس كان يدرك تماما من أول الأمر أنه من المتعذر عليه تحقيق سيطرته على الاقطاعات الكبرى في فرنسسا ما دامت من المتعذر عليه تحقيق سيطرته على الاقطاعات الكبرى في فرنسسا ما دامت

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 424

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 284-285

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 520

<sup>(4)</sup> Adams: The Hist. of England, p. 338

<sup>(5)</sup> Lavisse: op. cit Tome 3. Première Partie, p. 87

ممتلكات التاج الانجليزى في شمالها وغربها تحد من نفوذ الملكية الفرنسية وتمثل خطرا جاثما عليها(۱) • لذلك لجأ فيلب الى كل وسيلة ممكنسة سياسية أو حربية للاضعاف قوة انجلترا في القارة • من ذلك أنه عقد تحالفا سنة ١٩٨٧ مع فردريك بربروسا امبراطور ألمانيا (١٩٥٧ لـ ١٩٥٠) للوقوف في وجه خصومها من كبار الاقطاعيين و وبخاصة الانجويين في فرنسا والجلفيين في أبلانيا (٢) • وقد استمر هذا التحالف الذي جعل ملوك أسرة كابيه وآل هو هنشتاوفن في جانب ، وملوك انجلترا والجلفيين في الجانب الآخر المضادي يلعب دورا عظيما في السياسة الأوربية حتى موقمة بوفان Bouvines سنة يلعب دورا عظيما في السياسة الأوربية حتى موقمة بوفان ويتشارد على أن جهود فيلب الثاني ضد الملكية الانجليزية لم تقف عند محالفة الهوهنشتاوفن في ألمانيا ، وانما ، استغل ملك فرنسا عقوق منري وريتشارد وجيوفري وحنا له أبناء هنري الثاني ملك انجلترا ، وأخذ يساعدهم ضد أبيهم ليضعف نفوذ الملكية الانجليزية عن طريق بث الشقاق بين ملك انجلترا وأبنائه (٣) ،

وعندما خلف ريتشارد الأول أباه في حكم انجلترا ( ١١٨٩ – ١١٨٩) خرج ليسهم مع فردريك بربروسا وفيليب أوغسطس في الحملة الصليبة الثالثة سنة ١١٩٥ و ولم تطل اقامة فيليب بالأراضي المقدسة اذ اعتذر بسوء حالته الصحية وعاد الى بلاده سنة ١١٩١ و ومن الواضح أن الحجة التي احتج بها فيليب أوغسطس كانت شكلة واهية ، وأنه عاد بقصد الحصول على نصيب زوجته في اقليم فلاندرز بعد أن توفي كونت فلاندرز (٤) و هذا الى أنه انتهز فرصة غياب ريتشارد في الأراضي المقدسة وحاول الهجوم على نورمنديا ، ولكن أمراء وفضوا الاشتراك معه لأنه لا يجوز الاعتداء على أراضي صليبي يحارب في الأراضي المقدسة ، فضلا عن أن هذه الأراضي تعتبر طيلة غياب صاحبها تحت وصاية البابا وحمايته ، وعندئذ أخسسة

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 291-302

<sup>(2)</sup> Adams: op. cit. p. 347

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 293

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 304

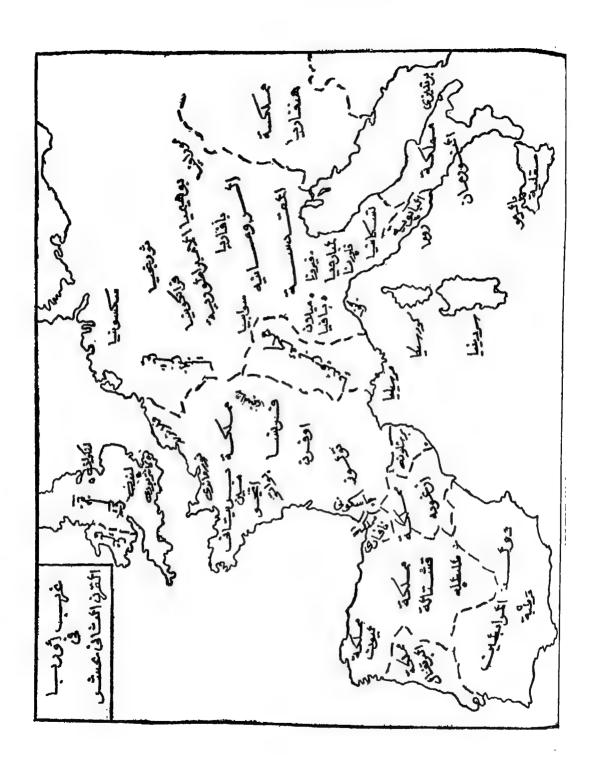

فيليب أوغسطس يحرض حنا ضد أخيه ريتشارد ويعده بمساعدته على تتويجه ملكا على انجلترا (١) • ويبدو أن أخيار هذه المؤامرات بلغت مسامع ريتشارد فعاد من الشرق بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدين ، ولكنه سلك المطريق البرى من ايطاليا الى بلاده ، فوقع في يد دوق أوستريا الذي باعه لهنرى السادس امبراطور ألمانيا • وقد عرض فيلب أوغسطس مبلغا كبيرا على الامبراطور ليحتفظ بملك انجلترا أسيرا ، ولكن الامبراطور أفرج عنه سنة ١٤٨٥(٢) • وهكذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده لستعد للذهاب الى نورمنديا حيث تعرضت مصالحه لعظر كبير أمام تهديد فيليب أوغسطس •

وقد فصى ريتشارد السنوات الخمس الباقية من حكمه على شاطىء فرنسا ولم يعد الى انجلترا حتى مقتله سنه ١٩٩٩ • أما الأعمال التى قام بها فى نورمنديا فى تلك الفترة ، فانه بدأ بهجوم مباغت على فيليب أوغسطس قرب فريتفال وعندئذ لم يستطع فيلب النجاة الا بصعوبة بعد أن فقد خاتم الملك وبعض الوثائق والأمتعة المهمة (٣) • ويبدو أن الهزيمة كانت أقسى المسلك وبعض الوثائق والأمتعة المهمة (٣) • ويبدو أن الهزيمة كانت أقسى بضربة تعرض لها فيليب أوغسطس فى حياته ، مما جعله ينسحب من نورمنديا ومين وتورين ، ويطلب عقد الهدنة مع ملك انجلترا سنة ١١٩٤ • على أن الحرب لم تنابث أن تحولت الى فلاندرز لحدوث تطور فى السسياسة الامبراطورية (٤) •

ذلك أنه حدث عند وقاة الامبراطور هنرى السادس امبراطور ألمانيا سنة المراطورية المراطورية المراطورية الأمبراطورية في الأمبراطورية الأول أوتو الرابع دوق برنسويك ابن هنرى الأسد وابن أخت ريتشارد ملك انجلترا ، في حين اختار الفريق الثاني فيليب دوق سوابيا وهو الأخ الأصغر للامبراطور هنرى السادس خصم ريتشارد ، وكان من

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist. of the Midlde Ages, p. 252

<sup>(2)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 112

<sup>(3)</sup> Adams: op. cit. p. 378

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist, Vol, ρ. 305

الطبيعي أن تؤيد انجلنرا أو تو الرابع مرشح الجلفيين نظرا للظروف السابقة من جهة ولمصالحها التجارية في شمال غرب ألمانيا من جهة أخرى (١) وقد اتفقت مع انجلترا في موقفها كل من فلاندرز وبولونيا Boulogne (٢) أما فيلب أوغسطس ملك فرنسا فقد ساند المرشح الآخر وهو فيلب دوق سوابيا ، ولهذا الغرض زحف الى فلاندرز حيث لم يصادفه التوفيق (٣) ، ثم أعقبت ذلك هدنة بين الطرفين لمدة سنة استغلها ريتشارد في بناء حصن جيلارد Gaillard فوق ربوة تطل على نهر السين شمالي روان ، وذلك لحراسة عاصمة نورمنديا من أي اعتداء فرنسي ، ولم يلبث بناء ذلك الحصن أن أثار المداوة بين الطرفين من جديد ، فهجم فيلب أوغسطس على نورمنديا سنة ١٩٩٨ ونجا من الأسر للمرة الثانية بصعوبة (٤) ، وأخيرا تدخل البابا ونجح سنة ١٩٩٩ في عقد هدنة بين الطرفين لمدة خمس سنوات (٥) ، على أن ريتشارد لم يلبث أن لقي مصرعه في تلك السنة السابقة نفسها ، وبذلك تخلص فيلب أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم ،

وقد خلف ریتشارد فی حکم انجلترا أخوه حنا ( ۱۹۹۹ – ۱۲۱۳) الذی کانت تنقصه الکفایة والقدرة الشخصیة اللتین امتاز بهما أخوه ، مما أتاح فرصة لفیلب الثانی ملك فرنسا حتی یستمر فی سیاسة تفتیت أملاك التسلیج الانجلیزی بالقارة و لتحیق هذا الغرض أخذ فیلیب یستعد بتدبیر المال اللازم للحرب من جهة وبتألیب آرثر دوق بریتانی ضد عمه حنا ملك انجلترا من جهة ،أخری ، وذلك كما سبق أن ألب أبناء هنری الثانی ضد أبیهم وألب حنا ضد أخیه ریتشارد و قد تظاهر فیلیب باعترافه بسلطة آرثر فی بورمندیا وبریتانی ، وخذ بحشد قلاع هذین الاقلیمین بالجند الفرنسیین

<sup>(1)</sup> Barraclough: The Origins of Modern Germany, pp. 210—213.

<sup>(</sup>٢) على بحر المانش جنوبي كاليه •

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 p. 522

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and The Papacy, pp. 394-395

<sup>(5)</sup> Adams: op. cit. p. 385

تحت ستار مساعدته ضد عمه (۱) • وبعد ذلك تخلى فيليب عن مساعدة آرثر مقابل ثمن مرتفع اضطر حنا الى دفعه ، وهو التخلى عن افرى Ехуешх ثمن مرتفع اضطر حنا الى دفعه ، وهو التخلى عن افرى لفرنسا ، وعن المحالفات التى عقدها ريتشارد فى ألمانيا وفلاندرز ، فضلا عن دفع مبلغ كبير من المال • وفى الوقت الذى كان حنا ملك انجلترا مفتقرا الى المال وولاء الرجال ، كان فيليب متمتعا بكل ما يعوز خصمه ، فأخذ يستولى على مدن نورمنديا واحدة بعد أخرى عن طريق رشوة حامياتها ، فان لم تنفع الرشوة لحباً الى القوة والقتال • وهكذا لم تكد تنته سنة ١٠٠٥ الا كان فيليب أوغسطس قد اغتصب نورمنديا وانجو ومين وتورين ، فى حين دان له بالطاعة معظم أمراء بواتو ، بذلك تضاعفت أملاك التاج الفرنسي وأمدت الأملاك الحديدة ملك فرنسا بقوة عظيمة وثروة طائلة (٢) •

والواقع أن استيلاء آل كابيه على نورمنديا يعتبر نقطة تحول بالغة الأثر في تاريخ الملكيات الغربية • فعلى الرغم من حسارة انجلترا الفادحة بضياع نورمنديا الا أنها استفادت بعد أن أصبحت مماكمة جزرية قائمة بذاتها لا مجرد امتداد لممتلكات ملوكها النورمان في القارة • أما الأمراء النورمان فقد أصبح عليهم أن يختاروا بين ممتلكاتهم واقطاعاتهم في أحد جانبي الماش، ليكونوا أفصالا اما لماك انجلترا أو لملك فرنسا ، بعد أن كانت تبعيتهم موزعة بين الجانبين • وهكذا يمكن القول بأن استيلاء الفرسيين على نورمنديا يعتبر المخطوة الأولى نحو تبلور القومية الانجلزية (٣) • أما من ناحية فرنسا فقد غدا فيليب أوغسطس بعد استيلائه على نورمنديا يفوق في قوته أي أمير اقطاعي آخر في البلاد ، اذ صارت أملاكه تشمل بيكاردي ونورمنديا وأنجو وبواتو وأوفرن ، فضلا عن جزيرة فرنسا • بل ان ملك فرنسا أصبح الرجل الثاني في أوربا بعد امبراطور الدولة الرومانية المقدسة • وذلك بعد أن تضاعف أملاكه وموارده في الرجال والأموال (٤) •

<sup>(1)</sup> Lasvisse: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 260e

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 253

<sup>(3)</sup> Stephenson: Med. Hist. pp. 472-473

<sup>(4)</sup> Orton: op. cit. p. 253

وقد حرص فيليب في السنوات العشر التالية على تدعيم سلطانه في هذه الممتلكات الجديدة التي اغتصبها من التاج الانجليزي ، والاستعداد فيهسا لمواجهة أي هجوم محتمل من جانب انجلترا • ولم تلبث أن لاحت الأخطار التي توقعها فيليب أوغسطس ، عندما عاد حنا ملك انجلترا الى بلاده ، ليجمع الأموال اللازمة لاسترداد أراضيه المفقودة في فرنسا ، وليقيم حلفا ضد ملك فرنسا يضم الأمراء الحانقين عليه مثل كونت فلاندرز ، فضلا عن زعيم الولفيين أوتو الزابع المبراطور ألمانيا • وأخيرا تم الاتفاق على أن يفـــوم التحلفاء بغزو فرنسا من الشمال في حين يهاجم حنا ملك انتجلترا أنتجو من الحزء الذي تبقى له في اكوتين (١) • وهكذا أصبح الموقف خطر ١ بالنسبة لفيليب أوغسطس ، ولا سيما أن أوتو الرابع حشد سنة ١٢١٤ قود ضخمة في فلاندوز تبلغ ثمانين ألف مقاتل في حين أخذ حنا يستميل أمراء أكوتين. أما فيلن أوغسطس فلم يكن أمامه سوى أن يعتمد على الشعور الوطني الذي أَخْذُ يَسْتَقَظُ فَي شَمَالُ فَرْنُسَا مِنْ جَهَةً ﴾ وعلى ما عساه أن يقــــوم به الهوهنشتاوفن ــ أعداء أوتو في ألمانيا ــ •ن جهة أخرى • وكان أن تغلب فللب أوغسطس على أوتو الرابع وبقة الحلفاء الذين هاجموا فرنسا من جهة الشرق في موقعة بوفان Bouvines ( يولية سنة ١٢١٤ ) ، في الموقت الذي فشل الهجوم الذي قام به حنا ملك انجلترا على اللوار (٣) • وهكذا جاء هذا الانتصار الجديد ليحمى ملوك فرنسا من أي خطر أو تهديد من جانب انجلترا لاسترداد أملاكها المفقودة في نورمنديا ومين وانجو • أما Poitou فقد ظلت منطقة انتقال بين الطرنين (٣) ٠

## امتداد النفوذ الفرنسي جنوبا - الحملة الألبيجنسية :

وبينما فيليب أغسطس يعمل على نشر نفوذه في الشمال والغرب عن طريق الغزو والسياسة ، اذ بحملة صليبية تتجمع في شمال فرنسا لنغزو جنوبها ،

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3; Première Partie pp. 166

<sup>(2)</sup> Adams: op. cit. p. 431

<sup>(3)</sup> Tout . The Empire and the Papacy, no. 395-396.

وتبعا لذلك تمد نفوذ أسرة كابيه على الجنوب أيضا • ذلك أنه وجدت في جنوب فرنسا ثلاثة مراكز سياسية وحضارية كبرى ، هي دوقية اكوتين وكونتيه تولوز وكونتيه بروفانس • وكانت الاثنتان الاولتان ضمن نطاق الملكية الفرنسية ، في حين ظلت كونتيه بروفانس وراء الرون لا ترتبط بملك فرنسا •

وهكذا استمر جنوب فرنسا في شبه عزلة عن شمالها ، وهي عزلة زاد من وقعها الاختلاف المحضاري بين المجنوب والشمال ، اذ بقي المجنوب محتفظا بطابعه الروماني وتراثه اللاتيني القديم أكثر من أي جزء آخر من أجزاء أوربا ، دون أن يحدث ما يغير الوضع الحضاري لهذا الاقليم سوى سيطرة العرب على مصب الرون بين سنتي ٨٨٨ ، ٩٧٢ ، على أن تخلص جنسوب فرنسا من سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقليم الغني بثروته العلبيعية ونشاطه التجاري ومناخه المعتدل على تشييد بناء حضاري امتاز بالتجديد والعظمة ، ويكفى أن جنوب فرنسا شهد مولد الأدب البروفنسالي الذي تجلى بوضوت في شعر التروبادور فضلا عن ظهور جو من السسسامين الديني وحرية الفكر (١) ،

وقد أدت هذه الحرية وذلك التسامح من جهة ، وروح الاستياء العامة من الأوضاع التي تردت فيها الكنيسة ورجالها من جهة أحرى ، الى انتشار بعض المذاهب الهرطقية في جنوب فرنسا ، ذلك أن تولوز والمنطقة المحبطة بها اكتظت عند نهاية القرن الثاني عشر بأعداء سافرين للكنبسه ورجالها ، في حين كان الأمراء أنفسهم من الهراطقة أو من مشجعي الهرطقة (٧) ، وكان أن ظهر عند أذ مذهبان من المذاهب الهرطقة المخارجة عن نماليم المفسدة الكاثوليكية وأصولها ، أولها مذهب الوالدنسيين (Waldensian) وثانبهما مذهب الكاثاريين Catharist ، أما المذهب الأول قنسب الى علم س والدو مذهب الكاثاريين عشر ، وهب عشر ، وهب

(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 528.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 397.

جميع ثروته لأوجه البر والاحسان وأخذ \_ حوالي سنة ١١٧٧ \_ يتجول، واعظا الناس بالعودة الى سنن القديسين والرسل الأوائل ، مهاجما رجال الدين وما أصبحوا فيه من ثروة وترف مما يتعارض مع تعاليم المسيحية وروحها(١)٠ ولم يلمث أن التفت حوله عدد كبير من الفقراء وبخاصة في جنوب فرنسا واقليم بروفانس حيث أخذ الولدانسيون يهاجمون رجال الكنيسة حتى اتهمته الكنيسة بالخروج عليها وبأنه يفسر الانجيل تفسيرات غير صحيحة ، ولا سيما أن القانون الكنسي يحرم على أي فرد مباشرة الوعظ والارشاد الا باذن من الكنيسة (٢) • وعندما لجأ بطرس والدو الى البابا ليشكو الله موقف الكنيسة منه ، رأى البابا حسن نيته ، فأقر الوالدنسيين على مذهبهم في التقشف والحياة البسيطة ، ولكنه حرم عليهم الوعظ الا باذن من الأساقفة التابعين لهم • على أن بطرس والدو وأنباعه استكشفوا في العهد الحديد ما ينص على أن الوعظ ركن أساسي من أركان المستحدة (٣) ، فرفضوا الامتثال لرغبة اليابا سنة ١١٧٩ ، وقالوا أنهم لا يمتثلون ليشر لأن الطاعة تنجب عليهم للرب وحده • وهـكذا صدر قرار الحرمان ضد الوالدنسيين ١١٨١ – ١١٨٤ وطردوا من منطقة ليون ، فتحولوا الى فرقة هرطقية ، وأخذوا يباشرون طقوسهم الدينية دون وساطة رجال الدين كما تطرفوا في اعتناق الآراء الغريبة عن الكنيسة(٤) . وقد مات بطرس والدو نفسه سنة ١١٩٧ ، ولكنه ترك أتباعا كشرين في بوهميا واللورين وجنوب فرنسا وأرغونة وشمال ايطاليا • ولم يلبث أن انقسم هؤلاء الأتباع على أنفسهم وتحولوا الى فرق هرطقية عديدة ، مما أثار في وجه البابوية مشاكل كثيرة لا حصر لها •

أما أتباع المذهب الثاني فقد أطلقوا على أنفسهم اسم الكاتاريين و أما أتباع المذهب الثاني فقد أطلقوا على أنفسهم المانويين و الأطهار ، وكانت تعاليمهم ذات أصل شرقي وعلى صلة بتعاليم المانويين و

<sup>(2)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 262

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 707.

<sup>(</sup>٣) « وأوصانا أن تكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا

للأحياء والأموات ، ( سفر أعمال الرسل ــ الاصحاح العاشر ــ ٤٢ ) \*

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med Hist. p. 445.

وبينما اخلف الوالدنسيون مع الكنيسة حول أوضاعها الاجتماعة والاقتصادية. دون أن يعترضوا على تعاليمها الدينية ، اذا بالكاتاريين ينادون بتعالم تتعارض تعارضا كبيرا مع تعاليم الكيسة مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حياة أو موت(١) • ذلك أن مذهبهم لم يقم على أساس التوحيد ، وإنما كان مذهبا ثناثيا يقول بوجود الهين أحدهما للخير والآخر للشر ، الأول يحكم العالم الروحي والثاني يحكم العالم المادي(٢) • وبعبارة أخرى فان هذا المذهب قام وخير وشر ٢٠٠٠(٣) • كذلك نادوا بتحريم ذبح الحيوانات وأكل لحومها ء وتحريم الزواج وانكار الثالوث المقدس ، الى غير ذلك من الآراء الهدامة . ويبدو أن هذه الآراء انتشرت من شرق أوربا الى غربها ــ عن طريق التحار، حتى صلت في القرن الحادي عشر الى لمبارديا وشرقى فرنسا ووسطها وحوض الراين وفلاندرز ، مما هدد الكنيسة وأفزعها فزعا شديدا(٤) . ومن الواضح لواجباتهم ووظائفهم • وحيث اشتدت الفوارق بين كمار رجال الكنسية وصغارهم ، الأمر الذي دفع كثيرا من الطبقات الفقيرة الى الانضــــمام الى هذه الفرقة حتى ازداد عددهم زيادة كبيرة(٥) • ويبدو أنهم بلغوا درجـــة كبيرة من الكثرة حول مدينة ألبي Álbi في كونتيه تولوز ــ مما جعلهم ينسبون اليها ويعرفون باسم الألبيجنسيين Albigensians

ومهما يكن من أمر ، فقد حاول البابا أنوسنت الثالث اقناع الهراطقة في أول الأمر بالعودة الى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة ، فأرسل بعض الوعاظ \_ وعلى رأسهم مقدم ديرسيتو ، ومندوب من قبل البابا نفسه \_ الى الجهات الحجوبية من فرنسا ، ولكن هؤلاء المبعوثين لم يوفقوا في مهمتهم ، ولم يلقوا

<sup>(1)</sup> Eyre; op. cit. p. 355

<sup>(2)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 262

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 701-702

<sup>(4)</sup> Ibid.

<sup>(5)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 306

تشجيعاً ومساعدة للقيام برسالتهم ، حتى من جانب الأمراء ، وعلى رأسهم بريموند السادس كونت تولوز ، الذي امتاز يحبه للطرب والمرح فلم يهتم بشئون الدين والكُنيسة (١) • وأخيرا يئس أنوست الثالث ( سنة ١٢٠٤ ) من القضاء سلميا على هذا الخطر الذي أخذ يستفحل ويهدد الكنيسة تهديدا خطيرًا ، فبدأ يفكر في الالتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة . على أن ريموند السادس رفض أن يمد يد البابوية بالقوة اللازمة لتنفيذ عزمها ، فلجأ البابا الى فيليب أوغسطس ، وطلب منه أن يقود جيشا ضد الهراطقة ، ولكن ملك فرنسا كان هو الآخر مشغولا عندئذ بالحرب ضد حنا ملكانجلترا فلم يلبونداء البابوية الذي تكرر سنة ١٢٠٥ ، ١٢٠٧ • ويبدو أن فيليب أوغسطس لم يرض عن تدخل البابوية في شئون فرنسا ، وادعاء البابا حق اخضاع بعض المقاطعات الفرنسية ، بحجة أن هذه المقاطعات خارجة عن تعاليم الكنيسة ، فضلا عن أنه وجد نفسه لا يستطيع مهاجمة بعض أفصاله في الحنوب والاستيلاء على أراضيهم ، مما يعتبر خروجا على أوضماع العرف الأقطاعي (٢) • وأخيرا لجأ المندوب المابوي الى اصدار قرار الحرمان ضد ريموند السادس ١٢٠٧ ، الأمر الذي ترتب عليه مقتل هذا المندوب في العام التالى بوساطة أحد رجال كونت تولوز • وعلى الرغم من عدد وجود ما يثبت تحريض ريموند السادس على مقتل المندوب المابوي ، الا أن المابا اعتبره مسئولًا عن هذه الحريمة ، فأقرت المايوية قرار الحرمان ضد ريمــوند السادس ، كما أعلنت أنه من حق أي مسيحي أن يستولي على أراضي وأموال هؤلاء الهراطقة الخارجين عن أصول الدين (٣) ·

وقد تحمس كثير من مراء شمال فرنسا لتلبة دعوة البابا ، وان ظل فيليب أوغسطس نفسه على موقفه • وهكذا نجحت هذه الحملة الصليبية التي دعت لها البابوية ضد الهر اطقة (سنة ١٢٠٩) ، وان كانت قد تحولت إلى القضاء على

<sup>(1)</sup> Idem: pp. 310-311

<sup>(2)</sup> Cam. Med.é Hist. Vol. 6 p. 314

<sup>(3)</sup> Stephenson: op. cit. pp. 446-447

الأمراء الاتطاعين في الجنوب وعلى رأسهم ريموند السنادس كونت تولوز الذي حلت به الهزيمة في سبتمبر سنة ١٢١٣ • ولم تستول هـذه الحملة الصليبية على تولوز فيحسب بل أنزلت الهزيمة أيضا بملك أرغونة بطــرس الثاني ( ١١٩٦ – ١٢١٣ ) في موريه Moret سنة ١٢١٣ • وبعد ذلك عقد البابا أنوسنت الثالث مجمعا دينيا بابويا سنة ١٢١٥ قرر اعطاء دوقية تولوز ودوقية ناربون وغيرهما من الامادات الاقطاعية المجــاورة ، لســيمون دي مونتفورت أحد أمراء جزيرة فرنسا الذي تولى زعامة هذه الحملة •

أما فيلب أوغسطس الذي ظل بعيدا - في أول الأمر - عن حوادث تلك الحرب الصليبية ، فانه لم يستطع أن يقاوم نفوذ البابا وفراد المجمع البابوي ، ولم يلبث فيليب أن خرج عن عزلته تدريجيا ، فسمح لابنه لويس سنة ١٢١٣ بللشادكة في حرب الهراقطة المجنوبيين ، كما ساعد سيمون دى مونتفورت في تدمير الحصون والمعاقل الاقطاعية في الجنوب(١) ، وعلى الرغم من أن سيمون اعترف لفيلب أوغسطس بالتبعية ، الا أن الأخير لم يلبث أن استاء من مسلك الأول المشوب بالكبرباء والعنف ، لذلك ساعدت قوات ملك فرنسا المحاولة التي قام بها ريموند السادس لاسترداد أملاكه ، مما أدى الى مقتل سيمون سنة ١٢١٨ ، ثم لم يلبث أن لحق به فيليب أوغسطس سنة ١٢٢٨ ،

#### اصلاحات فيلب أوغسطس:

ولم تكن انتصارات فيلب أوغسطس المصدر الوحيد لشهرته وأعمسته في التاريخ ، لأن اصلاحاته لا تقل أهمية عن تلك الانتصارات ، وهنا نلاحظ أند لم يكن عنيفا مع أفصاله وأتباعه الاقطاعيين ، لأن ، شاغله في الحسروب والفتوح حالت دون أن يسلك مسلكا عدائيا تجاه هؤلاء الأفصال ، ومع ذلك فانه لم يترك فرصة تمر دون أن يؤكد نفوذه وسلطانه على الأمراء الاقطاعيين ، أما موقفه من الكنيسة فيلاحظ أن صداقة فبليب أوغسطس مع البابويه لم تمنعه من تشديد قبضته على الكنيسة في بلاده ، فأخذ يعمل جاهدا للحد

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 277

من تدخل البابا في شئون الكنيسة ، كما ألزم رجالها بدفـــع ما عليهم من ضرائب والتزامات(١) .

أما في الناحية الادارية فأول ما يبدو لنا هو أن فيذب أوغسطس كان محاربا وسياسيا أكثر منه اداريا ومشرعا • وهكذا أصبح دوره الرئيسي في تاريخ فرنسا تقوية الملكية ومضاعفة سلطانها ، لا تنظيم المملكة وشئون البحكم • ومع ذلك فان الظروف تطلبت منه أن يسهم بحجر جديد في البناء الاداري لفرنسا، وهو البناء الذي اكتمل في عهد حفيده لويس التاسع(٢) . ذلك أنه قلوم الاتجاء الذي كان يرمي الى جمل الوظائف الكبري في الدولة وراثمة ، لما في ذلك من خطر يهدد كنان الملكة ، كما قلل من نفوذ كنار الموظفين ، وقد أوجد فيلب أوغسطس طبقتين من الموظفين الاداريين ، تتألف الأولى من الوكلاء الملكيين (biallis) ومهمتهم الاشراف على العدالة وجمسم الايرادات الملكية • وكان يراعي فيهم أن يكونوا من أبناء الطبقة الوســطي الضمان اخلاصهم للملك وارتباطهم به ، فضلا عن مراعاة نقلهم من منطقـــة الى أخرى قبل أن ينشئوا علاقات مع أهالى المناطق العاملين فيها (٣) • أمسا الطقة الثانية فكانت من المديرين الذين عهد البهم الاشراف على المناطبق الواتعة على الحدود قرب الأعداء ، ومن ثم اختير هـــؤلاء المديرون من الفرسان والنارونات ذوى المخبرة بشئون القتال • وفيما عدا مهامهم الحربية ، قام المديرون بوظائف الوكلاء الملكيين في مناطقهم وساعدهم في ذلك عسدد كسر من الموظفين والمندوبين(٤) • وقد ساعد فيلب أوغسطس في الناحيسة الادارية وزيره والتر الاستارى Walter the Hospitaler الذي امتـــد نشاطه الى جميع فرع الادارة الحكومية فضلا عن شئون الجيش والقضاء • والى جانب هذه الفئة من كبار الموظفين ، وجدت مجموعة من المستشارين -العلمانيين والدينيين ــ روعي فيهم أن يكونوا من أتباع الملك المخلصين حتى يظلوا بمثابة مجلس استشارى • وكان الملك يضيف الى هــــؤلاء مجموعة

<sup>(1)</sup> Idem: pp. 211—218

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 404

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 235

<sup>(4)</sup> Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 254

أخرى من النيلاء والأساقفة في حالة الضرورة (١) • وعند دعوة هذا المجلس ، روعي في الدعوة تحديد مكان الاجتماع وزمانه والغرض منه • ويبدو أن هذا المجلس كان يناقش المسائل المعروضة عليه ، كما كان بمثابة هيئة تشريعية وقضائية عليا بحيث لا يتعرض للمسائل التي تدخل في الروتين الحكومي المادي • وبعبارة أخرى فانه كان يمثل هيئة استشارية بحتة لا يوجد ما يلزم الملك بقبول قرارتها أو تنفيذها ، لأن الملك كان مصدر جميع السسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية • على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا أنه كان حاكما مطلقا بكل معاني الكلمة ، لأن طبيعة النظام الاقطاعي وما ارتبط بسه هذا النظام من حوق وواجات كانت تحد من سلطة الملك المطلقة (٢) •

أما المدن فكان فيلب أوغسطس أعظم نصير لها ، فحالف أهلها وأظهسر عطفا كبيرا على آمالهم ، حتى دخل كثير من المدن الفرنسية المخارجة عن أملاكه تحت حمايته ، ولم يكتف فيك أوغسطس باعطاء تلك المدن براءات تضمن حريتها ، وانما ساعدها في تقوية أسوارها واستحكاماتها وحمايسة تجارتها وتشجيع صناعاتها ، كذلك شجع التجار الأجانب على التردد على الأسواق الفرنسية وشراء حاجاتهم من انتاجها (٣) ، أما باريس فقد أضحت على أيام فيك أوغسطس أول عاصمة حديثة لدولة مركزية في أوربا ، ذلك أنه شيد لها سورا قويا يضم بين جوانبه القصر الملكي والمدارس والكتدرائية والأحياء التجارية والصناعية ، كما عني برصف شوارع المدينة وطرقاتها (٤) ، وفي عهد فيك أوغسطس حصات جامعة باريس على أول براءة ملكية ضمنت لها امتيازاتها ، بل حققت لها اعترافا رسميا من السلطة الحاكمة ، وهسكذا لم تلبث أن ظهرت باريس كمركز لأعظم جامعة شمالي الألب في المصسور الوسطى ، وكفاعدة للملكة المركزية الوحيدة في القارة ، فضلا عن كونها الوسطى ، وكفاعدة للملكة المركزية الوحيدة في القارة ، فضلا عن كونها

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 326

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1 2, 526

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3. Première partie, pp. 222-232

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 327-330

ضمت بعض المبانى القوطية الجميلة التي أخذت تنتشر في بقية أنحاء فرنسا عندئذ(١) •

وخلاصه القول أن فيلب أوغسطس استطاع \_ عن طريق القوة والسياسة أن يجمل من فرنسا دولة عظمى، وأن يجمل الملك على جانب من النفوذ والسلطان دونهما نفوذ أى أمير اقطاعى آخر فى فرنسا • ويكفى أنه أول ملك من أسرة كابيه شعر بأن قوته وسطوته بلغتا درجة من الثبات بحيث لم يعد فى حاجة الى تتويج ابنه فى حياته ليضمن له العرش من بعده (٧) •

#### لويس الثامن:

وقد خلف فيلب أوغسطس ابنه لويس الثامن ( ١٢٢٣ - ١٢٢٦ ) الذي لم يكن على شيء من المقدرة التي امتاز بها أبوه ، وان ظل حريصا على سياسة والده الحاصة بتكتيل فرنسا وبسط نفوذ الملكيية على مختلف أنحائها ، ولتحقيق هذه الأهداف فرض لويس الثامن سياسته على أكوتين وان بقيت بوردو خارج قبضته ، كما أظهر رغبة صادقة في ضم الأجزاء الجنوبية من فرنسا ، وفي تلك الأتناء كان قائد الحملة الصليبية الألبيجنسية ـ سيمون دى مونتفورت ـ قد قتل سنة ١٢١٨ فتنازل ابنه عموري للويس الثامن ملك فرنسا عن كل الحقوق التي حصل عليها سيمون من البابوية ، مما دفع لويس الثامن الى القيام بحملة صليبية سنة ١٢٢٦ ضد الهراقطة وان كان هدفها الحقيقي ضم الأجزاء الجنوبية من فرنسا ، وقد نجح لويس الثامن فعلا في تحقيق جزء كبر من هدفه قبل وفاته المفاجئة سنة ١٢٢٦ (٣) ،

#### لویس التاسع ( ۱۲۲۹ – ۱۲۷۰ ) :

وعلى الرغم من أن لويس التاسع كان طفلا في الثانية عشر من عمره عند وفاة أببه الا أن ذلك لم يعق تقدم الملكية الفرنسية بفضل وصاية أمه بلانش

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy. p. 403

<sup>(2)</sup> Idem: Ps. 402-405

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol, 6 pp 322-324

القشتالية (Blanche of Castile) • ولم يلبث أن فاق لويس التاسخ أمسه في الصلاح والتقوى حتى سمى القديس لويس(١) •

على أن الأمراء والبارونات الاقطاعيين استغلوا فرصة صغر سن المسلك ووصاية أمه للحد من تفوذ الملكية المتزايد • ولتحقيق ذلك دبر البارونات أكثر من مؤامرة ضد الملك الصغير وأمه ، ولعل أهمها تلك المؤامرة التي حيكت سنة ١٢٢٩ التي تزعمها دوق برجنديا وكونتات بريتاني وشامبني ولامارش ، يؤيدهم هنري الثالث ملك انجلترا • ولكنها باءت بالفشل بفضل حزم بلانش الملكة الوالدة - من جهة ، ومساعدة البابوية - الحليفة الطبيغية لأعداء الهرقطة الألبيجنسيه - من جهة أخرى (٣) • وهكذا استمرت الأوضاع حتى التهت فترة الوصاية سنة ١٢٣٥ •

ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الدروس التي تلقاها أسلافه ، فدفعته حماسته الدينية الى القيام بالحملة الصليبية الشهيرة المعروفة بالسابعة ، على الرغم من معارضة أمه ونصح وزرائه ، وقد قضى لويس التاسع عدة ستوات في الاستعداد لهذه الحملة حتى أبحر سنة ١٧٤٨ قاصدا مصر ، بعد أن أصبحت العقيدة السائدة عند الصليبين عندئذ أن مصر هي المفتاح الوصل للسيطرة على بيت المقدس (٣) ، وبعد أن استولى لويس التاسع على دمياط سنة للسيطرة على بيت المقدس (٣) ، وبعد أن استولى لويس التاسع على دمياط سنة للسيطرة على بيت المقدس (٣) ، وبعد أن استولى لويس التاسع على دمياط سنة للسيطرة على بيت المقدس عيث حلت الهزيمة بحيشه قرب المنصورة نتيجة لحمل الصليبين بأحوال البلاد وطبيعتها في حين وقع لويس التاسع نفسه أسيرا لحمل الصليبين بأحوال البلاد وطبيعتها في حين وقع لويس التاسع نفسه أسيرا قي أيدى المسلمين ولم يطلق سراحة الا بعد أن دفع فدية ضخمة ،

واذا كان لويس التاسع ملكا متدينا حي الضمير ، فان ذلك دفعه الى التسليم بحقوق غيره مثلما تمسك هو بحقوقه ، وفي ضوء هذا الاعتبار اختار لويس

<sup>(1)</sup> Idem, p: 331

<sup>(2)</sup> Orton: op. cit. p. 332

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 357 م ١٨ - أوربا في العصور الوسطى)

التاسع أن يسالم هنري الثالث ملك انجلترا بدلا من محاولة طرد الانحليز من جاسکونهی (۱) ٠

ويبدو أن هذه السياسة لم تؤد فقط الى افرار صلح باريس بين فرنسسا وانحاثر ا سنة ١٢٥٩ بعد فترة طويلة من الحروب المتقطعة بين الدولتين ، بل دفعت هنرى الثالث أيضا الى التنازل عن كل حقوقه الاسمية في تورمنسديا وأنجو ، ومين وتورين وبواتو ، وان أصر على الاحتفاظ بملكية جــــوين وجاسبكوني وليموسان وكويرسي وبريجورد ، على أن تؤدى جميعها فروض التمية لملك فرنسا وتتمهد بعدم المشاركة في أية ثورة ضده(٢) • وهمسكذا يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حماسة لويس التاسع الصليبية - فان ساسته الخارجية اتسمت بطابع المسالمة ، فلم يحاول أن يستغل الظـــروف السئة التي أحاطت ببيت هوهنشتاوفن ليحقق لنفسه مكاسب خاصة ، ورفض أن يقحم نفسه في النزاع بين البابسوية والامبراطورية ، فلم يسستجب الى تحريض اليابا في مهاجمة فردريك الثاني ولم يخضع لرأى الأخير ويسلمه البابا انوسنت الرابع(٣) ، وهذا فضلا عن أنه لم يفكر في استغلال ســـو٠ أحوال انجلترا ليعتدى على أملاكها في فرنسا(٤) • واذا كان لويس التاسع قد استطاع أن يجعل من فرنسا في أواخر عهده أقوى دولة في أوربا ، فاننا وأهمها حرج مركز الامبراطورية الألمانية من جهة وسوء أحوال الملكيسية الانحلىزية من جهة أخرى(٥) ٠

أما في الداخل ، قان لويس التاسع حرص كل الحرص على احترام حقوق أفصاله من كبار الأمراء الاقطاعيين عم في الوقت الذي احتفظ بسلطانه الملكي وحقوقه العليا في السيادة على الدولة • وفي ذلك الوقت كان كـار الأمراء الذين أتعبوا أسلافه في القرن الثاني عشر قد مانوا ، وخلفهم خلفضعيف من

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 358

Stephenson: Med. Hist. p. 476 (4)

<sup>(1)</sup> Painter: A History of the Middle Ages, p. 257

Tout: The Empire and the Papacy, pp. 420-421 (3)

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 241

الأمراء الذين لم يحاولوا أن يسببوا مناعب كثيرة للملكية(١) الذلك لاعجبادًا رأينا عهد لويس الناسع وقد امتاز باصلاحات متعددة في النواحي الادارية والقضائية والمالية ، وان كان من الملاحظ أن ذلك العهد لم يشهد مولد نظم جديدة بقدر ما شهد تطور النظم القديمة السائدة • وكان محور السلطة المركزية في ذلك العصر \_ سبواء في فرنسا أم انجلترا \_ هو المجلس الاقطاعي للملك Curia Regis الذي تألف في جوهره من مجموعة من الوزراء الدائمين ، ينضم اليهم أفصال الملك في حالة الشروع في اعلان الحرب أو زيادة الضرائب أو غيرها من المسائل المهمة (١) • وعندما ازداد عدد أعضاء هذا المجلس في القرن الثالث عشر أخذ ينقسم الى عدة لجان لكل منها مهمته، مثل الهيئة التي اختصت بالايراداب الملكية Chambre des Comptes والهيئة الخاصة بالقضاء أو المحكمة الملكية في باريس Parlement وغيرهماه أما ممتلكات الخاصة الملكية والأراضي الاقطاعية الخاصة بالملك ، فقد عهد بالاشراف عليها الى وكلاء ملكين Bailis ولكى يتأكد لويس التاسع من حسن سير الجهاز الحــكومي ، دأب على ارســـال مندوبين ملكيين (Enquêteurs) لسماع شكلوى الأهالي والتحقيق فيها فضلا عن التفتيش على الحكام المحلين ، مما جعلهم شديدي الشبه بالمبعوثين Missi عسلي أيام شارلمان (٣) • وقد تمسك لويس التاسع بحقه في أن تستأنف أمامه كافة القضايا على أن يكون رأيه نهائيا وملزما حتى لكبار الأمراء الاقطاعيين ، كما حدد عددا معينا من الجرائم يجب أن يكون الفصل فيها من اختصاص القضاة الملكيين وحدهم • أما في الناحية المالية فقد جعل العملة الملكية صـــــــالحة للتداول في جميع أنحاء فرنسا ، في حين لا تسرى العملات الخاصة التي أصدرها كبار الأمراء الاقطاعيين الافي اقطاعاتهم وحدها ، الأمر الذي ضمن البقاء والفوز النهائي للعملة الملكية (٤) • كذلك اهتم لويس التاسع برعاية

<sup>(1)</sup> Orton: op. cit. pp. 333-334

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 335

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 424

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 336-338 & 351

التجارة وحماية القومونات ونشر الأمن والسلام ، مما مكن التجار من البيع والشراء في يسر وطمأنينة ، هذا فضلا عن عدة مدن أقامها لويس التاسم. في الجنوب (١) •

أما سياسة لويس الناسع تجاه الكنيسة فقد قامت على أساس حمايتها من جشع الأمراء الموظفين الملكيين ، واعطائها كل مالها ، وفي الوقت نفسه تمسك بحقوق الملكية تجاه الكنيسة وحرص على استخلاص هذه الحوق كاملة غير منةوصة ، فلم يسمح لها بالندخل في الشئون العلمانية وفرض عليها دفع الأموال المطلوبة منها بانتظام (٢) ، وقد حظى رهبان منظمتي الفرانسسكان والدوميتكان بمكانة خاصة عند لويس التاسع على حساب غيرهم من أفراد المنظمات القديمة ، فضلا عن رجال الكنيسة العلمانيين (٣) ،

وهكذا أخذ لويس التاسع يعمل على تنظيم الادارة واقرار العدالة والمساواة في جمع الضرئب ، مما جعل لفترة الأخيرة من حكمه \_ بعد عودته من الأراضى المقدسة سنة ١٢٥٤ \_ تمتاز بالسلام الشامل ، ولم يحدث في تلك الفترة ما يعكر صفو السلام والأمن الداخلي ، واتما أخذ الملك ينتقل من اقليم الى آخر ومن مدينة الى أخرى في ظل اداريم الصالحة ، وما عرف عنه من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين ، لذلك لا عجب اذا امتاز ذلك المهد بالتقدم الحضاري الكبير في ميادين العلوم والفنون ، فأخذت جامعة باريس الناشئة تخطو بالدراسات المتنوعة الى الأمام ، في حين بلغ الفن القوطي بعصره الذهبي ، كما يبدو في كندرائيات ذلك العصر وعلى رأسها كندرائيات أميان وبورج وبوفيه (٤) ،

على أن افراط لويس التاسع في التقوى والتدين كانت له تتائج هدامة من بعض الوجوه ، اذ دفعه ذلك الى التطرف في اضطهاد اليهولا والهراطقة ، والى

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, p. 76

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 350

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 422-423

<sup>(4)</sup> Thempson: op. cit. Vol. I, pp. 539-540

السماح باتخاذ أعنف الاجرافات ضد الألبيجنسيين في الجنوب ، مما أثر ني الحضارة البروفنسالية تأثيرا سيئا للغاية (١) • وعلى الرغم من أل حملة لويس التاسع الصليبية على مصر سنة ١٧٤٩ لم تأت بشمرة سوى المخسارة الفادحة في الأرواح والأموال (٢) ، فال لمويس التاسع سرعان ما نسى الدرس القاسى الذي أخذه قرب المنصورة سنة ١٧٤٩ وأخذ يفكر في أواخر أيامه في القيام بحملة صليبية جديدة • وكانت وجهة هذه الحملة تؤنس في شمال افريقية ، حيث أرسى أسطول لويس التاسع سنة ١٧٧٠ في وقت من أسوأ فصسول السنة • ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ في سن ثمكنه حتى من ركوب فرسه ، الأمر الذي عجل يوفاته في السنة السابقة نفسها ، وبذلك فقدت فرسا أبرز من جمع بين المواهب الحظية والسياسية في مساسلة ملوكها العظام (٣) •

## فيلب الثالث:

وبعد لويس التاسع حكم ابنه فيليب الجرىء أو الثالث ( ١٢٧٠ - ١٢٨٥) الذي يعتبر عهده عديم الأهمية ، اللهم الا من ناحية أنه يمثل مرحلة انتقال بين الملكية الاقطاعية التي ميزت عهد سلفه لويس التاسع ، والملكية القومية التي ميزت عهد خلفه فيليب الرابع ، وهنا نشير الى أن القومية بمعناها الحديث الذي نعرفه ، لم يكن لها وجود في العصور الوسطى (٤) ، وكل ما هنالك هو أن انهيار النظام الاقطاعي ونشأة المدن وظهور الآداب واللغات الجديدة ، كل ذلك جعل ملوك أوربا في أواخر العصور الوسطى يرفضون فكرة خضوع العالم لسلطة امبراطورية عليا ، وهي الفكرة التي طالما هيمنت على العصور الوسطى ، وهكذا أخذ كل ملك يباشر سلطانه ويثبت نفوذه على أنه يستمد ذلك السلطان والنفوذ من الله مباشرة مما جعل الملوك بتجهون في بلادهم اتجاها محليا ، لا عالميا ،

(2) Orton: op. cit. p. 337

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 306

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 347

<sup>(3)</sup> Lodge: The Close of the Middle Ages, p. 46

وعلى الرغم من عدم كفاية فيلب الثالث ، الا أن الملكية الفرنسية استمرت في تقدمها بفضل الطاقة التي زودها بها ملوك فرنسا السابقين ، مما جعل عهد فينب الثالث لا يبدو مظلما على طول الخط ، ولعل أبرز ما في هذا العهد أن الملكية الفرنسية نجحت في ضم ثلاثة أقاليم مهمة ظل اثنان منها في حوزة التاج الفرنسي ، ذلك أنه كان من جملة الذين هلكوا في حملة لويس التاسع الصليبية على تونس سنة ، ١٢٧٠ ألفونس أمير بواتيه وزوجته دون أن يتركا وريثا ، فاستولى التاج الفرنسي على أملاكهما الواسسعة في تولوزوبواتو وريثا ، فاستولى التاج الفرنسي على أملاكهما الواسسعة في تولوزوبواتو Boitou Brie وأوفرن Auvergne وبروفاس (١) ، ثم حدث سنة ناركا طفلة صغيرة في الثالثة من عمرها ، أخذتها أمها الى البلاط الفرنسي طالبة حماية فيلب الثالث ، وسرعان ما انتهز ملك فرنسا الفرصة فأسرع باحتلال شامبني وبرى وضعهما الى التاج الفرنسي ، في الوقت الذي وافق بالبابا على ذواج أرملة هنرى من فيلب ابن ملك فرنسا الذي اعتلى العرش تحت اسم فيلب الرابع (٢) ،

فيلب الرابع:

أما فيلب الرابع أو الوسيم ( ١٢٨٥ – ١٣١٤ ) فقد امتاز ببعد النظر وقوة العزيمة والمهارة السياسية ، وقد اتجهت سياسته نحو توحيد فرنسا تحت سيادة الملك ومد حدودها وتحقيق زعامتها على غرب أوربا(٣) ، لذلك أعلن منذ اعتلائه العرش أن الحدود الطبيعية لبلاده هي الراين والألب والبرانس ، وبناء على ذلك أخذ يعمل على ضم الجهات التي ظلت خارج نفوذه ، وقد رأينا أن التاج الفرنسي ضم شامبني عن طريق نواج فيلب الرابع من صاحبتها، ولما كانت بريتاني في شبه عزلة ، فان فيلب أخذ يتطلع الى جوين وجاسكوني، اللتين كانتا لا تزالان مملوكتين لملك انجلترا ، مع اعترافه بالتبعية فيهما لملك فرنسا ، ثم كان أن تصادمت المصالح الانجليزية والفرنسية أيضا في اقليم

(3) Orton: op. cit. pp. 358-359

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3 Deuxième Partie, p. 111

<sup>(2)</sup> Lodge: The Close of the Middle Ages. pp. 47-48

فلاندوز ، الذي كان من أهم المراكز الصناعية والتجارية في غرب أورباز) من فانجلترا التي لم يكن قد تم تصنيعها بعد ، اعتادت أن تصدر الصوف الخام من يوركشير الى فلاندوز حيث يتم صنعه وتسويقه ، في حين تجبى الملكية الانجليزية ايرادها الأساسي من الضريبة المفروضة على الصوف المصدر الى فلاندرز (٢) ، وكان دوق فلاندرز تابعا للتاج الفرنسي في حين كانت مدن ذلك الاقليم حرة من الناحية العملية ، ويميل أهلها الى انجلترا بحكم ارتباطهم بها اقتصاديا ، هذا كله فضلا عما كان هنساك من تنافس بين الانجليز والفرنسيين حول مصايد الأسماك في بحر الشسمال مما أثار كثيرا من الاشتباكات بين الصيادين الفرنسيين والانجليز في بحر الشمال وحرك شكوك الملكية في كل من البلدين (٣) ،

وأخيرا حدث سنة ١٢٩٣ أن أعتدى بعض صيادى جاسكونى على الصيادين النورمان ، ورفض الفريق الأول الامتثال لأحكام المحاكم الفرنسية ، مما جعل فيلب الرابع ملك فرنسا ينتهز فرصة المتاعب الداخلية التى تعرض لها ادوارد الأول ملك انجلترا ( ١٢٧٢ – ١٣٠٧ ) ويستدعيه للحضور أمامه لاستجوابه بشأن اخلاله بتعهداته الاقطاعية (٤) ، على أن ادوارد كان مشغولا عندئذ بحرب الاسكتلنديين ، فوعد بالحضور في وقت آخر قريب ، وأرسل أخاه ادموند بدله ، كما سلم لفيلب بعض القلاع الواقعة على الحدود في جوين ضمانا لحضوره (٥) ، ويبدو أن ادوارد لم يستطع الحضور الى باريس في الوقت الحدد ، مما أساء الى الملاقة بين الطرفين فلجأ فيليب الرابع الى التسك بالقلاع التى أخذها ، في حين رد عليه ادوارد باعلان تحلله من ولائه لملك فرنسا ، كما عمل تحالفا مع بعض الأمراء الألمان والفلمنكيين ضده ، أما فيل الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سكتلنه ضد ملك انجلترا ، ثم احتل جوين الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سكتلنه ضد ملك انجلترا ، ثم احتل جوين

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 320.

<sup>(2)</sup> Perroy: La Guerre de Cent Ans, pp. 16-18.

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, p. 296.

<sup>(4)</sup> Lodge: op. cit. p. 51.(5) Perroy: op. cit. p. 45.

وهاجم كونت فلاندرز حليف ادوارد سنة ١٢٩٧ ، حتى انتهى الموقف بصلح مؤقت بين الطرفين سنة ١٢٩٨ بفضل وساطة البابا بونيفيس الثامن ، فتخلى ملك انجلترا عن مساعدة كونت فلاندرز وتخلى ملك فرنسا عن مساعدة سكتلند ، ولم يلبث أن ثار أهالى فلاندرز من الفلمنك ضد الحكم الفرنسي فذبحوا كثيرا من الفرنسيين ، كما هزموا القوات الفرنسية سنة ١٣٠٧ عند كورتراى Courtrai وأخيرا اضطر فعاب الرابع الى عقد صلح نهائى مع ادوارد الأول سنة ١٣٠٣ على أساس أن يعود كونت فلاندرز الى حكم يلاده وأن تسترد انجلترا جاسكوني وجوين (١) ،

ولكن يبدو أن أطماع بيلب الرابع في فلاندرز كانت لا يمكن أن تنتهى بهذه السرعة ، فلم يلبث بعد أن اطمأن الى وفاة بونيفيس الثامن سنة ١٣٠٣ أن عاد الى محاولة اخضاع الفلمنكيين ، ونجح فعلا في الانتضار عليهم ،ولكنه لم يحرز نصرا حاسما ، وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز تعبئة قواهم مما جعل ملك فرنسا يعجل بالصلح سنة ١٣٠٥ ،

أما عن العلاقة بين فيلب الرابع والبابوية فكان محودها الأساسي البابا يونيفيس الثامن الذي كان أهم شخصية في عصره ، حتى لقب بأنه آخسر بوبوات العصور الوسطى العظام (٢) • كان هذا البابابا ( ١٣٠٤ – ١٣٠٣) قد شب في أيام سطوة البابوية وقوتها ، ومن ثم لم يستطع أن يتفهم الأوضاع اللجديد التي أخذت تلم بالعالم الأوربي ، وأنشأ يباشر سلطانه البابوية على أوسع مدى ، مما جره الى التدخل في شئون النلاء والملوك المعاصرين (٣) • وعندما أشرك فيلب الرابع ـ ملك فرنسا ـ رجال الكنيسة في دفع الضرائب التي قررها لمواصلة الحرب ضد انجلترا سنة ١٢٩٤ ، احتج رجال الكنيسة على هذا العمل وشكوا الى البابوية • والواقع أن أهم مشكلة واجهت الملكيات

(2) Lodge: op. cit. p. 28.

<sup>(1)</sup> Lavisse: op cit. Tome 3 Deuxième Partie, p. 300.

<sup>(3)</sup> Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 44-45.

الأوربية عند نهاية القرن الثالث عشر كانت الحاجة الى المال لمواجهة نفقة الدولة المتزايدة من جهة ونفقات الادارة وكثرة الموظفين من جهة أخرى • وفي حالة فرنسا بالذات جاء عامل جديد هو حرب فلاندرز الطويلة التي تطلبت من فيلب الرابع الالتجاء الى طرق جديدة ـ لا تخلو من عنف ـ في جمع الأموال ، حتى من الكنيسة(١) •

لذلك أصدر البابا بونيفيس النامن قرارا سنة ١٢٩٦ ببطلان حق الملوك في فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية دون اذن البابوية ، وهدد بتوفيع قرار الحرمان على كل من يخالف هذا القرار (١) ، وقد اسناء ملكا فرنسا وانتجلترا من هذا القرار الذي يعتبر محاولة من البابوية للعودة الى أوضاع القرن الثاني عشر ، وسرعان ما اتخذ استياء ادوارد الأول ملك انتجلترا صوبة نزاع مع رئيس أساقفة كانتربوري ، في حين أدى استياء فيلب الرابع الى صدام مباشر بيته وبين البابا يونيفيس الثامن نفسه (٣) ، ذلك أن فياب الرابع جمرم على جميع الأجانب دخول فرنسا ، وبذلك حال دون وصول المندوبين البابويين ، كما حرم تصدير الذهب والفضة والنقود خارج فرنسا مما أدى الى الموارد المالية التي تصل الى البابوية من فرنسا (٤) ،

وكان من الطبيعى أن يحتج بونيفيس الثامن على اجراءات فيلب الرابع فدعا الى عقد مجمع من رجال الدين لاتخاذ قرار ضد الملكية الفرنسية (٥) ولكن فيلب الرابع حال دون خروج أى واحد من رجال الدين الفرنسيين الى روما ، كما دعا مجلس الطبقات States General لأول مرة في التاريخ الفرنسي (أبريل سنة ١٣٠٧) ، وقد أقر النبلاء في ذلك المجلس السلطة الزمنية للتاج ، في حين كتب رجال الدين الى البابا بونيفيس الثاني

<sup>(1)</sup> Orton: op. cit. pp. 360-361.

<sup>(2)</sup> Pirenne: La Fin du Moyen Age, p. 45.

<sup>(3)</sup> Tout: The Hist, of England, pp. 200-201.

<sup>(4)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième/Partie, p. 132.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 313.

ينصحونه بعدم عقد المجمع الذي نادي به(١) • ولكن المجمع البابوي لم يلبث أن عقد سنة ١٣٠٧ ، وحضره بعض رجال الدين الفرنسيين على الرغم من الاجراءات المشددة التي اتخذها فيلب الرابع ، مما عرضهم لمصادرة أملاكهم. وقد أقر ذلك المجمع السيادة الروحية والزمنية للكنسة الأمر الذي أثار فمل الرابع وجعله يوجه الى البابا بونيفيس الثامن كثيرا من الانهامات كما دعا الى عقد مجمع لمحاكمته (٢) • تم حدث في الوقت الذي كان بونفس يتأهب لاصدار قرار الحرمان ضد فيلب أن تمكن أتباع الأخير من القبض على اليابا واهانته ، بحيث لم يستطع البابا المخلاص الا بصعوبة ، ثم مات في روما سنة ١٣٠٣ • وبوفاة بونيفيس الثامن أنطوت آخر صفحة في تاريخ البابوية بمعناها العظيم الذي عرفته العصور الوسطى ، لأنه على الرغم من الهام بالمحسوبية والمحاباة وعلى الرغم من أن دانتي جعله من أهل النجحيم ، الا أنه كان مشرعا عظيما واداريا كبيرا ، بحيث أن فشله لا يرجع الى نقص في مواهبه بقدر ما يرجع الى عدم استطاعته تفهم الروح الجديدة التي سادت المجتمع الأوربي في أواخر العصور الوسطى (٣) • وقد جاء بعد بونفس الثامن المايا بندكت الحادي عشر ( ١٣٠٧ \_ ١٣٠٤ ) الذي كان رجلا معتمدلا فسحب القرارات التي سبق أن صدرت ضد ملك فرنسا (٤) • ثم جاء البابد كلمنت العامس ( ١٣٠٥ - ١٣١٤ ) فسمح لفيلب الرابع بفرض ضريبة عشم ية لمدة خمس سنوات على ممتلكات الكنسة الفرنسة . وفي سنة ١٣٠٩ اختار كلمنت الخامس افنون مقرا له يباشر منه مهام منصبه البابوي ، وبذلك بدأت فترة الأسر البايل التي سنتكلم عنها فيما بعد .

ويتضح مما سبق أن فيلب الرابع لم يحقق نتائج ناجحة تستخق الذكر في نشاطه الخارجي ، اذ انتهت محاولاته في ضم اكوتين وفلاندرز بالفشل ،

<sup>(1)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, pp. 149-150.

<sup>(2)</sup> Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome, 1, pp. 49
- 50.

<sup>(3)</sup> Eyre; op. cit. pp. 465-466.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 316.

ولم ينجح الا في ضم ليون سنة ١٣١٢ • واذا كان قد حقق انتصارا على البابوية فان هذا الانتصار تم عن طريق وسائل غير مشرفة ، هذا فضلا عن أن اقامة البابوية في أفينون لم تحقق فوائد ثابتة لفرنسا • وهكذا يبدو أنه اذا كانت ثمة أهمية لعهد فيلب الرابع في التاريخ ، فان هذه الأهمية تنبع من ادارته الداخلية وجهوده في تحسين هذه الادارة والتخلص من حميع المقبات التي حالت دون سيطرة الملك على دولته سيطرة تامة (١) • وهنا نلاحظ أن الفارق الأساسي بين الدولتين الانجليزية والفرنسية في هذه الحقبة مو أن الأولى دانت كلها لملوكها الذين غزوها وفرضوا عليها نظما حربية وتضائية ومالبة موحدة ، في حين تم بناء فرنسا لبنة بعد أخرى ، اذ لم يكن لموكها في أول الأمر سوى الجهات المحدودة المعروفة باسم جزيرة فرنسا ، ومن ثم أخذوا يبسطون سيطرتهم تدريجا على كبار الأمراء في الجهسات المجاورة • ولهذا السبب ظلت فرنسا لا تخضع لقانون عام موحد حتى ثورتها الكرى سنة ١٧٨٩ (٢) •

ويبدو أن فيلب الرابع الرابع اضطر بحكم حاجته المستمرة الى المال اللاذم لمواصلة حروبه الى اتخاذ بعض الاجراءات التعسفية ، ومن ذلك أنه طرد جميع رجال المال والصيارفة اللمبارديين من فرنسا سنة ١٧٩١ ، كما صادر ممتلكاتهم ، أما اليهود فقد قام فيلب الرابع في أول الأمر بحمايتهم مقابل مقاسمتهم أرباحهم ، وكان اليهود في تلك الحقبة من العصور الوسطي يمثلون طبقة رجال المال في أوربا والشرق ، حقيقة انهم انتشروا في بلاد واسعة متعددة ، ولكن ربطت بينهم ثلاث روابط هي الدين والدم والمال ، وهكذا جمعوا ثروات طائلة عن طريق الاشتغال بالأعمال المالية واقراض الهيئات الكنسية لاتمام منشآتها الفسخمة ، أو اقراض الفرسان والأمراء لتنفيذ مشروعاتهم الصليبية ، وذلك بفوائد مالية باهظة ، منتهزين فرصة تحريم الكنيسة على أتباعها أكل الربا (٣) ، وأخيرا استغل فيلب الرابع الكسره الكنيسة على أتباعها أكل الربا (٣) ، وأخيرا استغل فيلب الرابع الكسره

<sup>(1)</sup> Lodge: The Close of the Middle Ages, pp. 49-50.

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 495.

<sup>(3)</sup> Orton: op. cit. pp. 631-632.

الاجماعى لليهود وصادر أملاكهم وطردهم من بلاده سنة ١٣٠٩ (١) ولكن فيلب الرابع لم يلبث أن أدرك ما ترتب على طرد اليهود من اضطراب أصاب التجارة الفرنسية ، مما جعله يسمح لبعضهم بالعودة ، وان كان قد عاد الى طردهم ثم ارجاعهم أكثر من مرة (٢) و ويبدو من استعراض تاريخ مختلف البلدان الأوربية في تلك الفترة أن هذه المعاملة السيئة التي لقيها اليهود من فيلب الرابع لم تكن أمرا شاذا فريدا من نوعه و ذلك أن جشعهم وحبهم للمال وسيطرتهم على الحياة الاقتصادية دفعت ادوارد الأول ملك انتجلترا الى طردهم أيضا من بلاده ومصادرة أملاكهم سنة ١٢٩٠ (٣) ، كما ليجأ أمراء ألمانيا وملوك أسبانيا والسلطات الحاكمة في المدن الايطالية الى اتخاذ مثل هذه الاحراءات ضد الهود (٤) ،

ولم ينج الداوية ـ وهم أفراد احدى المنظمات التى أسهمت بنصب واضح فى الحروب الصليبة ـ من أطماع فيلب الرابع ، وكانت منظمة الداوية قد فقدت أهميتها العسكرية منذ سقوط عكا فى أيدى المماليك سنة ١٢٩١ ، ولكنها ظلت بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفى ومالى واسع در عليها ثروة طائلة ، والواقع أنها أضحت أشبه شىء بتنظيم سرى يحوطه الغموض ، ويعيش أفرادها فى رفاهية ونعيم بعد أن انصرف معظمهم الى المصالح الدنيوية(٥) ، وقد اقترح بعض البابوات ضم هذه المنظمة الى هيئة أخرى حصلت على صبت ذائع فى عصر الحروب الصليبية ، وهى الاسبتارية التى ظل أفرادها يقومون بكثير من أعمال البر والاحسان (٦) ، ولكن فرسان الداوية عارضوا فكرة ادماج الهيئين بعضهما فى بعض ، بعد أن ألفوا حياة الدعة والراحة حتى أتخمتهم الثروة واتصفوا بالكبرياء والغطرسة ، ثم كان أقدم البابا كلمنت الخسامس

(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 74-75.

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 655.

<sup>(2)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, pp. 222-226.

<sup>(4)</sup> Tout: The Hist. of England, pp. 175-176.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 316—317.

<sup>(6)</sup> Stephenson: Med. Hist. pp. 501-502.

على التحقيق في مسلك الداوية لمحاكمتهم ، وعندئذ انتهز فيلب الرابع ملك فرنسا الفرصة سنة ١٣١٠ فأحرق أربعة وخمسين من فرسانهم في باريس ، ثم أصدر أمرا سنة ١٣١٦ بحل هيئة الداوية ومصادرة أملاكها ، وفي سنة ١٣١٤ أحرق مقدمهم جاك دى مولاى Jacques De Molai (١) ، وبذلك انحلت هيئتهم وتفرقوا في البلاد ، ويبدو أن الاضطهاد الذي حل بالداوية جعلهم يعتنقون بعض المذاهب الهرطقية التي أدانهم بها البابا كلمنت الخامس (٢) ،

ثم ان حاجة فيلب الرابع الى الأموال لم تدفعه الى التعسف فى جمعها فحصب ، بل أيضا الى تغيير العملة والتلاعب فى قيمتها (٣) • كذلك فرض ضرائب على المبيعات مما أدى الى تدهور أهمية أسواق شامبنى العظيمة • هذا فضلا عن الضرائب غير المباشرة التى فرضها على الواردات والصادرات بعد أن توصل الى حقيقة مهمة ، هى استغلال الضرائب فى تنظيم عملية التجارة • وهكذا لجأ الى فرض ضريبة على الأصواف الانجليزية والفلمنكية لحماية الانتاج المحلى والمساعدة على ترقيته • كذلك فرض فيلب الرابع ضرائب على الهيئات الحاصة مثل النقابات والأديرة والجامعات وأراضي البارونات والطبقة البورجوازية • أما المدن فقد فرض على كل منها مبلغا معينا كبيرا من المال ، ومنح البلديات حرية في جمع الضرائب من الأهالي (٤) •

أما في الناحية الادارية والتشريعية فان فيلب الرابع فصل من الهيئسة القضائية المعروفة باسم برلمان باريس بقبة الاقطاعيين ، وأحل محلهم مجموعة من القانوميين الذين درسوا القانون الروماني وتشبعوا بما فيه من حب للملكية واعتراف بسيادتها(ه) ، كذلك أنشأ محكمة أو غرفة مالية الغرض منها

<sup>(1)</sup> Lodge: op. cit. p. 56.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 318-319.

<sup>(3)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, p. 233.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 324-325.

<sup>(5)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, p. 330.

الفصل في المنازعات التي تقوم حول الضرائب وغيرها من الاشكالات المالية ، على أن أهم من هذا كله كانت دعوة فيلب الرابع لمجلس طبقات الأمة لأول مرة سنة ١٣٠٧ ، وهو المجلس الذي كان له أثر خطير فيما بعد في تاريخ فرنسا (١) • ذلك أن فيليب الرابع دعا ممثلين لطبقات المجتمع الثلاث ـ رجال الدين والنبلاء والبورجواذيين ـ وتكروت هذه الدعوة أكثر من مرة ، مثلما حدث سنة ( ١٣٠٧ ـ ١٣٠٧ ) أثناء نزاعه مع البابا بونيفيس الئامن ، وسنة ١٣٠٨ عند حل منظمة الداوية ، وسنة ١٣١٤ عندما احتاج الى أموال للحرب في فلاندرز (٢) • ويبدو من التجاء فيلب الرابع الى دعوة هذا المجلس أنه كان يقدر ما للرأى العام من أهمية وقوة • وعلى الرغم من أنه لم يسمح كان يقدر ما للرأى العام من أهمية وقوة • وعلى الرغم من أنه لم يسمح لأعضاء مجلس طبقات الأمة بمناقشة القوانين ، الا أنه سمح لهم برفـــع آرائهم الى الملك(٢) • وقد حدث أثناء أنعقاد المجلس سنة ١١٣٤ أن اعترض الأعضاء على احدى الضرائب ، فاضطر فيلب الرابع الى الغائها والى عدمالتلاعب ألعملة بعد ذلك •

#### نهاية اسرة كابيه:

وعند وفاة فيلب الرابع سنة ١٣١٤ خلفه أكبر أبنائه لويس العاشر لمدة علمين ( ١٣١٤ – ١٣١٦ ) وبعد ذلك اعتلى عرش فرنسا ابن آخر لفيلب الرابع هو فيلب الخامس ( ١٣١٦ – ١٣٢٢ ) الذى دعا مجلس طبقات الأمة الى الانعقاد لاقرار أحقيته فى العرش واحباط المحاولة التى قام بها منافسوه لتولية ابنة لويس العاشر • وكان فيلب الخامس حاكما نشيطا ذكيا (٤) ، عمل على تركيز الادارة الملكية فى باريس وتحسويل كثير من الضرائب الاقطاعية لصالح الملكية ، ومنع الأمراء الاقطاعين من الاحتفاظ بحاميات فى

(2) Lodge: op. cit. pp. 59-60.

(3) Cam. Mcd. Hist. Vol. 7, pp. 326-327.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 684.

<sup>(4)</sup> Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, p. 330.

قلاعهم ما لم تكن هذه القلاع على الحدود • كذلك امتاز عهد فيلب الخامس بكثرة التشريعات التي بلغت بالنظم التي وضعها آا، كابيه درجة الكمال • أما مجلس طبقات الأمة فقد بلغ عندئذ درجة كافية من النضج وتعسددت اجتماعاته حينا بعد آخر •

وبعد فيلب الخامس تولى الحكم أخوه شادل الرابع ( ١٣٢٢ - ١٣٢٨ ) وهو الابن الأصغر لفيليب الرابع ، فسلله أباه فى حب فرض الضرائب والتلاعب فى قيمة النفوذ ، أما فى الخارج فقد شغل شارل الرابع بحرب فلاندرز ، وهى الحرب التى ظلت منذ أيام فيلب الرابع لا تخمد نارها الالشتمل بعد قليل (٣) ، كذلك فتح شارل الرابع باب النزاع مع انجلترا من جديد نتيجة لاستيلائه على معظم جاسكونى ، ومهما يكن من أمر ، فان شارل الرابع هذا لم يترك وريثا يرثه فى حكم الملكة ، مما أدى الى انتهاء عهد أسرة كابيه (٤) ،

وكان أن اجتمع مجلس طبقات الأمة بعد وفاة شارل الرابع سنة ١٣٢٨ ، فاختار فيلب قالوا الذى أصبح فيلب السادس ملكا على فرنسا • وليس لهذا الاختيار من أهمية خاصة مهوى أن النزاع حول ورائة العرش بعد وفاة شارل الرابع كان من اسباب قيام حرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا ، وهى الحرب التي سنعالجها في باب خاص فيما بعد •

<sup>(1)</sup> Orion: op. cit. p, 364.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 338.

<sup>(3)</sup> Lodge: op. cit. p. 65.

## البًا ت العايت

# المانيا والامىراطورية الرومانية المقدسة

اختلف الحزء الشرقي من الامر اطورية الكارولنحية ( ألمانيا ) عن جزئها الغربي ( فرنسا ) في يناثه السياسي وتراثه الحضاري ٠ فالحزء الشرقي لم يكن معظمه في يوم من الأيام داخل حدود الامبراطورية الرومانية القديمة • واذا كان الملوك الميروفنجيون ثم الكارولنجيون قد أجهدوا أنفسسهم في اخضاع بافاريا وسكسونيا ، الا أن هده المناطق ظلت مدة طويله أصعب من أن يتم هضمها وتمثيلها داخل جهاز الحضارة الغربية • وهكذا استمرت ذكرى الماضي القريب ماثلة في أذهان شعوب العجانب الشرقي من امبراطـــودية الفرنجة عندما أخذت هده الاسراطورية تتعرض للتفكك والانهمار قرب منتصف القرن التاسع (١) ٠

وتتضح هذه الفكرة في سُعوب ألمانيا التي أخذت تتمسك بتراثها القديم. وتبحث عن زءامة محلية عندما بدا لها عجز الملكية الكارولنحية عن دفع خطر الفيكنج والمجريين ، فظهر زعماء مجليون من كبار الأمراء في كل سُكسونيا وفرانكونيا وسوابيا وبافاريا ، وهي الأجزاء الرئيسية التي تألفت منها مملكة الفرنجة الشرقة أو ألمانيا (٢) • على أنه يلاحظ أن المانيا امتازت عن بقية الممالك التي تفرعت عن الامبراطورية الكارولنجية بأن قوة الدولة لم تتناقص فيها بشكل خطير نتيجة لازدياد نفوذ الأمراء الاقطاعيين (٣) • حقيقة أن هناك تشابه واضح في التطور السياسي بين المملكتين الفرنسية والألمانية في أن التيار العام في كل منهما اتجه نحو انتقال السلطة الفعلية الى أيدى الأمراء

(3) Orton: op. cit. p. 160.

<sup>(1)</sup> Barraclough: The Origins of Modern Germany, pp. 6-11

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 164.

المحليين ، وفي أن زمام الحكم انتقل في كل من البلدين من أيدى سلالة البت الكارولنجي الى بيوت أخرى اقطاعية (١) • ولكن آلمانيــــــا اختلفت عن فرنسا في أن أراضي الملوك وممتلكاتهم ظلت واسعة في الأولى ، كما أن نفوذ الأمراء ــ على الرغم من ازدياده ــ لم يصل الى درجة تقويض نظم الادارة القديمة كما صار الحال في فرنسا (٢) •

الواقع أن العظر الذي هدد الملكية الألمانية لم يأت من باحيسة الأمراء الاقطاعيين بقدر ما أنى من ناحية طبيعة البلاد نفسها • فبينما جغرافية فرسا الطبيعية ساعدت على توحيد سكانها \_ مع اختلاف أصولهم — اذا بألمانيا تظل منقسمة الى أقاليم كبرى تختلف اختلافا بينا من الناحية الطبيعية ، حتى أصبح لكل اقليم منها اتجاهه السياسي وعصبيته المنصرية • فاذا كان الجزء الشمالى من ألمانيا سهلى منبسط فان الجزء الجنوبي جبلى وعر ، وأذا كانت أنهساد الشمال ، تتجه لتصب في بحر الشمال أو البحر البلطي وبذلك توجه الأهالي نحو الشمال ، قان أنهار الجنوب تجرى شرقا وعربا لتوجيه الأهالي في هذين الاتجاهين • وهكذا ساعدت هذه العوامل على بقاء الفوارق بين الشعوب والنائل التي تألفت منها ألمانيا في نهاية القرن التاسع ، وهم السهوبيون والناؤريون والسكسون والثورنجون والفريزيون (٣) •

#### أر نولف:

وكان أهم حكام ألمانيا من البيت الكارولنجي في أواخر القرن التاسع هو الملك أرنولف ( ٨٨٧ – ٨٩٨ ) • وقد امتاز حكم أرنولف هذا – المالغ اثني عشرة سنة ـ بالحيوية والقوة ، حتى استطاعت ألمانيا في تلك الفترة التغلب على أعدائها في الشمال والشرق ، فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة بين بقية الدول المسيحية في غرب أورا • وحسب أرنولف أن الملوك الذين

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist. pp. 279-280.

<sup>(2)</sup> Orton: op. cit. pp. 160-161.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 3f 63.

حكموا مختلف أجزاء دولة الفرنجة قصدوا ألمانيا للحصـــول على موافقته ورضائه مما حقق له زعامة فعلية عليهم ، على الرغم من عدم تمتعه بلقب الامبراطورية (١) •

ولعل خير دليل على قوة أرنولف هو يجاحه في دفع خطر الفيكنيج عن بلاده بطريقة جعلت منهم فيما بعد اقل أعداء الدولة الألمانية خطرا عليها و ذلك أنه حدث سنة ١٩٩٨ أن أخذ الدانيون يتدفقون على أوستراسيا في قوة وعنف حتى اجتاحوا جميع أراضي الميز والموزل ، وأنزلوا الهزيمة بالقوات المحلية التي واجهتهم في لوثرنجيا + وعندما سمع أرنوف بذلك أتي مسرعا من بافاريا وأخذ يطارد الدانيين حتى مصكرهم عند لوفان المحيد أنزل بهم هزيمة ساحقة (٢) + وكانت هذه الهزيمه درسا قاسيا تلقاه الدانيون في الجزء الشرقي من الامبراطورية الكارولنجية ، بحيث لم يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود ألمانيا أو اقامة امارة مستقلة في يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود ألمانيا أو اقامة امارة مستقلة في أراضيها ، وإن استمرت اغاراتهم السريعة على شهواطيء فريزيا والراين الأدني (٣) ب

وبعد أن أخضع أدنولف بعض الثورات التي قامت بها العناصر السلافية التابعة له في الشرق ـ مثل التشك والمورافيين ـ دفعه طموحه ورغبته في أن يصبح امبراطورا الى أن يزج بنفسه في السياسة الايطالية ، مما ترك أسوأ الأثر بالنسبة لتاريخ ألمانيا في العصور الوسطى • ذلك أن ايطاليا كانت عندئذ ميدانا للتنافس بين بعض الأمراء ، مما أتاح فرصة لتدخل أرنولف في شئونها ، وبخاصة عندما اشتد النزاع بين جاى Guy (ويدو Wido) وبرنجار معا أثارا حربا عنيفة بين الطرفين وقفت فيها لمبارديا في صف برنجار ، في حين ظاهرت تسكانيا

<sup>(1)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 468-469.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 322.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 10.

يوالبابوية جاى (١) • وكان أن توج البابا ستفن الخامس جاى امبراطورا وملكا على ايطاليا سنة ١٩٩١ الأمر الذى حقق له النصر النهائى وجمل خصم بر سجار يستنجد بآرنولف ملك ألمانيا (٢) • وهنا رحب أرنولف بهذه الفرصة النبى أتاحت له التدخل فى شئون ايطاليا فعبر الألب سنة ١٩٩٤ حيث أخضع حوض نهر البو ، فى حين فرجاى نحو الجنوب حيث توقى • وفى العام التالى أغار أرنولف مرة أخرى على ايطاليا ودخل روما جمث رحب به البابا الجسمديد فورمورس Formosus (١٩٩١ - ١٩٩١) وتوجمه اسراطورا (٣) •

وهكذا وضع أرنولف أساس سابقة خطيرة أمام حكام ألمانيا الذبن وزعوا جهودهم بين ألمانيا وإيطاليا دون أن يحصلوا على أية فائدة من وراء التدخل في شئون إيطاليا سوى اضعاف نفوذهم في ألمانيا وبعثرة قواهم • فعلى الرغم من الجهود الضخمة التي بذلها ملوك ألمانيا للسيطرة على ايطاليا ، الأأن نفوذهم نيها لم يكن فعليا الا في حالة وصول الملك الألماني على وأس جيسه الى ايطاليا ، وفيما عدا ذلك سرعان ما يتقلص ذلك النفوذ ويتلاشي بعسودة الألمان الى بلادهم (٤) • ذلك أن البابوية والنبلاء والمدن عارضت جميعا قيام أية سلطة سياسية قوية في ايطاليا ، ومن ثم فشل الأباطرة الألمان في الربط بين ألمانيا وايطاليا سياسيا في ظل تاجهم ، في الوقت الذي صرفتهم شدون ايطاليا عن تدعيم نفوذهم في ألمانيا ذاتها • رمهما يكن من أمر فان الانقسامات والأفكار التي تعرضت لها ألمانيا على عهد أرنولف وخلفائه المباشرين أدت الى ترك ايطاليا وشأنها دون تدخل من جانب ألمانيا لمدة ستين سنة (٥) •

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 64-65.

<sup>(2)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 463-464.

<sup>(3)</sup> Deanesly: op. cit. p. 565.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 364-365.

<sup>(5)</sup> Bryce: The Holy Roman Empire, p. 78.

أما أرنولف فقد عاد من ايطاليا متوجا بالتاج الامبراطوري الذي أضفى عله نوعا من المهابة أكدت أولويته بين ملوك غير م أوربا المساصرين وزعامته عليهم • على أن المشاكل التي واجهت أونولف بعد عودته مرايطالما كانت كشرة وشاقة ، ومن هذه المشاكل ما هو داخلي مرابط بمسألة الهرائة، ومنها ما هو خارجي يتمثل في اغارة المحريين على ألمانيا (١) • أما هؤلاء الهنفاريون أو المحريون فكانوا قبائل رعوية من أصل أسوى مثل الهون والآفار ؟ اعتمدوا على الخيل في حلهم وترحالهم وبرعوا في الخسسروب المخاطفة التي شنوها على خصومهم • وقد ترك هؤلاء الهنغاريون مقرهم في شرق أوربا \_ على النحر الأسود \_ وزحفوا سنة ٨٩٨ تحو السهول الواقعة بين الكربات والدانوب ، وهي المنطقة التي نسبت اللهم وعرفت باسم هنغاريا أو المجر ، ومن هذا الموطن الجديد أغار الهنغاريون في ربيع سنة ١٩٩٩ على ايطالبًا عن طريق أكويليًا وقبرونا حتى وصلوا بافياً • وبعد أن نهبوا سهول ايطاليا الشمالية اضطروا الى العودة عن طريق بانونيا(٢) • على أن أرنولف يعتبر المسئول الأول عن تجرؤ الهنغاريين على أراضي الامبراطورية بعد أن استعان بهم في حربه ضد مورافيا ، وبذلك دلهم على طريق مورافيا وألماتيا جميعا • ومهما يكن من أمر ، فانه يبدو أن خطر الهنغاريين على ألمانيا لم يكن حسيبما في حياة أرنولف نفسه ، لانشغالهم بتطهير سمهول الدانوب من السلاف، ولذلك لم يشتد خطرهم على بافاريا وثورنجيا الاعقب وفاة أرنولف ور نهاية سنة ٨٩٩ (٣) ٠

#### لويس الطفل ( ٨٩٩ ــ ٩١١ ) :

أجمع أمراء ألمانيا وأساقفتها على اختيار لويس الطفل (Lewis the Child) ملكا عقب وفاة أبيه أرنولف سنة ٨٩٨ • وكان لويس هذا في السادسة من عمره عندئذ ، الأمر الذي جمل الاحدى عشرة سنة التي حكم فيها اللاد

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 67.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 43-44.

<sup>(3)</sup> Cman: The Dark Ages, p. 471.

حكما اسميا من أحلك عصور التاريخ الألماني ، ففي تلك الحقبة قديت النزعة الاقطاعية غند الأمراء الألمان ، وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية قوية وعصبية قبلية واضحة ، مما ساعد على استمرار الحروب والمنازعات فيما بينهم ، وربما أدى الى حدة هذه المنازعات أن مناصب الدوقات والكوتتات أصبحت وراثية ، مما جعل لكل قسم من الأقسام الأربعة الرئيسية التي تألفت منها ألمانيا .. وهي فرانكونيا وسوابيا وبافاريا وسكسونيا .. دوقا يرثه الله في منصبه (١) ، ولم تكن النزعة الانفصالية أقل وضوحا عند الأساقفة الألمان ، اللذين بلغوا هم الآخرون درجة كبيرة من الثروة واتساع الأمراء لتحقيق أطماع حتى أصبحت لهم سيطرة على التاج ، كما ناضلوا مع الأمراء لتحقيق أطماع سياسية بحتة (٢) ، على أنه يهدو أن هؤلاء الزعماء المحليين .. من دينيين وعلمانيين ... خللوا لا يجرؤون على الحركة ما دام هناك ملك قوى على رأس اللولة ، فلما توفي أرنولف وخلفه ابنه لويس الطفل أخذوا يتحسركون ويشتبكون بعضهم مع بعض في منازعات طويلة وحروب أهلية دامية أضرت الللاد ضروا جسبها ،

وزاد الطين بلة اشتداد اغارات الهنغاريين التي لم تنقطع عن ألمانيا منذ وفاة أدنولف سنة ١٨٩٨ وقد بدأ الهنغاريون بالاغارة على بافاريا وكارنيا ، ثم انتهزوا فرصة الحرب الأهلية في فرانكونيا وتطرقوا الى سوابيا حتى وصلوا سكسونيا و وكان أن أنزل الهنغاريون هزيمة كبرى بالقوات البافارية سنة سكسونيا و وكان أن أنزل الهنغاريون هزيمة كبرى بالقوات البافارية سنة المناقنة سالزبرج واسقفى فريزنج وسبن Seben (٣) ، وهكذا تمكن الهنغاريون من اجتياح بافاريا كما دخلوا ثورنجيا في العام التالى وقتسلوا دوقها وأسقف ورزبرج ، الأمر الذي دفع لويس الطفل – وكان قد بلسغ السادسة عشر من عمره – الى النزول الى المدان بنفسه لصد خطر الهنغاريون، وفعار اتحد المافاريون والسوابيون والفرانكونيون تحت قيادة الملك الصغير

<sup>(1)</sup> Orton: op. cit. p. 161.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 370.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 69.

لحرب المجريين. / ولكن الهزيمة حلت بهم جميعا • ولم يلبت أن توفى لويس الطفل عقب هذه الكارئة ، في سبتمبر سنة ٩١١ (١) •

#### كونراد الأول ( ٩١١ - ٩١٨ ) :

وبوفاة لويس الطفل انتهت سلالة الست الكارولنجي من الذكور في ألمانيا ولم يعد هذا البيت ممثلا الا في شخص شارل البسيط في فرنسا (٢) • ولم يكن هناك سوى أحد طريقين أمام النبلاء الألمان للتغلب على مسبكلة مل العرش ، فاما اختيار ملك من سلاله الفرع الفرنسي للبيت الكارولنجي ، واما أن بنتخب النبلاء الألمان أحدهم لشغل هذا المنص • وبعد كثير من الجدل والتردد تغل الرأى الأخير ، فاجتمع رعماء فرانكونيا وسكسونا وسوابلا وبافاريا واختاروا سنه ٩١١ كونراد الأول دوق فرانكونيا ملكا عليهم • وهكذا أصبحت الملكية الألمانية انتخابية ، فيشترك في انتخاب الملك كبار الأمراء فضلا عن رؤساء أساقفة مينزوكولونيا ، مما جعل عملة الانتخاب هذه مصدر خلافات وحزازات لا تنقطع (٣) •

وكانت السنوات السبع التي قضاها كونراد الأول في الحكم مليئة بالمتاعب الداخلية والخارجية، اذ لم يكن له محد موروث للما كان للكارولنجيين سيمتمد عليه في توطيد سلطانه وفرض كلمته على كبار الأمراء الذين نظروا اليه على أنه واحد منهم ، وازدادوا تباعدا عن السلطة المركزية ، وهكذا قويت النزعة الانفصالية في أقسام ألمانيا المختلفة ، وكثرت الحروب الأهلة والثورات الداخلية في ذلك المهدر٤) ، وقد حاول كونراد الأول سيانده الأساقفة له القبض على زمام الأمراء ، ولكنه دفع الثمن غاليا ، اذ أثار كره الأمراء للملكية حتى أصبح كار الأمراء في أواخر عهده أكثر شعورا بقوتهم

<sup>(1)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 472-473.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 21.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 18.

<sup>(4)</sup> Oman: The Dark Ages, pp. 475-476.

وأشد تعصبا ضد الملكية وبفوذها (١) • وهكذا يبدو أنه اذا كان كونراد الأول قد فكر في بسط سيطرته على جميع أنحاء المملكة ، فانه سرعان ما اضطر الى الثخلي عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سكسونيا وسوابيا وبافاريا على أنهم أنداد مساوون له • والواقع أنه لم يكن في وسع كونراد أن يفعل غير ذلك أمام ازدياد شعور العصبية المحلية في الأقاليم السابقة من جهة ، وتجدد خطر الهنغاريين على ألمانيا من جهة أخزى (٢) •

ذلك أنه في الوقت الذي أخذ السوابيون والبافاريون يقاومون جهود كونراد الأول في توحيد المملكة تحت سلطته الفعلية ، اذا بانهنغاريين يوعلون في ألمانيا حتى بلغوا الراين سنة ٩١٣ ، فأغاروا على مدينة كوبلنز Coblenz في ألمانيا حتى بلغوا الراين سنة ٩١٧ ، وهي أهم مدن الركن الجنوبي الغربي بل دهموا بازل وأحرقوها سنة ٩١٧ ، وهي أهم مدن الركن الجنوبي الغربي من المملكة الألمانية ، وهكذا مات كونراد الأول دون أن ينجح في دفسع الأخطار الداخلية أو الخارجية التي أحاطت بدولته (٣) ،

#### هنرى الأول ( الصياد ) ٩١٩ - ٩٣٦ :

وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله بضرورة اختيار ملك قوى يخلفه اذا أرادوا انقاذ ألمانيا • ويبدو أن التفكير في الصالح العام تغلب حينئذ على كونراد لأنه اعترف بضعفه وحذرهم من اختيار أحد أفراد أسرته ، بل رشح لمنصب الملكية خصصمه العنيد هنرى السكسونى ، لأنه اعتقد أنه أصلح فرد يستطيع انتشال البلاد من الهوة التي ترددت فيها (٤) •

ثم سارت الأمور في الاتجاء الذي أراده كونراد الأول ، فاجتمع كبار الأمراء والأساقفة عقب وفاته وقر رأيهم على اختيار هنري دوق سكسونيا

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 371-372.

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 229.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 33-34.

<sup>(4)</sup> Cman: The Dark Ages. p. 477.

ملكا على ألمانيا سنة ٩١٩ ، ويقال ان اختيار هنرى لنصب الملكية تم أتناء انشغاله برياضة الصيد ، ومن ثم لقب في التاريخ بالصياد (Fowler) (١)، والواقع أن انتقال الملكبة الى البيت السكسوني أمر له مانام المنابية ، حتي أنه يعتبر نقطة تحول خطيرة في تاريخ الأمة الألمانية ، حقيقة ان قيام دولة ألمانية مستقلة أصبح حقيقة تاريخية واقعة منذ عهد لويس الألماني وأرنولف، ولكين السيادة ظلت لعنصر الفرنجة في ألمانيا حتى وفاة كونراد الأول ، مما جعل ألمانيا تبدو في صورة الجزء الشرقي من دولة الفرنجة أكثر منها دولة ألمانية مستقلة ، ولكن بانتقال الحكم الى دوق سكسونيا أخذت الملكية تبدو في طابع ألماني بعدت ، لا سيم وأن السكسون كانوا أقل العناصر التي تألفت منها ألمانيا تأثرا بتقاليد الكارولنجيين وأكثرها تمسكا بتراثها الجرماني القديم(٢) ،

والمعروف أن الفضل يرجع الى هنرى الأول فى وضع أسس الملكيسة الألمانية وتشيت هذه الأسس تثبيتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى عهد والده وخليفته أوتو(٣) • على أنه يبدو لنا فى أول الأمر أن سلطة هنرى الصياد وهو ملك \_ عندما تولى الحكم \_ لم تتجاوز سلطته وهو دوق سكسونيا(٤) • فالمانيا كانت وقتهذ أقرب الى اتحاد بين الدوقات الكبرى ، مع احتفاظ الزعيم أو الدوق الذى يحكم أقوى هذه الدوقيات بلقب الملكية • ومن هنا كانت مهمة هنرى الصياد هى أن يحول هذه السيادة الاسمية الى سلطة فعليسة ، ولذلك رفض \_ من أول الأمر \_ أن يتوج بيد رئيس أساقفة مينز حتى لايظهر بمظهر النبعة للكنيسة ، كما عمل على تقوية الروابط بين الدوقيات الألمانية (٥) • الما موقف هنرى الأول من كبار الدوقات ، فقد طلب اليهم اعلان ولائهم له

<sup>(</sup>١) ومن الثابت أن هذا اللقب لم يطلق عليه لأول مرة في الثاريخ الا قرب منتصف القرن الثاني عشر ٬ أنظر قرب منتصف القرن الثاني عشر ٬ أنظر

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 13-14.
(3) Bryce: op. cit. p. 117

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 179.

<sup>(5)</sup> Thompson op cit. Vol 1, pp. 373-374.

وتقديم فروض التبعية بوصفهم أفصاله الاقطاعيين • كذلك أصر هنرى على اللحد من نفوذ هؤلاء الدوقات عن طريق حرمانهم من كل سيطرة على الكونتات أو المحكام المحليين ، وجعل هؤلاء الموظفين مسئولين أمام الملك مباشرة • أما الأساقفة ومقدمو الأديرة فقد أعاد اليهم أراضيهم التى اغتصبت منهم خلال حكم لويس الطفل ، وجعلهم يتمتعون في هذه الأراضي بالسلطة التي تمتع بها الكونتات وبذلك أصبحوا . بمون التاج تبعية مباشرة(١) •

ومن الواضح أن هنرى الأول اعتمد فى ننفيذ سياسته الداخلية والخارجية على قوته الحربية التى استمدها من سكسونيا > كبرى الدوقيات الألمانية التى عرف أهلها بالشبجاعة وقوة الشكمية • على أنه كان من السير أن يتمكن هنرى من تنفيذ جميع أركان هذه السياسة قبل أن يؤمن بلاده ضد الأخطار المخارجية التى سببت له ولأسلافه كثيرا من الكوارث فى السنوات الآخيرة • فضلا عن ذلك أن سكسونيا قاست كثيرا من غزوات الدانيين والونديين(٢) ، فضلا عن المجريين الذين أخذوا يوجهون حرابهم سنة ٤٢٤ نحو سكسونيا ، بعد أن المسوا قوة معارضة البافاريين • وهكذا تلقت سكسونيا الضربة وحدها فى تنك المرة ، دون أن يلقى هنرى الصياد أية مساعدة من سوابيا أو بافاريا ، الأمر الذي جعله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدفع لهم جزية سنوية • وبذلك استطاع هنرى أن يجنب بلاده خطرهم لمدة تسع سنوات استغلها فى وبذلك استطاع هنرى أن يجنب بلاده خطرهم لمدة تسع سنوات استغلها فى القيام بعد اصلاحات حربية • وكان أهم هذه الاصلاحات انشاء مراكز محصنة وتقسوم بسرعة الى مجمعات تجارية نشيطة تعيش داخل أسوار محصنة وتقسوم بحمايتها حاميات من السكسون (٣) •

ولم يلبث أن انتهى أجل الهدنة مع الهنغاريين سنة ٩٣٣ ، وعندئذ فضل هنرى الأول بالمجريين هنرى الأول بالمجريين

<sup>(1)</sup> Painter: A History of the Middle Ages, p. 165.

• تائل سلافية انتشرت بين البحر البلطى والكربات (١)

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 375.

هزيمة قرب مرسيرج ( مارس ٩٣٣ ) وبعد ذلك حارب هنري الأول الدانيين سنة ٩٣٤ وانتزع منهم منطقة قرب نهر الأيدر جعلها مستعمرة للمستوطنين الألمان ، وبذلك ضمن لألمانيا السيطرة على مصب نهر الألب(١) ، وهكذا بدأ هنرى الأول حركة توسع الألمان شرقا ، كما حال دون تصدع المملكة وانفصال أجزائها الكبرى الأمر الذي ثبت أقدام الأسرة السكسونية في الحكم وحقق للملكية الألمانية ما كان ينقصها من مجد وهية(٢) ،

#### أوتو الأول أو العظيم ( ٩٣٦ - ٩٧٣ ) :

أوصى هنرى الأول قبل وفاته فى يولية سنة ٩٣٦ باختيار ابنه أوتو ملكا من بعده • وكان أن اختير أوتو ملكا بعد أبيه هو فى العشرين من عمره ، وتم تتويجه فى آخن •

ويعتبر أوتو الأول أو العظيم مؤسس الامبراطورية المقدسة بالمعنى الذى يعمبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذى يشير الى ارتباط ايطاليا وألمانيا تحت سيادة حاكم واحد يسيطر على شئونهما جميعا(٣) • حقيقة ان تلك الامبراطورية الألمانية تعتبر من الناحية العملية امتدادا لامبراطورية شارلمان ، كما أنها اعتمدت على الآراء التى قامت عليها امبراطورية شارلمان سنة ٨٠٠ ، ولكن

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 185.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 38-39.

<sup>(</sup>٣) المعروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطورية هو و الرومانية » فقط ، أما صفة « المقدسة » فقد ظهرت لأول مرة على عهد الامبراطور فردريك الأول حوالى سنة ١١٥٧ عندما استعمله الامبراطور نداء وجهه ال زعماء الامبراطورية طالبا مساعدته ضد المدن اللمباردية ، وبعد ذلك أكثر هنرى الرابع ثم فردريك الثانى من استعمال لقب « المقدسة » فى وصف الامبراطورية حتى غدا شائعا ، على أن استعمال هذا اللقب فى وصف الامبراطورية لا يعنى أى تغيير فى وضعها السياسى ، لأن هذه الامبراطورية بمعناها العالمي وضع أساسها شارلمان ، وبمعناها الضيق - أى فى حدود ألمانيا وايطاليا - يرجع تأسيسها الى أوتو العظيم .

<sup>(</sup>Bryce: op. cit. pp. 196-197 · ) id.

القرن ونصف القرن الذي انقضى منذ تتويج شارلمان ، صحبه تغيير كثير من الأوضاع في غرب أوربا ، وبخاصة بالنسبة لمركز الامبراطورية وسلطانها وعلاقتها بالكنيسة ، وهو الأمر الذي يجعلنا ننظر الى أوتو في التاريخ لا على أنه خليفة شارلمان بعد فترة طويلة من الشغور ، وانما على أنه المؤسس الثاني. للامبراطورية في الغرب(١) .

وكان أوتو الأول يعتقد في سمو مركزه ، فأراد أن يجعل من وظيفته الملكية سلطة فعلية ، ولذلك أخذ ينشر نفوذه على معختلف أنحاء ألمانيا ، كما حرص على تعيين أقاربة في مناصب الدوقيات الشاغرة ، وقد أدت سياسة أوتو الى كثير من الثورات والحروب الأهلية ، الأمر الذي جعله يتجه نحرول الكنيسة ليتخذ رجالها سلاحا يشهره في وجه الدوقات وكبار الأمراء ، ذلك أن أوتو الأول أدرك أنه في حاجة الى أنصار لا يعتمدون على العصبية العنصرية ولا يحرصون على مصالحهم الوراثية ، ولم يجد ضالته الا في رجال الكنيسة فرأى في قوة الأساقفة اضعافا للنبلاء وللعصبية العنصرية التي هددت الوحدة الألمانية(٢) ، وهكذا صار لزاما على الأساقفة ومقدمي الأديرة أن يرسلوا الألمانية للجيش الملكي كلما طلب اليهم ذلك ، كما ضاعف أوتو من نفوذهم في مناطقهم وفي المناطق القريبة على حسباب الدوقات ، وبذلك ضمن أوتو الأول في حالة ثورة أحد الدوقات ضده وجود أنصار وبذلك ضمن أوتو الأول في حالة ثورة أحد الدوقات ضده وجود أنصار أقوياء للملكية من رجال الكنيسة داخل أراضي الدوقات ضده وجود أنصار

وقد لجأ أوتو الأول بحكم انجاهه نحو الاعتماد على الكنيسة ورجالها الى التوسع فى منح الأساقفة ومقدمى الأديرة الاقطاعات الكبيرة ، كما نصب نفسه حاميا للكنيسة وأملاكها ، وسرعان ما أصبح كبار رجال الدين فى ألمانيا على درجة واسعة من النفوذ والسلطان ، كما أخذوا يباشرون سلطات واسعة فى النواحى القضائية والمالية والادارية ، على أنه يلاحظ أن الكنبسة دفعت الثمن

<sup>(1)</sup> Bryce: op. cit. p. 79—80.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 18-21.

<sup>(3)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 166.

غاليا لأن تحول الأساقفة الى أمراء اقطاعيين يتمتعون بسلطات علمانية واسعة ، جعلهم خاضعين للملك خضوعا مباشرا كما جعل تقليدهم مهام مناصبهم الدينية من حق الملك وحدم ، وهكذا أخذ أوتو الأول يتدكم في تسين الأسساقفة وعزلهم ، مما أضر ببناء الكنيسة ونظامها أبلغ الضرر(١) .

ويبدو أن تدخل أوتو الأول في شئون الكنيسة الألمانية ومحاولته العمل دائما على اختماعها لسيطرته المطلقة ، لم يتم دون معارضة ، اذ لجأ بمض كبار الأساقفة وعلى رأسهم وليم بن أوتو نفسه \_ الى عرض الأمر على البابا • وعلى الرغم من أن البابوية كانت في شغل عندئذ عن ألمانيا وكنيستها ، الا أن هذا الحدث جعل أوتو يشعر بأن الكنيسة الألمانية ليست وحدة قائمة بنفسها وانما ترتبط بالبابوية في روما وتخضع لهيمنتها ويتبع ذلك أنه اذا أراد أوتو أن يسيطر على الكنيسة الألمانية كوسيلة للسيطرة على ألمانيا ، فانه يجب أن يبدأ باخضاع البابا أو على الأقل اكتسابه الى جانبه • وطالما كان البابا خارجا عن قبضة أوتو الاول ، فان أحلام الأخير في السيطرة على ألمانيا عن طريق وساطة رجال الدين لن تتحقق بشكل مضمون • وهكذا تحددت الخطوة التالية أمام أوتو ، وهي الدخل في شئون ايطاليا للسيطرة على البابوية(٢) •

ولم تذبث الظروف نفسها أن هيأت لأوتو الأول فرصة مواتية لتحقيق هذا الغرض ، وذلك عندما توفى لوثر ملك إيطاليا وفرت أرملته إلى ملك ألمانيا طالبة مساعدته ضد برنجار الثانى ملك إيطاليا الجديد ، لذلك أسرع أوتو الأول الى غزو لمبارديا سنة ٥٠١ حيث تزوج من الأرملة الحسناء ، وأجبر برنجار على الاعتراف بالتبعية له(٣) ، وجاء هذا التوفيق الذى صادفه أوتو في إيطاليا بمثابة نصر ثالث له بعد أن أجبر ملك آرل Arles على الاعتراف له بالتبعية سنة ٩٥١ و بعد أن هزم التشك في بوهيميا سنة ٩٥٠ وأجبر ملكهم على الاعتراف بسيادة ملك ألمانيا ، وبذلك مد أوتو الأول نفوذه حتى الرون على الاعتراف بسيادة ملك ألمانيا ، وبذلك مد أوتو الأول نفوذه حتى الرون

<sup>(1)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 139-142.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 26—27.(3) Bryce: op. cit. p. 83.

عربا وايطاليا جنوبا(١) • على أن الثورة لم تلبث أن تجددت فى ايطاليا سنة محمم بسبب كره الايطاليين لسيطرة حكام ألمانيا ، وعندئذ لم يستطع أوتـــو الذهاب لاخمادها بسبب كثرة مشاكله الداخلية والخارجية •

ذلك أن ابنه ليولف ثار ضده في سوابيا ، وثار كونراد في اللورين الأعلى كما ثار فردريك رئيس أساقفة مينز ، ومهما يكن من أمر ، فان أو تو لم يتعب كثيرا في القضاء على هؤلاء الثائرين بسبب كثرة منافسيهم(٢) ، وعندما توفي رئيس أساقفة مينز ، عين أو تو ابنه وليم بدله في كرسيه ، كذلك قسم أو تو اللورين الى قسمين ، فجعل الجزء الأعلى من اللورين لأخيه برونو رئيس. أساقفة كولونها في حين نشأت تدريجيا في الجزء الأدنى كونتيه هينسو المقافقة كولونها في حين نشأت تدريجيا في الجزء الأدنى كونتيه هينسو على الكيسة حتى أصبح من غير المستغرب أن يصبح أحد الأساقفة دوقا(٣) ،

وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهنفاريون ألمانيا وأوغلوا بعيدا فى بافاريا حتى أوجسرج • ولكن أو و العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقعت ليخفياد Lechfeld قرب أوجسبرج سنة ٥٥٥ ، مما جعلهم لا يجرءون على غزو ألمانيا ورة أخرى • وقد ترتب على هذه الهزيمة أن أو تو مد نفوذه شرقا على حساب الهنفاريين وأقام فى تلك الأراضى الجديدة ماركية أوستريا (النمسا)(٤) • ولكن يضمن أو تو العرش من بعده لابنه الصغير البالغ من العمر سبع سنوات فانه توجه معه شريكا فى الحكم سنة ٩٩١ ، وجعله تحت رعاية أخوته أسقفى كولونيا ومينز •

ولكن يلاحظ أنه على الرغم من جهود أوتو الأول في تدعيم نفوذه الملكي والربط بين أجزاء ألمانيا تحت سلطانه ، الا أنه ارتكب خطأ كبيرا في حق

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 280.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 196-197.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 381.

<sup>(4)</sup> Orton: op. cit. p. 162.

وحدة الدولة الألمانية عندما قسم سكسونيا ، فجعل وستفاليا وحدها للتاج وأعطى بقية سكسونيا ( اسمستقاليا ) ، لهمسرمان بيلونج Hermann Billung بعد أن منحه لقب دوق(١) • وسرعان ما أصبح رقات سكسونيا من سلالة بيلونج خطرا عظيما هدد وحده ألمانيا في القرن التالي(٢) •

وهكذا لم تكد تنته سنة ٩٦١ الا كان أوتو الأول قد فسيرغ من معظم المشاكل الداخلية والخارجية التى واجهته ، وعاد من جديد يفكر فى مشروعه الامبراطورى الضخم • ويقال ان الرغبة فى احياء الامبراطورية عندئذ لم تكن وليدة تفكير أوتو وحده ، بل شاركه فى هذه الرغبة كثير من المساصرين الذين رأوا فى هذا الاحياء منفذا للخلاص من الفوضى والأخطار التى تعرضت لها أوربا حينئذ ، لا سيما وأن لفظ الامبراطيسورية ارتبط دائما فى أوربا المصور الوسطى بالاستقرار والأمن والنظام (٣) •

وكانت هذه الفوضى التى شكت منها أوربا فى القرن العاشر أظهر ما تكون فى ايطاليا عبث تعاقب على كرسى البابوية سلسلة من البابوات الضعاف غير الكفاة ، الذين تولوا مناصبهم عن طريق مؤامرات مشبنة دبرها نبلاء روما العابثين ، حتى تولى أحد هؤلاء النبلاء منصب البابوية سنة ١٩٥٥ تحت اسم البابا حنا النانى عشر (٤) ، على أن هذا البابا الجديد الذى جمع فى شخصه بين السيادتين الدينية والدنيوية فى روما ، سرعان ما وجد فى الملك برنجاد الثانى عقبة كؤودا اعترضت سبيل البابوية وحالت دون اتساع نفسوذها ، ومن ثم استنجد حنا الثانى عشر بأوتو الأول عدة مرات بين سنتى ١٩٥٧ ، ١٩٩١ (٥) ، وقد سبق أن أشرنا الى المشاكل العديدة التى أحاطت بأوتو الأول فى تلك الفترة والتى حالت دون تلبية نداء البابوية على وجه السرعة ، وأخرا عر

(1) Barraclough: op. cit. p. 29.

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 161.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 378-379.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. cit. pp. 83-84.

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 31.

أوتو جبال الألب الى ايطاليا ودخل روما فى سنة ٩٦٧ حيث توجه البابا حنا الثانى عشر امبراطورا فى فبراير من العام تفسيم وفى ذات المكان الذى توج فيه شارلمان امبراطورا من قبل .

ومن الواضح أن تتويج أوتو الأول امر اطورا بند النابا ، واستمر ار تدخل الملوك الألمان في شئون ايطاليا ، انما يعني مواصلة هؤلاء الملوك جهودهم في سبيل بسط سيطرتهم على جانبي الألب + ويبدو أن أوتو نفسه كان مصمما على فرض ارادته على البابوية كما فعل شارلمان من قبل ، كما أن المابا نفسه لم يمانع في هذا الاتجاه ما دام أوتو يقوم بحمايته ضد خصومه(١) • عل أن الشرط الذي ضايق البابوية وأفزعها هو أن أوتو أصر على أن يقسم المابا قبل ترسيمه يمين الولاء للامبراطور مما جعل حنا الثاني عشر يدس لأوتو نفسه(٢) • لذلك أسرع أوتو بالعودة الى روما ففر البابا منها ، وعندئذ دعــا الاسراطور مجمعا كبيرا من الأساقفة والكرادلة ونبلاء روما ودوقات ألمانيا ، وقرر هذا المجمع سنة ٩٦٣ عزل البابا حنا الثاني عشر من منصب البابوية وحرمان أهل روما من المشاركة في انتخاب البابا في المستقبل وتعيين موظف امبراطوري في حكم المدينة • أما المنصب البابوي فد عين فيه أحد القساوسة تحت اسم البابا ليو الثامن(٣) • وقد أثار أهل روما مرتين ( ٩٦٥ ، ٩٦٥ ) ضد هذا الوضع الشائن الذي انحدروا اليه ، حتى طـــردوا ليو الثامن من روما ، ولكن أوتو العظيم عاد اليهم وأخضعهم مرة بعد أخرى • وهنا يصح أن نكرر أن تدخل أوتو العظيم في شئون الكنيسة البابوية جاء وليد الموقف السياسي ودغبته في السيطرة على شئون ألمانيا بوجه خاص ، لا وليد الرغمة في اكساب دولته طابعا ثيوقر اطيا(٤) • ومهما يكن من أمر ، فان أو تو الأول

(1) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 382.

<sup>(2)</sup> Ullmann: The Growth of the Papal Government, p. 230.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 282.

<sup>(4)</sup> Barraclough: op. cit. p. 55.



قضى عدة سنوات بعد ذلك فى جنوب ايطاليا محاولا بسط سيطرته على هذا الجزء، ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك بسبب معارضة الدولة البيزنطية وعدم أعتراف امبراطورها نقفور فوقاس به(١) .

واذا كان أوتو العظيم قد نجح في احياء الامبراطورية في الغرب ، فان المبراطوريته اختلفت اختلافا واضحا عن إلمه اطورية شارلمان • فالألمم اطورية التبي أقامها أونو جاءت وليدة رغبته في استغلال التقاليد الإمبراطورية لتنفيذ سباسته الداخلية والخارجية • هذا الى أن الامبراطورية كانت في نظـــــــ الداخلية في ألمانيا نفسها • وهكذا استغل أوتو الأول الكنيسة والبابوية واللقب الامبراطوري الى أبعد مدى ، في تنفيذ مشروعاته الألمانية لأنه أدرك جدا أن ألمانيا هي منبع قوته الحقيقية ١٠ لذلك نستطيع أن نقرر ان امر اطورية أوتو لم تحظ مطلقا بذلك الطابع العالمي الذي امتازت به امراطــــورية شارلمان ، فضلا عن أن هذه الامبراطورية المقدسة التي أقامها أو سو كانت لا يمكن أن تمثل تراث الماضي ، كما كان الحال مع المراطورية شارلمان (٣) . واذا كمان المؤرخون المحدثون ــ وبخاصة الألمان ــ قد وجهوا اللوم الى أوتو العظلم لأنه جرى وراء الخبال ، وبذل من الجهد في سبيل الحصول على الأمبر اطورية وعلى ايطاليا ما كانت ألمانيا نفسها أحق به ، الا أنه من الواضح أن هذا النقد غير عادل لأن أوتو لم يحر وراء ايطاليا والبابوية والامهر اطورية الا لتبحقيق أهداف بعيدة ترمي إلى السيطره على ألمانيا ذاتها (٣) • فأوتو الأول سيمكنه من اتمام سيطرته على الكنيسة الألمانية بمساعدة البابا ، ثم من اتمام سيطرة الملكة على مختلف أنحاء ألمانيا(٤) ٠

<sup>(1)</sup> Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, p. 469.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 117.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 54.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 32. (م ٢٠ م أوربا في العصور الوسطى)

ولعل خير شاهد على صحة هذه النظرة أعمال أوتو الأول بعسد تتويجه امبراطورا ، اذ عكف في همة ونشاط على اصلاح الكنيسة الألمانية واخضاعها لاشرافه ، كما أنشأ في مجد برج Magdeburg . أسقفية كبرى تشرف على المناطق السلافية شرقى الامبراطورية(١) .

وبعد ، فاننا في ختام كلامنا عن الامبراطور أوتو العظيم ينبغي أن نشير الى عهده شهد نهضة فكرية كبرى ، وأن الاحياء الديني في ذلك العصر جاء مصحوبا باحياء ثقافي ، حتى غدا القصر الملكي في ألمانيا \_ كما كان أيسام الكارولنجيين \_ مركزا للنشاط الفكرى ، وقد تزعم تلك النهضة \_ التي تعرف في التاريخ باسم النهضة الأوتية أو السكسونية \_ برونو Bruno الأخ الأصغر للامبراطور أوتو ، كما ظهر من الأدباء كثيرون كتبسوا في مختلف ألوان الشعر والنثر باللاتينية ، أما الامبراطور أوتو نفسه فعسد مختلف ألوان الشعر والنثر باللاتينية ، أما الامبراطور أوتو نفسه في تلك النهضة على الرغم من مشاغله الكثيرة ، كما تعلم قراءة اللاتينية وتفهمها وان صعب عليه الحديث بها(٢) ،

وأخيرا توفى أو تو الأول فجأة فى ربيع سنة ٩٧٣ بعد أن وضع أساس تطور جديد فى تاريخ الغرب استمر ما يقرب من ثلاثة قرون ، كما جعل من ألمانيا دولة قوية مستقرة وسط مظاهر الفوضى التى سادت غرب أوربا فى ذلك العصر ، بل انه حقق له مكانة الزعامة فى أوربا المعاصرة .

### أوتو الثاني ( ۹۷۳ - ۹۸۳ ) :

عندما اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية الامبراطور حنا الأول ( ٩٦٩ – ٩٧٦ ) عرض على معاصره الامبراطور أوتو الأول تصفية الموقف بين الامبراطوريتين الشرقية والغربية \_ وبخاصة في ابطاليا \_ عن طريق نواج أوتو الصغير ابن أوتو الأول وولى عهده من الأميرة ثيوفانو Theophano

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 281...

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 24-25.

ابنة رومانوس الثانى امبراطور الدولة البيزنطية الأسبق ، على أن يكسون الصداق الذى تقدمه العروس لزوجها الممتلكات البيزنطية في ايطاليا(١) • وكان أن رحب أوتو الأول بهذه الفرصة فتم زواج ولى عهده أوتو من عروسه البيزنطية سنة ٩٧٧ ، وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين ايطاليسا وألمانيا في ظل الامبراطورية المقدسة ، وان لم يتضح أثر هذا العامل الا في عهد أوتو الثاني(٢) •

وقد اختلف أوتو الثانى الذى اعتلى عرش الامبراطورية سنة ٩٧٣ اختلافا كبيرا فى اتجاهه وآرائه عن أبيه أوتو الأول • فبينما التزم الأب سياسية ألمانية حتى أنه فى احياء الامبراطورية كان يرمى الى خدمة المصلحة الألمانية ، اذا بالابن ينتهج سياسة أوسع أفقا امتدت الى خارج حدود ألمانيا بكثير • فأوتو الثانى نظر الى ايطاليا والامبراطورية نظرة اختلفت الى حد كبير عن أبيه ، لأن ايطاليا كانت لا تقل أهمية فى نظره عن ألمانيا • ولذلك أخذ يعمل على الربط بين البلدين برباط الامبراطورية القوى ، وفى الوقت نفسه آمن ايمانا فويا بفكرة الامبراطورية العالمية وبأن سيطرة الامبراطور على العالم بجب أن تصبح حقيقة ملموسة فى كل مكان • وهنا كانت الخطورة الكامنة بجب أن تصبح حقيقة ملموسة فى كل مكان • وهنا كانت الخطورة الكامنة على ألمانيا والأسرة السكسونية ، لأن سياسة أوتو الثاني – ومن بعده أوتو الثالث – التى اتجهت نحو ايطاليا أكثر من اتجاهها نحو ألمانيا ، لم ينتج عنها يوجه عام (٣) •

وكانت المشكلة الأولى التي واجهت أوتو الثاني هي ازدياد نفسوذ بعض الدوقيات ، الأمر الذي جاء مصحوبا بنزعة انفصالية ، على الرغم من جهود أوتو الأول في سبيل القضاء على هذه النزعة ، وربط البلاد الألمانية برباط الامبراطورية الوثيق ، وقد ظهرت تلك النزعة أقوى ما تكون في بافاريا تحت حكم الأميرة جوديت Judith أدملة هنرى الأولى دوق بافاريا ،

<sup>(1)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 433-434,

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 201-202.

<sup>(3)</sup> Eyre, op. cit. p. 118.

بصفتها وصية على ابنها الصغير هنرى الثانى(۱) • وزاد الأمر خطه رة عدما امتد نفوذ جوديت الى سوابيا عن طسريق ابنتها هـدويج Hedwig زوجة دوق سوابيا الطاعن فى السن الذى لم يلبث أن توفى بعد قليل • وهكذا رأى أوتو الثانى خطرا جسيما فى ارتباط بافاريا وسوابيا مما أنذر بانفصال الجزء الجنوبى من ألمانيا ، حتى دفعه الخوف الى تعيين ابن أخيه دوقا على سوابيا عند وفاة دوقها العجوز • وكان أن ثارت بارفاريا ( ٩٧٨ ـ ٩٧٨ ) واستنجدت أميرتها بأهالى بوهيميا وبولندا ، ولكن أوتو الثانى نجح فى اخماد هذه الثورة ، كما استغل الفرصة لاضعاف بافاريا عن طريق سلخ بعض أجزائها الشرقية والشمالية عنها(٢) • وهكذا انتصر أوتو الثانى ولم يصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى ألمانيا ولكن بعد أن انبع سياسة أبيه فى يصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى ألمانيا ولكن بعد أن انبع سياسة أبيه فى كيار الأمراء من جهة أخرى(٣) •

أما في الناحية الخارجية فقد قام لوثر ملك فرنسا بغزو اللورين سنة ٩٧٨ حتى اضطر أوتو الثاني الى الهرب من آخن ، وعندما رد أوتو الثاني على ملك فرنسا بهجوم مضاد لم يحالفه التوفيق مما غجل باقرار الصلح بين العاهلين سنة ٩٨٠(٤) على أن المسرح الرئيسي لنشاط أوتو الثاني كانت ايطاليا التي ظلت عندئذ ميدانا للفوضي نتيجة لأطماع الأمراء من جهة واغارات المسلمين من جهة أخرى ، وقد حدث أن استنجدت البابوية - كعادتها - بأوتو الثاني ضد كرسكنتيوس - أقوى أمراء روما ، فعبر أوتو جبال الألب سنة ٩٨٠ وأعاد المابا بندكت السابع ( ٩٧٤ - ٩٨٣ ) الى روما ، وكان أوتو الثاني يطمع دائما في أن يجعل سلطة الامراطورية العالمية ملموسة فعلا ، وأن يتبت نفوذه في ايطاليا بوجه خاص ، ولذلك استغل فرصة وجوده في ايطاليا وقام بحملة على الأجزاء الجنوبية من شه الجزيرة لتحقق غرضين : الأول طرد المسلمين

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 204—205.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 37.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 33

<sup>(4)</sup> Thompson: op cit. Vol. I, p. 385.

الذي عبروا من صقلية وهددوا بنفنتو ، والثاني تأكيد حقوقه وحقوق زوجته شيوفانو بعد أن عادت الدولة البيزنطية الى المماطلة في هذه الحفوق(١) • وقد صادف أوتو الثاني توفيقا في حربه ربجنوب ايطاليا ( ٩٨١ – ٩٨٧ ) فاستولى على كثير من المدن البيزنطية مثل سالرنو وبارى وتارنتو ، كما أنزل هزيمة بالمسلمين عند قطرون Cotrone وقتل في المعركة أبو القاسسنم أميز صقلية • على أن المسلمين لم يلبثوا أن نصبوا كميا للقوات الامبراطورية ومزقوها شر ممزق عند خليج كولون Colonne سنة ٩٨٧ ، ولم يستطع ومزقوها شر ممزق عند خليج كولون Colonne

ولا شك في أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى من نوعها في تابيخ الامبراطورية الأوتية ، اذ يتضبح أثرها البعيد في أنها قضت لمدة قربين على سيادة الامبراطورية الغربية في وسط ايطاليا وجنوبها ، وزاد من وقع الكارثة أن الأخبار جاءت الى الامبراطورية بتحرك السلاف على نهر الألب وأنهم أعلنوا ارتدادهم الى الوثنية وذيحوا كثيرا من رجال الكنسة ، لذلك عقد أوتو الثاني مجمعا في فيرونا سنة ٩٨٣ لبحث الموقف من جميع الأوجه ، وهو المجمع الذي اكتسب اهمية خاصة لجلوس مندوبي ألمانيا وايطاليا فيه جنبا الى جنب ، اشارة الى وحدة البلدين داخل اطار الامبراطورية ، على أن لهذا المجمع دلالة أخرى خاصة في التاريخ لأن الروح الصليبية ظهرت فيه واضحة ، فقرر المجتمعون التضامن تحت زعامة الامبراطور لشن حرب دينية مقدسة ضد المسلمين ، وقملا بدأت الاستمدادات لتنفذ هذه الفسكرة التي مكن أن تمتبر أساسا للحروب الصليبية في نهاية القرن التالى ، ومهما يكن من أمر فان أوتو الثاني لم يقدر له أن يميش ليقوم بحربه ضد المسلمين أو السلاف ، فمات في نهاية سنة ٩٨٣ ودفن جثمانه في كنيسة القديس بطرس بروما(٣) ،

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 38.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 169-170.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 211-213.

#### أوتو الثالث ( ۹۸۳ - ۱۰۰۲ ) :

عندما توفي أوتو الثاني كان ابنه الصغير أوتو الثالث في الرابعة من عمره ولذلك استغلت جميع القوى المعارضة للامبراطورية هذا الوضث لتحقيق أغراضها الثورية ، فعاد هنرى دوق بافاريسا الى التمرد ، بل انسه نازع الامبراطورة الوالدة ثيوفانو حق الوصاية على ولدها الصغير ، حتى بلغ الأمر أن طالب بالتاج لنفسه(١) • وهنا نجد زمام الموقف ينتقل الى أيدى رجال الدين والأساقفة ، الذين أصبح في استطاعتهم ترجيح كفة على أخرى ، بعد أن جعل منهم أوتو الأول قوة سياسية لها حسابها فني الدولة • وبفضل تأييد وجال الدين انتصرت ثبوفانو وولدها أوتو الثالث ، واضطر هنري الى التزام سياسة المسالمة في دوقته بافاريا • وعندما توفت تبوفانو سنة ٩٩١ تألف محلس وصاية على وتو الثالث ، تزعمه بعض كبار الأساقفة الذين تعهدوا الملك الصغير بالرعاية الكافية والتعليم الراقى كما بثوا فيه روح الحماسة للكئسة (٧) • وهكذا نشأ أوتو الثالث نشأة قوية تغلب علما التقوى والأيمان حتى جاوز الخامسة عشرة من عمره فذهب الى ايطالها سنة ٩٩٥ • وهناك في إيطاليا وجد أوتو الثالث منصب البابوية شاغرا فعين برونو في منصب البابوية تبحت اسم جريجوري الخامس ، وهو أول ألماني يتولى هذا المنصب (٣) • ولم يلث ذلك اليابا الجديد أن توج أوتو الثالث اميراطورا في روما ( مايو سنة َ ٩٩٦ ) وأخذ يعمل مع الامبراطور على تنفيذ آرائهما الخاصة بمدينة الأرض ممثلة في الامبراطورية يتزعمها الامبراطور والبابا ، لنشر السلام واقسرار المدالة • ثم عاد الامبراطور بعد تتويجه الى ألمانيا ، فحارب السلاف الذين الروا أثناء غيبته وطردوا أدالبرت من أسقفيته في براغ وأعلنوا ارتدادهم الى الوثنة(٤) ٠

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 209-210.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 41.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 59.

<sup>(4)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale. pp. 223-224.

وفي ذلك الوقت ثار حنا كرسكنتيوس في روما ، فعاد الامبراطور إلى ايطاليا ليخضع حركته ويعدمه سنة ٩٩٨ ء كذلك توفي البابا جريجوري التخامس فعن الاميراطور بدلا منه معلمه جربرت الذي تسمي باسم اليابا سلفستر الثاني ( ٩٩٩ ــ ١٠٠٣ ) فاستأنف سياسة التحالف مع الامبر اطورية لتحقيق أغراضهما المشتركة • ويبدو من آراء أوتو الثالث في تلك الفترة أنه أراد أن يجعل من نفسه ملكا مقدسا (rear-sacerdos) بمعنى السيطرة على الشئون الدينية والسياسية جميما ، كما أراد أن ينجعل من روما قاعدة الحكم وحاضرة العالم وعاصمة المملكة (urbs regia) بعد أن أصبحت كنيستها أم الكنائس الغربية جميما (١) • وهكذا انصرف أوتو الثالث عن شئون ألمانيا إوحاول أن يجعل من نفسه قنسطنطين آخر ، مما عاد بأوخم العواقب على سلطة الاسراطورية (٢) • ذلك أن النابوية أخذت ننهض بفضل تأييد الأباطرة ومساندتهم لتنشل نفسها من حسسالة الضعف والفوض التهر غرقت فيها في الرن العاشر وتصل الى المستوى الذي أصبحت فيه على عهد جريجوري السابع ( ١٠٧٣ ــ ١٠٨٥ ) وبعبارة أخرى فان الأباطرة أخذوا يدعمون البابوية ، غير دارين أنهم يبنون لحدهم بأيديهم (٣) . هذا الى أن ما حاوله اليابا سلفستر الثاني من بث تفوذه في بولنــــدا وهنغاريا أغضب الشمور القومي في هذين البلدين ، فضلا عن استاء أساقفة ألمانيا نفسها من سياسة بعدًا البابا وسيطرته عليهم • أما ايطاليا ــ وبخاصة دوما نفسها ــ فقد ظلت تسبب المضايقات للبابا سلفستر حتى انتهى الأمر بفيام الثورة فيها ضد الأسراطور والرابا جميعا ، في وقت لم يتجد الامبراطور حوله نصير ا يسانده ــ حتنى في ألمانيا نفيها • وفي ذلك الموقف توفي الاميراطور أوتو الثالث قرب روما سنة ٢٠٠٧ ، ثم لعحق به البابا سلفستر الثاني في العام التالي (٤)٠

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 240--241.

<sup>(2)</sup> Eyre, op. cit. p. 118.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. cit. p. 143.

<sup>(4)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, 231.

وصفوة القول أن أوتو الثالث كان رجلا نظريا ياقضى حسكمه غارقا فى أحلام الماضى ، بعيدا عن الوقائع والحقائق التى أحاطت به ، فأقام معظم أيامه فى أيطاليا الأمر الذى أضر بهيبته فى ألمانيا أبلغ الضرر ، حتى فقد مكانته فيها عند وفاته (١) •

#### هنری الثانی ( ۱۰۰۲ ـ ۱۰۲۶ ) :

توفى أو تو الثالث دون أن يترك ولدا يرته فى العرش فانتقل الحكم من السلالة المباشرة لأو تو العظيم الى فرع آخر من نفس البيت السكسونى عوذلك عندما تولى العرش هنرى الشانى دوق بارفاريا • واذ كان حسن الظروف شاء أن يتم هذا التعول فى ورائة العرش بطريقة سلمية الا أن أول ما يلاحظ على الملك الجديد أنه لم يحظ بنصيب من قوة أسلافه الأوتيين أو نشاطهم • ذلك أنه أحس عدم توليه الملك عن طريق الوراثة عن آبائه وان كان هو أقرب الأفراد الى أو تو الثالث الراحل بحكم كونه حفيد ابنة أو تو الألمانية من كنسيين وعلمانيين عومن ثم لم يحاول أن يتبع سياسة استبدادية مثل أسلافه الملوك السكسون الأوائل عواختار أن يحكم عن طريق المجامع والمجامع المسوئ المحالس الاستشادية •

وقد تمتع هنرى الثانى بسلطان واسع فوق الكنيمة ، فأحبه رجال الدين لنقواه وتدينه وحبه للخير ، وفى الوقت نفسه استغل الأساقفة ومقدمى الأديرة كاداة له فى تنفيذ سياسته الدنيوية حتى أصبحوا ممثلين للسلطة الامبراطورية فى مناطق نفوذهم ، أما رهبان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدر كبير من عطفه وتشجيعه حتى أن الفضل يرجع اليه فيما أحرزه هؤلاء المصلحون من مركز قوى فى ألمانيا (٣) ،

(1) Eyre: op. cit. p. 118.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 234—239.
(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. 48.

وقد أتى اليخلر الأكبر الذى هدد الدولة الألمانية ـ عندما اعتلى هنسرى الثانى العرش ـ من ناحيه السلاف ، و و حاصة بولندا التى أخذ حاكمها بولسلاف Boleslav يعمل على توحيد التسعوب السلافية تعت سيطرته ليجعل منها قوة عظمى تطرد الألمان الى ما وراء نهر الالب (١) • وكان أن بدأ بولسلاف في تنفيذ مشروعه فغزا بوهيميا سنة ١٠٠٧ ، وعندئذ حاول هنرى المانى عسنية الموفف سلميا مع السلاف ، ولكن دون جدوى ، فقام بحرب طوبلة منقطعة ضدهم بدأت بمهاجمة بوهيميا سنة ١٠٠٤ وانتهت بالصلح الأخبر معهم سنة ١٠١٨ (٢) • وهكذا استنفدت حروب هنرى الناني نسد السلاف بوجه عام والبولنديين بوجه خاص قدرا كبيرا من حكمه وجهده دون أن بوجه عام والبولنديين بوجه خاص قدرا كبيرا من حكمه وجهده دون أن بوجه علم النهاية الى نتيجة مشرفة بالنسبة له ، حتى اضطر أخيرا الى التسليم بمطالب البولنديين الاقليمية وأهمها ماركة لوزاس (Lasace) (٢) •

على أن خطر البولنديين لم يصرف هنرى النانى عن سُمُون ايطاا ا ، ان كان من الواضيح أن النيار الذي سار فيه أو تو النالث لم ينجرف هنري الناني بالقوة ذاتها في طريقه ، وأن الأسخير تنخلى عن كثير من مطامع الأولى الواسعة واتجه اتجاها ألمانيا قوميا الى حد كبير ، ويبده أن أحداث ايطالبا مذبها، واضطراب أحوالها هي التي جذبت ملوك ألمانيا الى التدخل في شؤنها ، المعادت البابوية بعد وفاة سلفستر الثاني لتقع تبحت رحمة أمرا، روما من آل كرسكتني Ardoin في الوقت الذي نصب أردوبن معالم المعالم النائم المعالم المناليا سنة ١٠٠٤ موفي المرة الأخيرة توجه البابا بندكت الثامن امراطورا في شم سنة ١٠١٨ ، وفي المرة الأخيرة توجه البابا بندكت الثامن امراطورا في

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 222.

Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 234-239.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 49.

<sup>(</sup>٤) وجدت عائلانان كسرتان سنازعان الساطة والنفوذ في روما عنسه مستهل الفرن الحادي عسر ، الأولى آل كرسكاتي والبائية كونياب نوسكولم Tusculun و مدو أن البابوات النلالة الذين خافوا سلمستر الناني نولوا منصب البابوية بفضل تأمد الاسرة الأولى .

<sup>(</sup>Hayward: A History of the Popes, p. 1-42.) انظر

روما (فبراير سنة ١٠١٤) (١) • ثم كان أن زار البابا نفسه ألمانيا سينة Bamberg وفي تلك الزيارة المراح للدشين كندرائية بامبرج تم الاتفاق بين البابا والامبراطور على أن يقوم الأخير بحملة شاملة على ايطاليا لافرار الأوضاع فيها • وفعلا قام الامبراطور بحملته سنة ١٠٢١ حتى استطاع اخضاع شمال ايطاليا ووسطها ، ولكن مرضا تفشى بين رجانه في أبوليا فاضطر الى العودة الى ألمانيا في العام التالى قبل أن يستقر الموقف تماما في الطاليا • وهكذا ظل الحال مضطربا في ايطاليا بسبب العداء بين الأسساقفة والنبلاء من جهة ، وبين كبار النبلاء Capitani وصفارهم ومنارهم كوبين المدن بعضها وبعض ، أو بينها وبين السلطات الاقطاعية من جهة ثالثة (٢) •

أما هنرى الثانى فقد شغل سنواته الأخيرة بمؤازرة أنصار حركة الاصلاح الكلونية والحق أن هنرى الثانى يعتبر من كبار المصلحين الديريين عوبفضل جهوده تم ادخال اصلاحات كثيرة على أديرة بروم Prum ومرسفلد Hersfeld وريخنو Reichenau وفولدا وكوربى وغيرها وكذلك عقد كثيرا من المجامع الكنسية تمحت رآسته وتولى هو توجيهها عذا فضلا عن أنه منح رجال الدين وبخاصة الديريين وكثيرا من الامتيازات والحقوق (٣) وعلى أنه يلاحظ أن عطف هنرى الثانى على رجال الدين الأجانب عير الألمان والمبراطور والبابا بندكت الثامن جميعا أريبو وقد تزعم حركة المعارضة ضد الامبراطور والبابا بندكت الثامن جميعا أريبو بندكت الثامن سنة ١٠٤٤ ثم يلحق به هنرى الثانى في العام نفسه وذلك قبل أن تتأجيج نار الفتنة ضد الامبراطور (٤) و

(2) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 392.

<sup>(1)</sup> Bryce: op. cit. p. 146.

<sup>(3)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 247—248.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 50.

وبوفاة هنرى الثاني انتهى البيت السكسوني الذي حكم ألمانيا مدة تزيد على قُرن من الزمان استطاع فيها أن يعجنبها الفوضي الشاملة التي تردت فيها فرنسا في القرن العاشر(١) • على أنه يتغبج لنا من عرضنا السابق لملـــوك البيت السكسوني أنهم بدءوا بتشجيع الأساقفة وتزويدهم بالنفوذ القسوى كوسيلة للضغط على كبار الأمراء • ولم يكن للديريين في أول الأمر نصيب من هذا العطف ، لأنهم بحكم عزلتهم وانقطاعهم للعبادة كانوا لا يصلحون أداة في أيدى الملوك يستعينون بها على خصومهم السياسيين ، الأمر الذي جمل الديريين يحقدون على الأساقفة ويحسدونهم على ما هم فيه من قود ونفوذ (٧) • ثم كان أن اعتلى عرش الامبراطورية منرى الثاني فأخذ يعطف على الديريين ويشجع حركة الاصلاح الكلونية ، مما أغضب كبار الأساقفة وأخافهم • ذلك أنه كان نمن مبادىء هذه الحركة الاصلاحية تحقيق استقلال الكنيسة عن السلطة الزمنية ، وفي الوقت نفسه تركيز نفوذ البابوية ونشر سلطانها الفعلى على الكنيسة الغربية في معختلف الدول • ومع أن الأساقفة الألمان اعترفوا برآسة روما وزعاماتها الروحية ، الا أنهم رأوا في تحقيق هذه الآراء اضعافا لنفوذهم الدنيوي من ناحية وحرمانهم من بعض نفوذهم الديني من ناحية أخرى ، لا سيما فيما يتعلق باستثناف الاحكام التي يصدرونها أمام البابا • لذلك وجد الأساقفة الألمان في الآراء الكلونية التي شــــــعمها الديريون خطرا هددهم ، ومن ثم أخذوا \_ عقب وفاة هنرى الثاني \_ يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يلي عرش الامبراطورية رجل يشايع الدبرية وآراءها الاصلاحية (٣) • وهكذا اتخذت مسألة اختيار خليفة لهنري الثاني شكل نضال بين الأساقفة من جهة والديريين من جهة أخرى ، حتى انتصر الفريق الأول واختم كونراد دوق سوابيا •

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 258.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 393.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 51.

#### كونراد الثاني ( ١٠٣٤ سـ ١٠٣٩ ) :

انتخب كونراد الثانى دوق سوابيا ملكا على الرغم من معارضية أهالى اللورين حيث كانت الآراء الكلونية قد أحرزت نقدما كبيرا ، وبانتخابه بدأت سلسلة الأباطرة الساليين ، وكان الفارق عظيما بين هنرى الشانى وخليفته كونراد الثانى ، اذ كان الأخير جنديا ومحاربا قبل أى اعتبار آخر ، فرأى لذته الكبرى في حياة المعسكرات لا في المناقشات حول المسائل الدينية، لأن الحرب كانت في نظره الوسيلة الوحيسدة التي تضمن نفسروذه الامبراطورى (١) ،

والواقع أن كونراد الثاني توج ملكا في مينز سنة ١٠٢٤ ليجد كل شيء مختلا في الدولة ، ولكن لم يمض على قيامه في الحكم عامان حتى بث في دولته روحا جديدة وأصلح كثيرا من مواطن الضعف والخلل فيها • وأتت أول صعوبة واجهت كونراد الثاني من اللورين ، التي لم يكتف أمراؤهـــا بمعارضة اختيار كونراد فحسب بل رفضوا الاعتراف به بعد تتويجه ملكاه ولكن كونراد الثاني قضي على هذه الفتنة وغرها من القلاقل الداخلية وأعاد الاستقرار الى ألمانيا تبحت سيادته (٢) • أما ايطاليا التي بلغت السيلطة الامبراطورية فيها درجة متناهبة من الضعف في أواخر عهد هنري الثاني ، فقد بقيت خارج نفوذ كونراد من الوجهة العلمية ، ولم ينقذ ما تنقى له من نفوذ سوى موقف الأساقفة اللمبارديين الذين رأوا في الامبراطور خير درع يقيهم سيطرة الأمراء المحليين • لذلك عبر كونراد الثاني جبال الألب سنة ١٠٢٦ حيث قضى في شمال ايطالبا عاما كاملا ثبت فيه نفوذه وأخضـــــع خصومه ، ثم قصد روما بعد ذلك في ربيع سنة ١٠٢٧ حيث توج امبراطورا بيد البابا حنا التاسع عشر • وهكذا يبدو أن الطابع الألماني الضيق الـــذي امتازت به سياسة كونراد لم يحل دون قيامه بالزيارة التقليدية التي اعتاد الأباطرة أن يقوموا بها لايطاليا ، حتى قبل ان كونراد الثاني لم يصبح

<sup>(1)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 246-247.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 254.

امپراطورا « رومانیا » الا بعد أن توجه البابا فی روما (۱) • وبعد أن قام كونراد الثانی بزیارة جنوب ایطالیا لتقویة وسائل الدفاع عنها ضد البیزنطیین فی كالبریا ، عاد الی ألمانیا مسرعا لیتفرغ لشئونها • وهنا نكرر القول بأن سیاسة كونراد الثانی اختلفت عن سیاسة سلفه هنری الثانی فی أن الأول اتنجه اتنجاها ألمانیا عملیا و تنخلی عن الاتنجاه العالمی النظری الذی أدی الی اضعاف نفوذ هنری الثانی فی ألمانیا (۲) •

ويبدو أن نفوذ كونراد الثانى فى المانيا بلغ درجة من القوة عقب عودته من ايطاليا جعلته يعمل على جعل الحكم وراثيا فى أسرته فتوج ابنه هنرى فى حياته سنة ١٠٢٨ • وقد أثار هذا العمل حقد كبار الأمراء ، وعلى رأسهم أرنست دوق سوابيا ، ولكن كونراد النانى لم ينعب كنيرا فى القضاء على هذه الفتنة فأخضع الثورة وحرم أرنست من دوفيته ، بحيث عاد كونراد يسيطر عى ألانيا سيطرة تامة قوية (٣) •

على أنه اذا كانت الأوضاع قد استقرت لكونراد في الداخل ، فان أعداء الدولة في الخارج لم يتركوا له فرصة للتمتع بهذا الاستقرار ، من ذلك أن كونراد الثاني دخل في صراع طويل مع البولنديين ( ١٠٢٨ – ١٠٣١ ) سبب اغاراتهم على سكسونيا الشرقية سنة ١٠٢٨ وتدميرهم كثير من القرى واحراق كنائسها ، وكان السبب الأساسي لهذه الهجمات التي قام بهسسا البولنديون على ألمانيا هو عدم اعتراف كونراد الناني بماكهم مسكو النساني البولنديون على ألمانيا هو عدم اعتراف كونراد الناني بماكهم مسكو النساني قاصمة بالبولنديين بسبب انشغاله بغبرهم من أعداء الدولة ، ولذلك انتهى الموقف بين الطرفين بالصلح سنة ١٠٣١ (٤) ، وفي نلك الأثناء في سيمل

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 250

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. pp. 130--131.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 54.

<sup>(4)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 251-252.

كونراد الثانى بأمر بوهيميا التى كانت تربطها علاقة التبعية بالدولة الألمانية وقد سائت العسللاقات بين كسسونراد الثانى وأودلرخ Udalrih دوق بوهيميا سنة ١٠٣٧ ، الأمر الذى حدا بالأرل الى ارسال حملة الى بوهيميا أخضعت أودلريخ وأرسلته أسيرا الى بافاريا ، وان ظلت الفوضى ضاربة أطنابها فى بوهيميا حتى سنة ١٠٥٥ (١) ، أما الهنفاريون فقد تجمعت عدة عوامل أسائت الى العلاقات بينهم وبين كوانراد الثانى أيضا ، مما اضطره الى الهجوم على هنفاريا سنة ١٠٧٠ ، ولكنه لم يصادف توفيقا فى تلك الحرب وذلك بسبب العقبات الطبيعية التى اعترضت سبيله ، كالغابات والأنهسار والأحراش ، زيادة على مقاومة الهنغاريين وتفشى المرض بين جنوده ، مما جعله يعود متقهقرا الى ألمانيا ومعه البقية الضيلة من جنوده (٢) ،

على أن أهم نصر أحرزه كونراد الثانى فى سياسته المخارجية كان نجاحه فى ضم مملكة آدل Arles أو برجنديا Burgundy الى ممتلكاته، وكانت هذه المملكة قد وقعت منذ منتصف القرن العاشر فى فوضى شديدة ، حتى توفى ملكها رودلف الثالث سنة ١٠٣٧ دون أن يترك ولدا يرئه فى الملك (٣) ، وهنا استغل كونراد الثانى صلة القربى التى تربطه بالملك الراحل وتوج نفسه ملكا على آدل ، مما جعل تلك المملكة جزءا من الامبراطورية ، حتى استمر أمراؤها مدة طويلة يتخذون لأنفسهم لقب ، أمراء الامبراطورية المقدسة(٤) » ، أما أهمية هذه الخطوة فلا ترجع الى أن ضم مملكة آدل أتاح نفوذا جديدا للاباطرة الألمان بقدر ما ترجع الى بضع حقائق أخسرى هامة ، أولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها الى الأمبراطورية الامبراطورية الى تخفيف الطابع الألمانى الذى اتصفت به الامبراطسورية المقدسة ، وثانيها أن هذا الضم حال دون ارتباط آدل بفرنسا سياسيا فى ذلك

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Val. 3, p. 262.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 254.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 8. p. 309.

<sup>(4)</sup> Bryce: op. cit. p. 148.

العصر ، كما أدى الى تثبيت مبدأ الوراثة فى ألمانيا (١) • فاذا أضفنا الى ذلك أن برجنديا أو آرل كانت مركزا برئيسيا لحركة الاصلاح الكلونية ممسا ترتب على ضمها للامبراطورية سرعة انتشار تلك الحركة فى ألمانيا ، وأن ضم مملكة آرل الى الامبراطورية حال دون تدخل فرنسا فى شئون ايطاليا ، اذا ذكرنا كل هذا ، أدركنا فى النهاية مدى خطورة هذه العملية فى التاريخ وهكذا صارت الامبراطورية تضم جميع الأراضى التى تناولتها اتفاقية فردون سنة ٨٤٣ باستثناء الجزء الغربي ، أو فرنسا بمعناها الضيق •

على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك أمرا واحدا ينتقص سلطانه الفعلى ويحول دون سيطرته التامة على داخلية البلاد ، وهذا الأمر هو قوة نفوذ كبار الأمراء ، وارتباط الأفصال بسادتهم الاقطاعيين ، وضعف الروابط التى تربط هؤلاء الأفصال وغيرهم من عامة الناس بالامبراطور ، لذلك حاول كونراد أن يستميل الى جانبه صغار الأفصال ضد كبار الأمراء ، فناصر مبدأ توريث ما بأيديهم من اقطاعات ليهيى الهم نوعا من الاستقرار والثبات فى وجه سادتهم الاقطاعيين (٣) ، هذا الى أن تطبيق مبدأ الوراثة فى الاقطاعات الصغيرة من شأنه أن يدعم مبدأ توريث التاج الامبراطورى ، وهو أمر سعى كونراد لتحقيقه ، كذلك لجأ كونراد الثانى الى القضاء على كبار الدوقات وسلبهم مناصبهم الوراثية ، فضلا عن تدعيم نطش كبار الأمراء (٤) ،

ويبدو أن النجاح العظيم الذي صادفه كونراد الثاني في تعلبيق هــــذه السياسة في ألمانيا وبرجنديا دفعه الى تعلبيقها في ايطاليـــا • على أن روح الاستقلال والانفصال عن الامبراطورية كانت قد أخذت تشتد في شـــمال الميطاليا ، حتى بين كبار الأساقفة الذين سبق أن استنجدوا بكونراد ضد كبار

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy. pp. 55-56.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 259.

<sup>(3)</sup> Orton: op. cit. p, 170.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit. p. 222.

الأمراء العلمانيين و ومن هؤلاء الأساقفة أدبرت Aribert رئيس أساقفة ميلان الذي تبتع بمركز مستقل في أسقفيته ، وأخذ يمنى نفسه بنفسوذ سياسي الى جانب بفوذه الديني (١) و ولكن اذا كان أدبرت يستطيع الاعتماد على ولاء أهالي ميلان الذين عرفوا بطاعتهم لأساقفتهم ، فان الأمراء المحليين رأوا في تحقيق أطماعه قضاء على سلطانهم ، فاروا ضده مما أدى الى حزب أهلية استدعت سفر كونراد الثاني الى ايطاليا لتهدئة الموقف في شمالها سنة المحرب وهنا وقف أربرت من الامبراطور موقفا عنيدا ، لم يلبث أن تحول الى حرب سافرة بين الطرفين ، ولم يتردد كونراد عندئذ في استمالة صغار النبلاء والاقطاعيين الى جانبه ، فأصدر مرسوما سنة ١٠٣٧ بعجل اقطاعاتهم ورائية في ايطاليا ، كما وعدهم بعدم ارهاقهم بالضرائب والالتزامات المالية ، ورائية في ايطاليا ، كما وعدهم بعدم ارهاقهم بالضرائب والالتزامات المالية ، مركزه في ميلان في الوقت الذي تطلبت شئون الامبراطورية من كونراد مركزه في ميلان في الوقت الذي تطلبت شئون الامبراطورية من كونراد الثاني المودة الى بلاده سنة ١٠٣٨ حيث توفي فجأة في أو ترخت في العام التالى الهرائل ) ،

ومهمنا يكن من أمر ، فاو وفاة الامبراطور كونراد الثانى قبل أن يتمكن من التغلب على مشكلة أربرت فى ايطاليا. لا تقلل من نجاحه العام فى القيام بأعباء الوظيفة الامبراطورية • ويكفى أنه ثبت نفوذه الامبراطورى تثبيتا قويا جمل ابنه يعتلى عرش الامبراطورية من بعده دون أن تعترضه ثورة أو فتنة ، وذلك لأول مرة فى تاريخ الامبراطورية الرومانية المقدسة •

هنری الثالث ( ۱۰۳۹ ــ ۱۰۵۸ ) :

بلغت الامبراطورية المقدسة ذروة قوتها على عهد هنرى الثالث (٣) الذي أظهر كفاية في عهد أبيه عندما عهد اليه بحرب البولنديين والهنغاريين ، فضلا

<sup>(1)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 258.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 59.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. it. p. 148.

عن الحبرة السياسية التى اكتسبها بعد أن توجه أبوه وأشركه معه فى الحكم بصورة غير رسمية • وهكذا استطاع هنرى الثالث عندما تولى المحكم أن يتم رسالة أبيه ، وأن يسير وفق الخطوط العريضة التى اتبعها كونراد الثانى فى سياسته ، بل انه نفخ فى هذه لسياسة روحا جديدة جعلت الامبراطورية المقدسة تبدو فى عهده فى صورة القوة الكبرى الفعالة فى توجيه مضائر غرب أوربا (١) •

وكانت المشكلة الأولى التي واجهت هنرى الثالث هي مشكلة أربرت رئيس أساقفة ميلان ، بعد أن مات كونراد الثاني قبل أن يحلها حلا يرضى كرامة الامراطورية وهيبتها ، على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميا ، اذا تغلب العقل على أربرت عندما علم بوفاة الامراطور كونراد الثاني ، واتجه الى ألمانيا سنة ، ١٠٤٠ حيث أعلن ولاءه لهنرى الثالث وطلب عفوه ، وبذلك عاد السلام الى الطاليا وأصبح في وسع الملك الجديد أن يتفرغ للمشاكل الأخرى، وأهمها مشكلة الحدود مع بولندا وبوهيميا وهنغاريا (٢) ،

والواقع أن بولندا لم تكن مصدر خطر وانسج على عصر هنرى الثالث بعد أن مزقتها الحروب الأهلية وسرضت لهجوم من جانب بوهيميا التى أضحت عند ثد أقوى الدول السلافيه ، ولذلك لم يصادف هنرى الثالث صعوبة كبيرة في اعادة بولندا الى تبعيتها للامبراطورية ، ولكن الموقف اختلف بالنسبة لبوهيميا التى أراد دوقها برتسلاف (Bretislav) أن يجمل من نفسه ملكا وأن يرفع أسقف بوهبميا في براغ الى مرتبة رئبس أساقفة حتى يحقق لبوهيميا الاستقلال السياسي والكنسي (٣) ، ولذلك قاوم برتسلاف حهسود الامبراطورية في السيطرة على بوهبيا مقاومة عنيفة ، ولكنها لم تجد أمام الامبراطورية في السيطرة على بوهبيا مقاومة عنيفة ، ولكنها لم تجد أمام وأخيرا أدرك برتسلاف صعوبة المقاومة فرضي بالخضوع لهنرى الشاك وأخيرا أدرك برتسلاف صعوبة المقاومة فرضي بالخضوع لهنرى الشاك بشروط قاسية أهمها دفع غرامة حربة باهناة ، واطلاق سراح ما لديه من

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 272-306.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 262.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3. pp. 300—301. (م ٢١ سأوربا في العمبور الوسطى)

أسرى ، وهدم جميع التحصينات المقامة في غابات يوهمما ، وبعد ذلك مثل برتسلاف بین یدی هنری الثالث (۱۰کتوبر سنة ۱۰۶۱ ) حث أعلن تمعته وخضوعه ، وعندئذ أقطعه هنري دوقنة بوهمما التي كان الأمير السلافي يحلم بتحويلها الى مملكة مستقلة (١) .

على أن الصعوبة التي صادفها هنري الثالث في هنغاريا كانت أشد وأعظم، اذ قامت فيها حركة وثنية أتت بملك جديد اسمه آبــا Aha على العرش. وقد أصدر المابا قرار الحرمان ضد ذلك الملك الوثني ، فحاول آبا أن يفوذ باعتراف هنری الثالث به ملکا ، ولما رفض هنری أغار آبا علی ألمانیا عن طریق وادى الدانوب ثم عاد الى بلاده. في أوائل سنة ١٠٤٢ محملا بالأسلاب • لذلك هجم هنرى الثالث على هنغاريا عدة مرأت ( ١٠٤٢ – ١٠٤٥ ) حتى انتهى الأمر يفوار آبا واعتراف خلفته بطرس بالتبعية للامبراطورية (٢) .

أما في الجهة الشمالية فقد أنزل هنرى الثالث هزيمة بالعناصر السلافية التي أغارت على سكسونيا سنة ١٠٤٥ ، كما عقد الملك اجتماعا في العام التالي مع الحكام السلاف ، اعترفوا فيه بسمسيادة الامبراطوريه ، وهكذا الامبراطورية المقدسة صاحبة الكلمة العليا في غرب أوربا (٣) • وربمــــا ساعد على اعلاء كلمة الامبراطورية عندئذ ضعف الملوك الأوائل من أسرة كابيه في فرنسا ، وانشغالهم بالحروب المستمرة مع الزعماء الاقطاعيين ، مما جمل الامبراطورية المقدسة لا تجد أمامها منافسا قويا من غرب أوربا ينازعها السيادة العالمية • ولم يحاول هنرى الثالث أن يستغل ضعف فرنسا في ذلك المصر في تحقيق مطامع سياسية عبر الراين ، بل.على العكس حرص على استبمرار العلاقات الودية مع فرنصا نم وأراد أن ميؤكد حسسن العلاقات بزواجه سنة ١٠٤٣ من أميرة فرنسية هي آجيي Agnes

<sup>(1)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 262-263.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacv, p. 61. (3) Fliche: L'Europe Occidentale, p. 264.

صغرى بنات وليم كونت بواتو • وربما كانت أهم النتائج التي ترتبت على هذا الزواج ، هو الأثر القوى الذي تركته الأميرة الفرنسية في السياسة الدينية التي اتبعها زوجها هنرى الثالث (۱) •

وبعد أن خلص هنرى الثالث من مشاكله المخارجية ، أخذ يوجه عنايته سحو مشاكل الامبراطورية في الداخل ، أى في ألمانيا وايطاليا ، والمواقع أن هذين البلدين كانا لا يزالان يشكوان الفوضي وعدم الاستقرار على الرغم من الجهود التي بذلها الأباطرة السابقون ، وقد أدت سياسة كونراد الثاني للخاصة بتشجيع صغاد النبلاء الاقطاعيين لله الى كثرة الحروب المحلية مما تطلب من هنرى الثالث جهدا كبيرا لحسم ذلك الوضليسيع واقرار الأمن والنظام ، وفي سبيل الوصول الى هذا الغرض تحلى هنرى الثالث عن سياسة أسلافه في الحرص على تركيز السلطة في يدى الملك ، واكتفى بتعيين جماعة من أقاربه وأنصاره في الدوقيات الكبيرة ، ثم ترك لهم بعد ذلك شيئا من التصرف والنفود في دوقياتهم ، بعد أن أدرك أن ألمانيا أصعب من أن تحكم حكما أو توقراطيا مركزيا (٢) ،

على أن الدور الذي قام به هنرى الثالث في ايطاليا ــ وبعناصة تعجدا البابوية بسترعى منا انتباها خاصا • ذلك أن مركز البابوية انعط في ذلك العصر الى الدرجة التي جعلت هنرى الثالث يتخذ تدعيم البسابوية مفتاحا لسياسته الامبراطورية (٣) • وحسبنا أن البابا أصبح ألموبة في أيدى أمراء روما ، بل أصبح المنصب البابوي يباع ويشترى بالمال ، مما جوح شعور كل مسيحى غيور • من ذلك أن أحد هؤلاء الأمراء تولى منصب البابوية تدت اسم بندكت التاسع سنة ١٠٣٣ على الرغم من حداثة سنة • ثم لم يلبث أن باع منصبه لقاء حفنة من المال الى بابا آخر هو جريجورى السادس في العام منصبه لقاء حفنة من المال الى بابا آخر هو جريجورى السادس في العام واستنجدوا بالملك هنرى الثالث لمساعدتهم في وضع حد لهذه الفوضى •

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 62.

<sup>(2)</sup> Bryce: op. cit, p. 148.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 56.

والواقع هنرى اهتم بحركة الاصلاح الكلونية وأخذ يتحمس لانقاذ الكنيسة والبابوية من الهوة التي سقطتا فيها ، حتى ازدادت هذه السياسة قوة بعد زراجه من آجني (١) •

وكان أن عر هنري الثالث جبال الألب الى ايطالبا سنة ١٠٤٦ حيث عقد محمعاً في سوتري Sutri قرب روماً في ديسمسر من العام نفسه > ثم مجمعا آخرا في دوما في الشهر عينه ، عزل فيهما جميسم السابوات المتنازعين ، وانتهى الأمر بتعيين سويدجار Suidgar أسقف بامبرج تحت اسم البابا كلمنت الثاني • وفي اليوم الذي احتفـــل فيه بتعيين البابا المجديد قام المابا بتتويج هنري الثالث وزوجته بالتاج الامبراطوري (٢) • وبعد ذلك قام الامر اطور وبصحبته البابا \_ بجولة في جنوب ايطاليا لاخضاعها واقرار الأمور فيها • واذا كان الاسراطور قد اضطر الى العودة بعد ذلك إلى ألمانها ، الا أن سياسته استمرت نافذة في ايطاليا حيث تمتع بنفوذ لم يحظ به غيره من أباطرة الدولة المقدسة (٣) • من ذلك أنه حدث بعد وفاة البابا كلمنت الثاني سنة ١٠٤٨ أن ظل رأى الامبراطور معمولاً به في اختيار الشخص المذى يلي منصب البابوية فتعاقب على هذا المنصب البابا داماسوس الثاني الذي مات بعد أسابيع فخلفه ليو التاسع ـ قريب Damasus II الاميراطور ( ١٠٤٨ – ١٠٥٤ ) ، ثم فكتور الثاني ( ١٠٥٤ – ١٠٥٧ )(٤)٠ وفي عهد البابا الأخير قام هنرى الثالث بزيارة ايطاليا مرة أخرى لبعض أغراض سياسية ولكنه لم يلبث أن عاد الى ألمانيا لنشوب ثورة في بافاريا •

وهنا تندو لنا سياسة هنرى الثالث الدينية على جانب كبير من الأهمية والتناقض • ذلك أنه عمل اصلاح الكنيسة وشرع ضد السيمونية - أى يبع الوظائف الدينية ـ وغيرها من المفاسد الكنسية (٥) • ولكنه حرص فى

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 290.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 265-266.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. cit. pp. 148-149.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 297-298.

<sup>(5)</sup> Eyre: op. cit. pp. 132—133.

الوقت نفسه على السيطرة عليها وعلى البابوية جميعا دون أن يدرى أن داء السيطرة كانت من الأمراض الخطيرة التى تشكو منها الكنيسة عندئذ و وأبرز مثل لهذه السيطرة تدخل هنرى الثالث فى عزل البابوات وتعيين من يشاء دون الرجوع الى أية مجامع دينية و ومن الواضح أن هدف هنرى الثالث من ذلك كان سلب نبلاء روما سيطرتهم على البابوية ، علاوة على اتبات حقسه فى كان سلب نبلاء روما سيطرتهم على البابوية ، علاوة على اتبات حقسه فى تعيين أساقفة ألمانيا وتقليدهم علمانيا مادام هو الذى يعين البابا نفسه (۱) وعلى أنه اذا كان ليو التاسع ومن بعده فكتور الثانى لم يتجاسرا على معارضة الامبر اطور عفان التطور نحوتحرير الكنيسة من سيطرة السلطة العلمانية بدأ يظهر فى بطء على عهد البابا ستفن التاسع ( ١٠٥٧ – ١٠٥٨ ) و ولم يلبث أن اتخذ هذا التطور شكل هجوم على السلطة العلمانية فى عهد البابا نيقولا الثانى (١٠٥٨ – ١٠٥٨)

وهكذا أدت سيطرة الامبراطورية على الكنيسة ورجالها من جهة ، ومحاولة الكنيسة التحرر من هذه السيطرة من جهة أخرى ، الى نزاع حـــاد بين الامبراطورية والبابوية ، ظهرت أولى فصوله على مسرح العصور الوسطى بعد وفاة الامبراطور هنرى الثالث ١٠٥٦ ٠

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 251

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 133.

# الباباككادي تحشر

# إيطاليا والبانوية

كانت ايطاليا في ختام القرن العاشر مقسمة الى عدد من الوحدات تتنازع النفوذ فيها والسيطرة عليها عدة قوى أورية كبرة • فالبيزنطون امتلكوا أبوليا وكالبريا في الجنوب ، بعد أن نجحت قوات الاميراطور باسل المقدونيي في طرد المسلمين من تلك الحِهات واحراز نصر بحرى عليهم واسترداد. معاقلهم في الجنوب الشرقي من ايطاليا ( ٨٨٤ – ٨٨٧ ) (١) • هذا وان ظل. المسلمون يسيطرون على بعض المراكز في جنوب ايطاليا الغربي وجزيرة صقلة ، وذلك بعد أن ستطت سيراكبوز عاصمة الجزيرة في أيديهم سنة ٨٧٧ • ومع أن المسلمين فشلوا في اتخاذ مقر ثابت لهم في جنوب ايطاليا ، الا أنهم استمروا يؤثرون في توجيه مصائر ذلك الجزء من أوربا ، ولا سيما الشاطيء الغربي لشبه الجزيزة (٢) • وبالاضافة الى البيزنطيين والمسلمين ، وجد عدد من الدوقيات اللمباردية في بنفنتو وسالرنو وكابوا في الجنوب (٣)٠ أما شمال ايطاليا ووسطها فقد أقام فيهما اللمبارديون عدة امارات قوية عكما ظهرت في تلك الأجزاء بعض المدن التجارية النسيطة مثل أمالفي ونابلي • هذا فضلا عن البابوية التي أخذت تعمل من جانبها على أن يكون لها نفوذ سياسي فوق نفوذها الديني • فاذا أضفنا الى هذه القوى المتعددة الامبراطورية الرومانية المقدسة التبي شرع أباطرتها يتدخلون في شئون ايطاليا ويطمعون في الربط بينها وبين ألمانيا تحت سيطرتهم ، أمكننا أن نكون فكرة عن الفوضي السياسية التي أضحت فيها ايطاليا في تلك الحقية (٤) • =

(2) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 399—400.

<sup>(1)</sup> Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, pp. 440-441.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 103—104. (4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 167—168.

## قيام دولة النورمان في جنوب ايطاليا :

وقد ساعدت هذه الحالة من الفوضي وعدم الاستقرار على امتداد نفــــوذ النورمان الى جنوب إيطالها في القرن الحادي عشر ، حتى استطاعوا أن يكونوا دولة قوية أسمهت بدور هام في تاريخ أوربا في العصور الوسطى • ذلك أن النورمان الذين استقروا في غرب فرنسيا سرعان ما اعتنقوا المسمحية وتأثروا بالحضارة الفرنسية ، ولكن دون أن يفقدوا روح المغامرة وحب الغزو • وبعبارة أخرى فانهم أخذوا عن الفرنسيين تقواههم الدينية وورثوا عن أجدادهم حب التنقل والترحال ، حتى قام كثيرون منهم بأسفار بعيـــده الأسفار بتأسس دويلات نورمانية كان لها شأن كسر في العصور الوسطى • من ذلك ما حدث حوالي سنة ١٠١٩ من أن أربعين حاجا نومانيا مروا يحنوب ا يطاليا \_ قرب مونت جارجانو Monte Gargano على الشاطيء الشرقي ـ في طريق عودتهم من الأراضي المقدسة الى وطنهم (١) وفي ذلك الوقت كان ميليس Meles – أحد مواطني مدينة باري قد استنل فرصة توغل المسلمون وثار ضد السلطات السزنطة ، فاستعان بهؤلاء النورمان في تحقيق غرضه ، واستغلهم كنجند مرتزقة • وقد رحب. زعيم هؤلاء الحجاج بالفرصة ، كما شجع البابا بندكت الثامن الفكرة ، وبفضل هذه المعونة تمكن ميليس من الانتصار على القوات البيزنطية مما أكسب النورمان شهرة كسرة في ايطالها كحند محاربين شيحمان • (٢)

وعندما عاد هؤلاء الحجاج الى نورمنديا نقلوا الى ذويهم ما شاهدوا عليه البلاد الايطالية من فوضى وتفكك > الأمر الذى أغرى كثيرين من الطموحين على الهجرة من نورمنديا الى جنوب ايطاليا ليعملوا جندا مأجورين • ويقال ان دوق نابلى رحب بهم سنة ١٠٣٠ بعد أن سـاعدوه ضـد أمبر كابوا اللمباردى > مما جمل هذا الدوق يكافىء رانولف ـ زعيم النورمان ـ بمنحه

<sup>(1)</sup> Haskins: The Normans in European History, p. 198

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 104-105.

منطقة غنية يقيم فيها مع قومه بصفة دائمة • وفي هذه المنطقة أسس التنورمان مدينة أفرسا Aversa سنة ١٠٣٠ ، التي تعتبر أول مركز دائم لهم في ايطاليا (١) • وهكذا أخذت جموع النورمان تتكاثر في جنوب أيطاليا في النصف الأول من القرن الحادي عشر ، حيث وجدوا في هذا الوطن الجديد ميدانا صالحا لنشاطهم وتحقيق أطماعهم المادية والسياسية • واشتهر من زعماء النورمان في ايطاليا في هذه الحقبة ثلاثة اخوة يلقبـــون بلقب Hauteville » هم وليم وهمفرى ودروجسو ، وقسد أحرزوا جميعا صيتا ذائعا في مدان الحرب والقتال (٢) • وكان أن قسيدم حؤلاء الاخوة مساعدتهم الى البيزنطيين سنة ١٠٣٨ لطرد المسلمين من صقلة ، حتى أصبح وليم هوتفيل أميرا على النورمان في أبوليا سنة ١٠٤٢ واتخذ ملفي Malfi مركزا له (٣) + وعندما توفي سيسنة ١٠٤٦ اعترف الامه اطور الغربي هنري الثالث بأخيه دروجو أميرا على أبوليا • ولكن حدث حوالى ذلك الوقت أن حضر من نورمنديا أخ رابع لهؤلاء الثلاثة ، هوروبرت جويسكاد الذي لم يلبث أن أصبح زعما للنورمان في ايطالها بعد وفاة همفري سنة ١٠٥٧ع) وقد اشتهر رويرت جويسكارد هذا (ت١٠٨٥)كساسي ماهر وقائد شيحاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد في سبل الوصول الى هدفه ٠ ومن أعماله أنه وجه كل جهوده نحو غزو جنوب ايطاليا وأراضي الدولة الميز نطبة و تقويض نفوذها في شبه الحزيرة (٥) ، دون أن يدري أن توسع النوروان في جنوب ايطالها ، وما صحب هذا التوسع من أعمال الغصب والعنف ، أثار حنق البابوية ومخاوفها • ذلك أنه على الرغم من ترحيسب المابوات والأساقفة الكاثوليك بأولئك النورمان ليكونوا عونا لهم ضد المسلمين من جهة والكنسة الشرقية من جهة أخرى ، الا أن النورمان أثاروا كـــره الجميع بعد أن اشتهروا بالنهب والسلب والقسوة (٦) • هذا فضلا عن أنهم

(2) Stephenson: op. cit. p. 247.

(6) Orton: op. cit. p. 188.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3. p. 268.

<sup>(3)</sup> Diehl, Marcais: Le Monde Orientale, p. 560.

<sup>(4)</sup> Haskins: The Normans in European History, p. 201

<sup>(5)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 1, p. 474.

أخذوا يعملون لحسابهم الخاص ، فتارة يحاربون مع الأمراء اللمبارد بين وطورا في صف القوات البيزنطية ، دون أن يكون لهم هدف من وراء كل ذلك سوى توسيع رقعة أراضيهم الخاصة على حساب البيزنطيين واللمبارديين والبابوية جميعا .

وكان أن دفع شعور العخوف والاستياء البابا ليو الناسع الى أن يوجه جبشا ــ خليطًا من الألمان والأيطاليين ـ لمهاجِمة النورمان سنة ١٠٥٣ • ولكن النورمان انتصروا على هذه الحملة البابوية في موقعة كيفتياتي Civitate فأثمتوا مرة أخرى كفايتهم الحربية (١) ، حتى استطاع زعيمهم روبرت جو بسكارد أن يغزو كالبريا بأكملها سنة ١٠٥٧ (٢) • ويبدو أن هزيمة البابوية أمام النورمان وقتئذ كانت ذات نتائج مهمة ، لأنها أثبتت للمعاصرين ــ وبخاصة المابوية - أنه لا يمكن طرد النورمان من ايطاليا ، هذا في الوقت الذي حالت تقوى هؤلاء النورمان دون استغلال انتصارهم في تتبع البابوية ومعاقبتها(١) . وفي ذلك الوقت بالذات كانت البابوية في حاجة الى حليف قوى ، بعد أن أخذت تحس خطر الأباطرة الألمان على كيانها وتطمع في التحرر من سيطرتهم، مما جعلها تغير نظرتها تجاه النورمان وتفكر في اتخاذهم حلفاء لها يساعدونها في تحقيق استقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة ونبلاء روما من جهة أخرى • وأخيرا تمت هذه الصفقة السياسية بين البابوية والنورمان على عهد المابا نقولا الثاني ( ١٠٥٨ ــ ١٠٦١ ) وتحت تأثير ووساطة الكاردينال هلدبر اند (٤)، الذي ذهب بنفسه سنة ١٠٥٩ الى كابوا ومهدللاتفاق النهائي الذي أبرم في ملفي Malf ، والذي اعترفت فيه البابوية بشرعة حكم النورمان لجنوب ايطاليا مقابل اعترافهم بالتبعية للبابا ودفع مبلغ معين من المسال له سنه يا(ه) ٠

ولا شك في أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطير في تاريخ أوربا

<sup>(1)</sup> Haskins: The Normans in European History, p. 203

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 403.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit. p. 130.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 114.

<sup>(5)</sup> Haskins: the Normans in European History, p. 204.





العصبور الوسطى • ذلك أن قيام دوقية أبوليا النورمانية كان الخطوة الأولى • تحو قيام مملكة نابولى ، ونشأ من ذلك أن هذه الخطوة أدت الى فصل جنوب ايطاليا عن شمالها مما كان له أبعد الأثر في تاريخ ايطاليا • هذا الى أن اتفاقية ملفى هيأت للبابوية حليفا قويا في الجنوب ، اتجهت اليه عندما تأزم الموقف بينها وببن الامبراطورية نتيجة لحركة الاصلاح الواسعة التي شرعت البابوية ني النهوض بها(١) • وسرعان ما أثبتت الأحداث أن مملكة النورمان التي قامت في جنوب ايطاليا أثرت تأثيرا خطيرا في تاريخ ايطاليا بوجه عام والبابوية بوجه خاص ٠ ولم يلبث الكاردينال هلد براند نفسه ــ عندما أصبح بابا تمحت اسم جريجوري السابع سنة ١٠٧٣ ـ أن استبد به القلق عندما وجد النورمان ابتلموا جميع الجزء الجنوبي من ايطالها ؟ سواء المملتكات السزنطبة أو امارة بتفنتو التابعة للبابوية • لذلك أدرك جريجورى السابع خطر النورمان علىسلطة الكنيسة وأملاك البابوية وحاول أن يحد من ذلك الخطر عن طريق الاستعانة بوليم كونت برجنديا(٢) • على أن محاولات هذا البابا \_ المعروف بالعنف والصرامة – لم تفلح في وقف التوسع النورماني اذ لم يلبث أن غزا روبرت جويسكارد سالرنو وأمالفي (٣) • ثم شاءت الظروف عندثذ أن يدخل اليابا جريجوري السابع في صراعه العنف ضد الامبراطورية ، مما جعله يتلهف على مساعدة النورمان ، فأقر جويسكارد سنة ١٠٨٠ على ما بيده من أراضي مقابل قدام الأخير بعدماية البابوية من خطر الامبراطور(٤) .

وقد حقق روبرت جويسكارد رغبة البابوية فعلا وقدم لها بعض المساعدات، ولكن ذلك لم يصرفه عن التوسع فى جنوب ايطاليا حيث كان أخوه الأصغر بعمل منذ سنة ١٠٧١ حتى تم استيلاء النورمان على بادى سنة ١٠٧١ بعـــد

(1) Eyre: op. cit. p. 138.

(4) Orton: op. cit. p. 189.

<sup>(2)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 303--304.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 179.

حصار اللان سنوات ، وبذلك ثم طرداليزنطيين نهائيامن ايطاليا(١) ، وأصبحت الخطوة التالية أمام النورمان هي الاستيلاء على جزيرة صقلية وانتزاعها من المسلمين ، وأخيرا توفي روبرت جويسكارد سنة ١٠٨٥ قبل أن يحقق بقية أطماعه الواسعة في الشرق ، وفي الدولة البيزنطية نفسها ، وان كان يكفيه أنه ثبت أقدام النورمان في جنوب ايطاليا(٢) ، وبوفاة روبرت جويسكارد انتهت فترة الغزو النورماني في جنوب ايطاليا ، وهي الفترة التي استمرت نصف قرن أيضا استحكم فيسنه النزاع الداخلي بين النورمان أنفسهم ، حتى استطاع روجر الثاني توحيد جميع الأراضي التي فتحها النورمان واتخاذ لقب ملك سنة ١٩٣٠(٣) ، وهكذا الأراضي التي فتحها النورمان واتخاذ لقب ملك سنة ١٩١٥(٣) ، وهكذا غدت من أبرز ممالك غرب أوربا وأرفعها حضارة في العصور الوسطى ، وذلك غدت من أبرز ممالك غرب أوربا وأرفعها حضارة في العصور الوسطى ، وذلك بحكم مركزها المتوسط بين الشرق والغرب ،

#### شمال ايطاليا ووسطها في القرن الحادي عشر:

هذا عن جنوب ايطاليا ، أما شمالها فقد تعرض منذ القرن الحادى عشر لمتطورات اقتصادية وسياسية أدت الى نشأة ما يعرف باسم القومونات ـ أو المدن ذات الكيان الاقتصادى والسياسى المستقل(٤) ، ففى بداية القرن الحادى عشر ظهرت البندقية فى صورة جمهورية مستقلة لها دوقها الذى ينتخبه نبلاؤها ولها نفوذها السياسى وكيانها الاقتصادى المخاص(٥) ، وفى خلال ذلك القرن أيضا ظهرت جنوا وبيزا كقوى مستقلة أخذت تسهم فى الحروب الصليبية منذ

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 182.

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 117.

<sup>(3)</sup> Haskins: The Normans in European History, pp.. 206-218-219.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 220.

عن نشأة القومونات وأهميتها ، أنظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ٠

<sup>(5)</sup> Stephenson: Med. Hist. pp. 320-321.

نهاية القرن العادى عشر اسهاما فعليا • ولم تلبث هذه العركة - حسركة استقلال المدن وتحررها - أن امتدت الى سهول الرديا واقليم تسكانيا حيث حصل كثير من المدن على حمها في العكم الذانى • ومن أمتلة هذه المسدن Siena وفلورنسا ولوكا وميلان وبافيا وبرسكيا وبولونيسا(۱) • وسوف نتكلم عن أهمية نشأة المدن وظهور القومونات فيما بعد في باب مستقل ، ولكن الذي يعنينا الآن بالنسبة لتاريخ ايطاليا هو أن هذه المدن أو القومونات أظهرت حرصا شديدا في التمسك باستقلالها السياسي ، فأخذت تقاوم كل سلطة أو هيئة حاولت حرمانها من ذلك الاستقلال سواء كانت هذه السلطة دينية بابوية أو سياسية امبراطورية ، مما جعلها تلعب دورا هاما في تاريخ ايطاليا السياسي منذ أواخر القرن الحادي عشر ، وبخاصة في حوادث النزاع بين البابوية والامبراطورية(٢) • هذا فضلا عن الدور الهام الذي قامت به في الميدان الحضاري بوجه عام وفي الجانبين الافتصادي والفكري بوجه خاص ، مملا

أما وسط ايطاليا فقد وجدت به بعد الغزو اللمباردى بعض الدوقيات المستقلة وأهمها دوقية تسكانيا و ولا تهمنا بقية تلك الدوقيات كثيرا و لسرعة ما طرأ على وضعها السياسي من تغيير وتبديل طوال العصور الوسطى و على أن أهم قوة وجدت في ذلك الجزء كانت بدون شك قوة البابوية و التي لم تستمد أهميتها الباريخة من أثرها الروحي وزعامتها المحنسة الغربة فحسسب بل أيضا من الدور السياسي الذت أخذت تقوم به في عناد واصرار لتجعل بنا أيضا من الدور السياسي الذت أخذت تقوم به في عناد واصرار لتجعل غامتها على العالم الغربي حقيقة واقعة (٤) وهنا تلاحظ أن البابوية لم تستطع أن تحقق أطماعها في الزعامة والسمو الا بعد أن مرت الكنيسة الغربية بوجه عام بدور من الاسلاح والنطور و الأمر الذي مكن البابوية من الوقوف على

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 481 482,

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 222 223.

<sup>(3)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon: LaCivilisation Occidentale au Moyen Ages, pp. 146-153.

<sup>(4)</sup> Cam, Med. Hist. Vol. pp. 55 .. 58.

رأس الكنيسة في وجه القوى المعارضة حتى خرجت في النهساية مرفوعة الرأس .

#### البابوية والكنيسة الغربية:

امتاز تطور الكنيسة ونموها في العصور الوسطى بظاهرتين أساسيتين ، الأولى ازدياد سيطرة البابا على رجال الأكلم وس والثانية ازدياد تدخل هؤلاء الآخرين في الشئون العلمائية • وقد رأينا كيف قام شارلمان بتنظيم الكنسية ضمن نواحى الاصلاح الأخرى التي تعهدها بمنايته وذلك بوصفه رائدا أو زعيما للشعب المسيحي (Rector Populi Christiani) • ولكن اضمحلال امبراطورية شارلمان حرم البابوية من حليفها القوى وتركهما وحيدة في المبدان وسط مظاهر الفوضي الشاملة والأخطار الخارجة التي تعرضت لهيا منذ منتصف القرن التاسع • ولم يقتصر هذا التدهور على البابوية وحدها ، بل امتد الى بقية الجهاز الكنسي حتى اختلت أحوال الكنسية الغربية بوجه عام في الفترة الواقعة بين القرن التاسع ونهاية الحادي عشر (٢) • فالمابا غدا أقرب الى أن يكون نسلا رومانيا لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا المتعددة في فرنسا وألماننا وايطالنا وانحلترا وأسناننا وغبرها بم وهبي الكنائس التبي تباين مدى استقلالها عن السلطة الزمنية أو تبعيها لها (٢٢) • أما الأساقفة فكان لهم في البابوات أسوة سيئة ، وسرعان ما أصبحوا من رجال الاقطاع النابعين للملك أو لكبار الدوقات ، بل ان وظائفهم نفسها غدت اقطاعية ، كما أدى نواجهم الى انصرافهم نحو جمع الثروة ليورثوها أبناءهم(٤) • وهكذا خرج الأساقفة عن دائرة اختصاصهم الديني الى المشاركة في الحروب وعقد المجالس القضائية

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 188

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. pp. 124—125.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 454.

<sup>(4)</sup> Idem: Vol. 5, pp. 5-6.

وجمع الضرائب والمكوس الاقطاعية ، لا داخل أراضيهم الخاصة فحسب ، بل فى أراضى النبلاء المجاورين أيضا(١) • وبعبارة أخرى فان كبار رجال الدين ــ من أساقفة ومقدمى أديرة ـ غدوا أفصالا اقطاعيين للملوك وكبار الأمراء ، يؤدون لهم ما جرى عليه العرف الاقطاعى من خدمات والتزامات معروفة(٢) •

على أن هذا الوضع كان لا يمكن أن يسكت عنه المخلصــون من رجال الدين ، لاسيما بعد أن رسم القديس أوغسطين في القرن الخامس الحدود بين السلطتين الزمنية والدينية ، وقال بأن الأولى قامت على أساس من الشر والغدر لأنها من صنع الشر ، لذلك يجب أن تخضع لسلطة الكنسة ، وهي الهيئة التي تمثل مدينة الله وتعمل على اقرار رسالته (٣) . والواقع أنالكنيسة لم تنس حقوقها في السمو على السلطة الزمنية ، وهي الحقوق التي سبق أن أوضحها القديس أوغسطين • وكل ما هنالك هو أن شارلمان نظر دائما الى الامراطورية نظرة دينية ، واعتقد أن وجود دولة قوية وكنسبة قدوية في قبضته من شأنه أن يحقق نوعا من الوحدة بين بلاد الامبراطورية المختلفة وشعوبها المتباينة(٤) • وما دامت الكنيسة قد رضيت بأن يقوم شار لمسان بدور حامي حماها ، المدافع عن كيانها ، فان عليها أن تقبل ــ وهي صاغرة ــ تدخله في كافة شئونها الدينية دون أن تجرؤ على المطالبة بوضع حدود فاصلة ببن السلطتين الدينية والعلمانية (٥) • وهكذا ظلت الكنيسة راضية بالأوضاع القائمة ، تخفى رغبتها في التحرد والسيادة طالما كانت في قبضة شارلمان القوية • هذا وإن استمرت بظرة القديس أوغسطين ماثلة دائما في أفكاد ذوى الطموح من رجال الكنيسة •

على أن وفاة شارلمان وزوال قبضته القوبة عن الكنيسة جعلتها تعمل على

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. p. 125.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 125.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 413-414.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 443.

<sup>(5)</sup> Eyre: op. cit. p. 120.

تحرير نفسها بسرعة من سطرة السلطة الزمنية ، كما أخذت البابوية تعمل (الخامس) ( ٨١٦ - ٨١٦ ) من انكار شرعة تنويج لويس التقي في حساة أبيه ، وقيامه بتتوييجه مرة أخرى بنده في ريمس سنة ٨١٨ تأكيدا لحيق البابوية في منح التاج الامبراطوري(١) • ثم جانت ثورة ابني لويس التقي. ضده سنة ٨٣٣ لتهيىء فرصة للبابا جريجورى الرابع يؤكد فيها سلطان البابوية وسموها باسم الوساطة بين الابنين الثاثرين وأبهما • ذلك أنه حدث. عندما طلب بعض الأسقافة المسايعين للامبراطور لويس التقى من البابا الخضوع لأوامر الامراطور بصفته الرئيس الأعلى للامراطورية والكنسة جمعا ، ود عليهم جريحوري الرابع بأنه بصفته بابا لا يعتسر أخا لنقبة الأساقفة وانما أبا لهم ، يقدمون له فروض الولاء والطاعة(٢) • كذلك اختار جريجوري الرابع أن يؤكد لهم أن أوامره وآراءه ليست أقسل قدسية من الأوامر الامر اطورية « لأن يحب ألا تنسوا أن الحكومة الروحة التي يهمن علمها البابا أعلى قدرا من السلطة الاسراطورية التي لا تعدو أن تكون زمنيسة ومؤقتة (٣) ، • وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك البابا نقولا الأول ( ٨٥٨ -٨٦٧ ) الذي تمسك في آرائه ومسلكه تجاه الامراطور بمبدأ سمو البابوية على الأمر اطورية (٤) ، وهو المبدأ الذي ظلت البابوية تجاهد في سبيل تحقيقه منذ عهد جريجوري العظيم حتى عهد بونيفيس الثامن(٥) • هذا الى أن نقولا الأول لم يشأ أن يعترف بأن الامبراطور البيزنطي امبراطور روماني « لأن الاميرامبراطورية الرومانية لا توجد الاحيث ير مد البابا ، • وفي ضوء هذه الآراء جميعا يبدو لنا تبقولا الأول في خطابه لمعاصريه من الحكام العلمانيين في صورة السيد الآمر الذي تجب طاعته ، لأن الحاكم الذي لا يطيع أوامر

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 134-144.

<sup>(2)</sup> Idem, pp. 168-169.

<sup>(3)</sup> Hayward: A Hist, of the Popes, p. 115.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 453.

<sup>(5)</sup> Hayward: A Hist. of the Popes, p. 121.

الكنيسة الرومانية وتعليماتها يعتبر عاصا ويستحق اللعنة والحرمان(١) • » ثم جاء تتويج شاربلال الثانى أو الأصلع امبراطورا بيد البابا حنا الشمامن سنة ٨٧٥ ليؤكد أن الامبراطور صنيع البابوية وربيبها ، وأن البابا عندما توج شادل اميراطورا انما عبر عن ارادة الله والمسيح فى التفضل عليه بهذا التشريف ، « ومنحه » التاج الامبراطورى(٢) •

على أنه اذا كانت الكنيسة قد أخذت تسعى خلال سنوات الفوضى التي عمت أوربا في القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها كمان خاص مستقل ، الا أن الفصل بين الكنيسة والدولة بدا أمرًا غير عمني في ظل النظام الاقطاعي ، هذا في الوقت الذي لم تجد البابوية أمامها سابقة تستند اليها في تأكيد سيادتها على الملوك من جهة وعلى بقية رجال الكنيسة من جهة أخرى . وهنا لجأ رجال الكنيسة الى التزييف والتزوير لاختلاق سوابق تستند اليهما البابوية في تحقيق أهدافها • وثمة وثيقتان زيفهما رجال الكنيسة لتحقيبق أغر اضهم ومبادئهم ، أما الوثيقة الأولى فتسمى « هبة قسطنطين Donation of Constantine » والغرض منها اثبات سلطة البابوية الزمنية وسيادتها على الغرب الأوربي • وهذه الوثيقة المزورة عبارة عن مرسوم قيل ان الامبراطور قنسطنطين أصدره عندما أنشأ روما الجديدة (القسطنطينية) وتنازل بمقتضاه للبابوية عن روما القديمة ، بل عن كل أرانيي الامبر اطورية الغربية (٣) . ويبدو أن هذه الوثيقة زورت في القرن التامن بعسم أن منح برين الأول (القصير) البابا سلطة زمنية في أراضي ايطاليا سنة ٧٥٥ ، فأراد رجال الكنسية عندئذ أن يحيطوا همة بيبين هذه بعجو من الشرعية التقليدية التي تابت أن حق البابوية في مباشرة السلطة الزمنية قديم يرجع الى أيام قاسطنطين نفسه (٤) . ومهما يكن من أمر فقد استمرت البابوية تعتمد على هذه الوثنفية المزورة

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 202-203.

<sup>(2)</sup> Idem: pp. 161 - 162

<sup>(3)</sup> Eyre; op. cit. p. 122.

<sup>(4)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 58 - 60.

<sup>(</sup>م ۲۲ سـ أوربا في العصور الوسطى)

وتتخذها أساسا لسلطانها الزمني حتى كشف عن تزويرها حوالى سنة ١٤٣٩ ، أى في عصر النهضة الايطالية •

أما الوثيقة الثانية فظهرت حوالى ٨٥٠ – ٨٥٧ واسمها الأحكام البابوية المزورة Forged Decretals وهي تنسب الى شخص غامض اسمه ايسيدور، وان كان لا يمكن القول برأى قاطع في حقيقة نشأتها (١) • وكل ما هناك هو أنه يبدو أنها وضعت في ريمز أو مينز ، ثم أحكمت آياتها بعد ذلك في روما • وكان الهدف الأساسي من وضعها خدمة مصالح الأساقفة المحلين من جهسة والبابوية من جهة أخرى (٢) ، لأنها ترمي الى اضعاف سيطرة رؤساء الأساقفة وفي الوقت نفسه تعمل على اعلاء شأن البابوية وتضخيم نفوذها (٣) •

وهكذا أخذت هذه المبادىء تسود الدوائر الكنسية في غرب أوربا منسذ النصف الثانى من القرن التاسع ، فأنشأ الأساقفة يتجاهلون رؤساءهم ويلجئون الى البابوية لانصافهم ، كما تدخل البابا نيقولا الأول ( ٨٥٨ – ٨٦٧ ) في شئون كنيسة اللورين ، مستندا الى بعض الأحكام المزورة السابقة ، فأصر على حقوق البابوية في اصدار التعليمات والأوامر الى مختلف الكنائس المحلية(٤) ، على أنه من الملاحظ أن الفترة الواقعة بين وفاة نيقولا الأول سنة ٨٦٧ وتويج أوتو الأول امبراطورا سنة ٩٦٧ ، كانت من أحلك السنوات في تاريخ غرب أوربا من النسواحي السياسية والكنسية جميعا ، فبالاضافة الى اضمحلال أمبراطورية شارلمان وتفككها ، شهدت هذه الفترة أيضا تدهود البسسابوية والكنيسة الغربية بوجه عام(٥) ، حقيقة ان الكنائس المحلية في مختلف بلاد غرب أوربا ظلت تنظر الى البابا على أنه زعيمها الروحي ، ولكن نفوذ البابوية غرب أوربا ظلت تنظر الى البابا على أنه زعيمها الروحي ، ولكن نفوذ البابوية على هذه الكنائس لم يعد أن يكون اسميا ، فكثير من البابوات في الفسترة الواقعة بين القرنين التاسع والحادي عشر أهملوا توجيه الكنسة توجيها فلمها رشيدا ، ولم يفكروا في دعوة مجامع دينية عامة ، وتركوا مهمة هذا

<sup>(1)</sup> Bryce: op. cit. p. 153.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 448.

<sup>(3)</sup> Oman: The Dark Ages, p. 456.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 421-422,

<sup>(5)</sup> Eyre: op. cit. pp. 123-124.

التوجيه ودعوة المجامع الى الملوك في كل بلد من البلدان حسب مقدرة هؤلاء المسلوك ومقدار سيطرتهم على الكنيسة في بلادهم ، مما أدى الى تفكك الكنيسة وعدم وجود رابطة تربطها في غرب أوربا • ومن الواضح أن سيطرة الحكام العلمانيين على الكنيسة لم تؤد فقط الى تفكك الكنيسة في تلك الحقبة ، وانما أدت أيضا الى انحطاط المستوى الخلقي لمرجال الدين لأن الحكام العلمانيين لم يهتموا عند ملى الوظائف الدينية باختياد مرشحين على خلق سسسليم ، مما أدى الى وصول بعض ضعاف النفوس الى أرفع المناصب الكنسية (١) •

#### حركة الاصلاح الكلونية:

ولم يلبث هذا الفساد الذي دعم الكنيسة في القرنين التاسع والعاشر أن أدى الى ايقاظ بعض الضمائي التي أفزعها ما آل اليه أمر الكنيسة ورجال الدين في غرب أوربا(٢) • وكان أن انبعث الدعوة الى الاصلاح في النصف الأول من المقرن العاشر في منطقة اللورين حول متزولييج ، حيث كانت الحياة الديرية قوية وسليمة • وهناك بدأ أحد المصلحين ـ واسمه جيرارد ـ تلك الحسركة بتأسيس كنيسة قرب نامور سنة ١٩٤٤ ، ثم ألحق بها ديرا بعد قليل • وسرعان ما سارت تلك الحركة الاصلاحية في اللورين سيرا طيبا فنادى المصلحون بالمبودة الى تعاليم السلف الصالحية في اللورين سيرا طيبا فنادى المصلحون بالمبودة الى تعاليم السلف الصالحية فلت محلية الطابع ، اذ استمر بالديرية • ولكن تلك الحركة الاصلاحية ظلت محلية الطابع ، اذ استمر أنصار الفساد خارج المنطقة أقوى نفوذا ، فقاوم كثير من رجال الدين تلك الدعوة بعد أن ألفوا حياة الضعف والانحلال ، وبذلك حالوا دون انتشارها والافادة منها (٣) + ومهما يكن من أمر فان هذه الحسركة الاصلاحية التي ظهرت في اقليم اللورين لم تكن الوحيدة من نوعها ، اذ عاصرتها دعوة أخرى

<sup>(1)</sup> Idem: p. 120.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 128.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 128-131.

للاصلاح انبعثت في حوض الرون الأعلى حيث أسس وليم النقى دوق اكوتين ديرا جديدا في كلوني سنة ١٩١٠) •

وقد روعى فى نظام هذا الدير تجنب الأخطاء والمفاسد التى تردت مها فقة الأديرة المعاصرة ، ليصبح رأسا لحركة اصلاحية ديرية شاملة ، من ذلك. أن دير كلونى لم يقبل أرضا من أمير اقطاعى أو حاكم مقابل خدمات أو ارتباطات اقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاكم ، وهكذا جاءت جميع المنح التى تلقاها دير كلونى - من أراض وغيرها - حرة غير مشروطة ، ولا يتقاضى صاحبها عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات الطبيات من أهل الدير ، واذا كان نظام الأديرة البندكتية قد تطلب من الديريين القيام بقسط كبير من العمل اليدوى فى الحقول الا أنه لوحظ عدم تطبيق هذا المبدأ بصورة تكفل تحقيق الغرض المنشود ، لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها تحقيق الغرض المنشود ، لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها أفنانها المرتبطون بها والذين يقومون يفلاحتها ، الأمر الذى وفر على الديريين غناء العمل فى الحقول من جهة وأوجد فراغا كبيرا فى حياتهم من جهة أخرى ، ولسد هذا الفراغ وتلافى أخطار البطالة روعى فى نظام كلونى مضاعفة الهماعات الومة المخصصة للصلاة والعادة(٢) ،

وقد قام نظام الأديرة الكلونية على. أساس الطاعة المطلقة والتفاني في خدمة المجموع ، فالفرد لا شيء والمجموع هو كل شيء وكذلك أدرك زعماء الحركة الكلونية أن الامراض المخطيرة التي تعرضت لها الكنيسة حينئذ انما جاءت وليدة ارتباط الكنيسة بالدولة ، ولذلك وجدوا في الفصل بين السلطتين العلاج الوحمد الشافي من تلك الأمراض (٣) ، ولعل هذا هو السبب في حرصهم على أن يكون نظامهم الديري تابعا للبابوية ماشرة دون أن يكون للحكام العلمانيين أو الأساقفة المحليين اشراف على الأديرة الكلونية التي تقع في مناطق

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p 661.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, pp. 128-129.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 99.

تَفُوذُهُمُ (١) • وهكذا أصبحت الأديرة الكلونية تخضيع لاشراف مركزي شدید ، اذ لا یوجد لها سوی مقسدم واحد فی الدیر الرٹیسی بکلونی هو المستول الأول عن يقية الأديرة الكلونية التي يشرف عليها رؤساء لا يتمتمون باستقلال كبير في أديرتهم ويخضعون خضوعا مباشرا للمقدم العبام في كلوني ، الذي له حق التفتيش عليهم بين حين وآخر والذي ينخضع بدوره للبابا خضوعا ماشرا(۲) • وسرعان ما اشتهر دير كلوني فانتشر هذا النظام الديري مي غرب أوربا انتشارا واسعا في سرعة فاثقة ، حتى أن كثيرا من الأديرة البندكتية المعسسروفة في فرنسا وألمسانيا تقبلت النظام الكلونني ودخلت تعجت رئاسته . هذا زيادة على الأديرة الأخرى التي اختازت أن تحتفظ باستقلالها ولكنها تأثرت في نظمها بمبادى والاصلاح الكلونية (٣) و والذي يهمنا الآن من أمر هذه الحسركة أنها لم نلبث أن تطورت واتسع أفقها ، فبعسد أن كانت تستهدنف في أول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدها ، اذا بها مي القرن الحادي عشر تسعى نحو اصلاح الكنيسة اصلاحا شاملا ، معتمدة في ذلك على ما أصبح للأهيرة الكلونية ورجالها من قوة وعظمة ونفوذ وإسع عند منتصف القرن الحادى عشر • حقيقة أن الدعوة الكلونية تعرففنت لمعارضة قوية من كثير من الأساقفة ، بل من بعض المؤسسات الديرية الأحرى التي ألف أهلها حياة الفساد ، ولكن حركة الاصلاح الكلونية استطاعت أن تستسر في طريقها السوى دون أن توقفها هذه المارضة(٤) .

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 664.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 127.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 662.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cat. Vol. 1 p., 427..

الدينية بالمال(۱) ، وهو داء فشا فشوا خطيرا بين رجال الدين حتى توصل كثير من المجرحين وغير الصالحين الى المناصب الدينية الكبرى عن طريق المال ، مما أضعف الكنيسة وشوه سمعتها(۲) ، ذلك أن ما تمتعت به الأديرة والأسقفيات من ثروة طائلة وأراض واسعة ، جعلها موضع أنظار الطامعين الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثيرة الى الحكام العلمانيين أو كبار الأساقفة ليعينوهم رؤساء على تلك الأديرة والأسقفيات(۳) ، وقد حاول الباب جريجورى السادس ( ١٠٤٨ - ١٠٥٤ ) وكذلك البابا ليو التاسع ( ١٠٤٨ - ١٠٥٤ ) مكافحة السيمونية ، وشجعهما في جهودهما الامبراطور هنرى الثالث ، حتى مزل كثير من رجال الدين الذين اشتروا مناصبهم بالمسال(٤) ، هذا الى أن المجامع الدينية التي عقدت سنة ١٠٥٨ وسنة ١٠٦٠ أصدوت قسرازات مشددة ضد السيمونية والاتجار في المناصب الدينية(٥) ،

أما عن زواج رجال الدين فالمعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عسزابا ، في حين أقبل على الزواج معظم القساوسة وصغار رجال الدين(٢) ، والواقع أنه لم يوجد قانون كنسى يفرض حياة العزوبة على رجال الكنيسة ، وان وجدت بعض تشريعات في أوائل العصر المسيحي تؤيد مبدأ العزوبة(٧)، وهي تشريعات. لم يمكن تنفيذها في سهولة على الرغم من جهنود البابا جريجوري العظيم في سبيل تطبيقها(٨) ، وهكذا ظلت الكنيسة توى ضرورة الزام رجال الاكليروس

<sup>(</sup>۱) تنسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ويرد عنه في العهد الجديد وله رأى سيمون أنه بوضع أيدى الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم ، قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أى من وضعت عليه يدى يقبل الروح القدس ، فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتنى موهبة الله بدراهم » \* ( سفر أعمال الرسل ، الاضحاح-الثامن ، ١٨ ـ ٢٠ ) •

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 10.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 122.

<sup>(4)</sup> Hayward: A Hist, of the Popes, p. 147.

<sup>(5)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 343—344.

<sup>(</sup>٦) نلفت نظر القارىء الى أننا عالجنا موضوع زواج رجال الكنيسة بشىء من التفصيل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فى الجيزء الثانى من هذا الكتاب •

<sup>(7)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 11—12.

<sup>(8)</sup> Eyre: op. cit. pp. 215-216.

بحياة العزوبة أسوة برهبان الأديرة > لأنها رأت أن هذه الحياة من شأنها أن تطهر النفس زيادة على تدعيم النظام الكنسي نفسه(١) • والمعروف أن الاتجاه السائد منذ انقرن العاشر كان يميل الى توريث الوظائف الاقطاعية > مما أدى بدوره الى اتجاه رجال الدين المتزوجين نحو توريث وظائفهم الدينية لأبنائهم > الأمر الذي يجعل منهم طبقة ورائية وينزل أبلغ الضرر بالنظام الكنسي • وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبدأ الزواج كتشريع ديني لحفظ الكنسي • وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبدأ الزواج كتشريع ديني لحفظ السلالة البشرية ولكنها عارضت في زواج رجال الدين حفظ لكيانها ونظامها • وقد ظهرت هذه المعارضة في القرارات التي أصدرتها مجامع روما الدينية سنة ١٠٥٠ > وسنة ١٠٥٩ وسنة ١٠٥٧ > والتي حرمت على عامة النسساس التعامل مع القساوسة المتزوجين(٢) •

على أنه اذا كانت المسائل المتعلقة بالسيمونية وزواج رجال الدين تعتبر من المشاكل الداخلية بالنسبة للكنيسة ، فان مسألة التقليد العلماني اختلفت عنها في كونها تنصل اتصالا مباشرا بسلطة الحكام العلمانيين ، والمقصود بالتقليد العلماني هو أن يقوم الحكام العلمانيون – من أباطرة وملوك وأمراء – بتقليد رجال الدين مهام مناصبهم الدينية ، والمعروف أن القانون الكنسي نص منذ القدم على أن يكون تعيين القساوسة بوساطة أساقفتهم ، وأن يقوم القساوسة وغيرهم من رعايا الأسقفية بانتخاب الأسقف ، وأخيرا يعتمد كبير كبسار الأساقفة ـ وهو البابا ـ هذا الاختيار ، ولكن هذه الأوضاع تنيرت على مر الأيام ، فأصبح أصحاب الأراضي من الاقطاعيين يقومون بتعيين القساوسة ، في حين تولى الأباطرة والملوك والدوقات تعيين الأساقفة ، فيكفي أن يسلم أحدهم خاتم الأسقفية وعكازها الى أحد الأفراد ويقول له « تسلم أسقفية كذا » حتى يصبح أسقفا على تلك الأسقفية (٢) ،

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. p. 428.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 216.

<sup>(3)</sup> Orton: op. cit. pp. 166-167.

ومن الواضح أن هذا الوضع أفاد الدولة سياسيا ، اذ جعل كبار رجال الدين تابعين للحكام العلمانيين وجعل الوظائف الدينية بمثابة اقطاعات يمنحها هؤلاء الحكام لرجال الدين ، ولذلك تمسك أباطرة الدولة المقدسة ـ بوجه خاص بهذا الحق ، واعتبروا تخليهم عنه خسارة كبرى تحيق بسلطانهم السياسي(۱) ولكن الكنيسة هي التي خسرت خسرانا مبينا من جراء هذا الوضع الساد الذي أدى الى تفككها وعدم ارتباطها تحت زعامة البابوية ، بعد أن أصبح الأساقفة أذنابا للملك أو الامبراطور يعينهم لخدمته وتحقيق أغراضها ، فالكنيسة كانت تريد من رجالها أن لا لخدمة الكنيسة وتحقيق أغراضها ، فالكنيسة كانت تريد من رجالها أن يخضعوا للبابوية وحدها وينصرفوا لخدمة وظائفهم الدينية ، في حين أراد الحكام العلمانيون أن يسيطروا على رجال الدين سيطرة اقطاعية وأن يتحكموا في تعينهم حتى يكونوا أداة في أيديهم ، ولا سيما أن رحال الكنيسة كانوا الفئة الوحيدة المتعلمة ـ التي تستطيع القراءة والكتابة ـ ومن ثم اشتدت حاجة الحكام العلمانيين اليهم في الشئون الادارية(٢) ،

وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، بل تعداه الى تدخل الملوك والأمراء فى الحنيار البابوات أنفسهم ، قأخذ أمراء روما يسيطرون على البابوية – وبوجه خاص بعد وفاة بندكت الثامن سنة ١٠١٤ – واختاروا لهذا المنصب الحطير من يبحقق أغراضهم ، حتى ولو كان من غير رجال الدين ، مما جعل كثيرا من البابوات يستنجدون بالأباطرة الألمان كما سبق أن رأينا(٣) ، ولكن قيسام الأباطرة الألمان بحماية البابوية جعل هذه الأخسيرة صنيعة لهم ، مما ساء الكرادلة المصلحين ، فانتهزوا فرصة وفاة الامبراطور هنرى الثالث سنة ١٠٥٦ عن طفل صغير – هو هنرى الرابع – واختاروا البابا ستفن الناسع عقب وفاة

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government. p. 237

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 132.
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 14—15.

البابا فكتور الثاني سنة ١٠٥٧(١) • ويبدو أن هذا الاختيار لم يرق في عيون أمراء روما فطردوا البابا ستفن التاسع وعينو البابا بندكت العاشر ، وعنــدثذ تمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا الجديد حنى تم عـزله هو الآخر • ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا نيقولا الثاني مجمعا دينيا في روما سنة ١٠٥٩ لتنظيم اختيار الباما وانقاذ البابوية من الهوة التي غرقت فيها • وكان أن قرر هذا المجمعأنيتولى الكرادلة وحدهم – وهم أساقفة روما وضواحيها السمع ــ انتخاب المابا ، على أن يستدعى الناس ورجال الاكليروس بعد ذلك لمجرد الموافقة على هذا الاختيار (١) • هدا فضلا عن أنه تقرر ضرورة اختيار البابا من بين رجال الاكليروس في روما نفسها ، الا في حالة عدم توافر المؤهلات والنسروط اللازمة للمنصب البابوي في أحدهم ، فاذا تعذر لأى سبب اجراء عملة انتخاب البابا في روما فانه يجوز اجراء هذه العملية في أي مكان آخر (٣) • وبذلك استطاعت البابوية أن تتحرر من نفوذ نبلاء ووما وسطرة الأباطرة جميعا ، فضلا عن أن اختيار البابا أصبح انتخابيا في همَّة متختارة من صفوة رجال الكنسمة • لذلك لسن منْ المالغة أن نقرر أن هذا الاجراء كان الخطوة الأولى في سبيل اقامة حكومة مركزية في الكنيسة تستطيع أن تباشر الاصلاح الكنسي بوجه عام (٤) ٠

ومن الشخصيات البارزة التي ظهرت في ذلك المجمع الديني الكاردينال هلدبراند ، الذي رأى بثاقب بصره اقناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق الامبراطور القائم وهو هنري الرابع ، على أن يحرم خلفاؤه من أي حق في اختيار البابوات ، ولم تلبث شهرة هلدبراند ومكانته أن أدت الى المناداة به بالاجماع لتولى منصب البابوية سنة ١٠٧٣ تحت اسم جريجوري السابع ،

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. p. 153.

<sup>(2)</sup> Bryce: op. cit. p. 155.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 37 c

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit. p. 134.

وبذلك بدأت صفحة جديدة في تاريخ البابوية بل في تاريخ الكنيسة الغربية في العصور الوسطى (١) •

#### البابا جريجوري السابع ( ١٠٧٣ ــ ١٠٨٥ ) :

والواقع أن البابا جريجورى السابع لم يكن مجددا أو مبتكرا ولم يسهم الا بقسط ضئيل فى نظرية السمو البابوى ، لأن هذه النظرية قديمة ترجع الى أيام جريجورى الأول ( ٩٠٠ – ٢٠٤ ) • بل ان البابا جلاسيوس الأول ( ٢٩٤ – ٤٩٦ ) عاول أن يطبق هذه الآراء الخاصة بسمو البابوية فى علاقته مع الامبراطور أنسطسيوس (٢) • ولكن اذا كانت نظرية السمو البابوى فى ذاتها ليست وليدة أفكار جريجورى السابع الا أن من حقه أن يفخر بأنه أول من طبق هذه النظرية فى اصراد وعناد (٣) • ذلك أنه كان يقدر ضبخامة مهمة البابوية وعظم رسالتها حتى قال د اننى لا أقبل البقاء فى روما يوما واحدا اذا أدركت أننى عديم الجدوى للكنيسة ، •

وكان أن عقد جريجورى السابع مجمعاً في روما سنة ١٠٧٤ لمسالجة. مشاكل الكنيسة في ذلك الوقت وهي - كما سبق - السيمونية وزواج رجال الدين والتقليد العلماني (٤) • وقد أصدر هذا المجمع عدة قرارات تقضى بفصل كل من توصل الى منصب في الكنيسة عن طريق الشراء ، وأن لا يسمح في المستقبل بشراء الحقوق الكنيسة وبيعها • كذلك تقرر فصل كل عضو في الكنيسة اتهم بالتبذل والاستسلام لشهواته • أما عن زواج رجال الدين فقد دعا جريجوري السابع الجمهور المسيحي الى عدم النعاون مع أي قس أو أسقف لا يحرص على التمسك بسنة الرسل وتعاليم البابوية ، كما قس أو أسقف لا يحرص على التمسك بسنة الرسل وتعاليم البابوية ، كما قس أو أسقف لا يحرص على التمسك بسنة الرسل وتعاليم البابوية ، كما

(2) Idem, p. 158.

<sup>(1)</sup> Byrce: op. cit. p. 155.

<sup>(3)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 271.

منع القساوسة المتزوجين من الوعظ في الكنائس وحرم على الناس الاستماع اليهم (١) •

على أنه اذا كان جريجورى السابع قد استطاع مكافحة السيمونية وزواج رجال الدين عن طريق تشريعات داخلية فى الكنيسة ، فانه كان من المتعذر عليه مكافحة مبدأ التقليد العلمه ى دون الاصطدام بالحكام العلمانيين ، وعلى رأسهم امبراطور الدولة الرومانية المقدسة صاحب النفوذ السياسى الواسع فى ألمانيا وايطاليا ، وتنضح لنا نظرة جريجورى السابع الى الحكام العلمانيين ومكانتهم من رجال الدين فى عبارته الشهيرة ، ان قوى الملوك مستمدة من كبرياء البشر وقوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله ، ان البابا سيد الأباطرة لأنه يستمد قداسته من تراث سلفه القديس بطرس » ، آما خير مايلخص آراء البابا جريجورى الخاصة بعظمة الوظيفة البابوية وسموها وسلطانها الروحى العالمي مفهى المجموعة التى تنسب الى ذلك البابا والتى جمعت بعدو فاته بقليل الروحى العالمي مفهى المجموعة التى تنسب الى ذلك البابا والتى جمعت بعدو فاته بقليل (حوالى سنة ١٠٨٧) ، وتعرف هذه المجموعة باسم الارادة البابوية أو الأوامر البابوية (Dictatus Papac)

- ــ البابا وحده هو الذي يتمتع بسلطة عالمية .
- ـ البابا وحده يمتلك سلطة تعيين الأساقفة أو عزلهم ٠
- ـ جميع الأمراء العلمانيين يجب أن يقبلوا قدم البابا وحده .
  - \_ للبابا الحق في عزل الأباطرة ٠
  - ـ لا يعجوز عقد أى مجمع ديني عام الا بأمر البابا •
- ــ لیس لأی فرد آن یلنی قرارا بابویا ، فی حین آنه من حق البابا أنَّ لغی قرارات بقیة الناس .

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. p. 135.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 439-400.

- ــ لا يسأل البابا عما يفعل ولا يحاكم على تصرفاته .
- ــ للبابا أن يجيز لرعايا أى حاكم علمانى التحلل من العهود وايمان الولاء التى أقسموها لحاكمهم •

وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جريجورى السابع آمن ايمانا قويا بأن البابا له السلطة العليا في حكم المجتمع المسيحى Societas Christiani وأنه يعزل الملوك والأباطرة بوصفه نائبا عن القديس بطرس • فاذا امتنع حاكم علماني عن تنفيذ تعاليم الكنيسة فان لها أن تحاربه بالأسلحة الروحية والمادية Spiritualibus et Saeclaribus armis وبعبارة أخرى فان جريجورى السابع رأى أن الطريق الوحيد لاصلاح المالم وتخليصه من المفوضى والشرور ، هو اخضاعه للكنيسة واخضاع الكنيسة للبابوية + لذلك بوجه جريجورى السابع مجمع روما الديني سنة ١٠٧٥ نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن التقليد العلماني هذا نصه :

« ان أى فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظيفته الدينية من أحد الحكام العلمانيين ، يعتبر مطرودا من هذه الوظيفة ومحروما من الكنيسة ومن رعاية القديس بطرس ، واذا جرق امبراطور أو ملك أو دوق أو كونت ، أو أى شخص علمانى على تقليد أحد رجال الدين مهام وظيفته الدينية فانه يحرم من الكنيسة فورا (٢) ،

ومن الواضح أن تطبيق هذا القرار يعنى تحرير كافة رجــــال الدين في الأسقفيات والكنائس والأديرة من اشراف الملوك والأمراء في مختلف البلاد ، كما يعنى جعل البابا في روما المشرف الوحيد على رجال الدين. في العـــالم

(2) Fliche: L'Europe Occidentale, p. 367...

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p.281

المسيحى الغربي ، من حيث تعيينهم في مناصبهم والفصل في مشاكلهم والاشراف على أعمالهم (١) •

وهكذا أخذت سياسة جريجورى السابع مذر بصدام عنيف مع الحكام العلمانيين ، فرفض وليم الفاتح ملك انجلترا الاعتراف بسيادة البابويه والتبعية لها (٢) ، في حين لم يعبأ فيلب الاول ملك فرنسا ( ١٠٦٠ – ١٠١٨) بأراء البابا وطلباته واستمر في سياسته نحو الكيسة (٣) ، أما أباطرة ألمانيا فكان من الطبيعي ألا يقبلوا قرار جريجورى السابع العنيف الذي يمس سيادتهم واشرافهم على رجال الدين في بلادهم ، ولا سيما أن نحو صف أراضي ألمانيا وثروتها كانت بأيدى رجال الدين من أساقفة وديريين ، فكان معنى تنفيسند قرار جريجورى السابع خروج هذه الأراضي من قبضة الامبراطور ودخولها تحت سيطرة البابا ، الأمر الذي يجعل الحكومة الامبراطورية ضربا من الشكليات أو المستحدات (٤) ،

وهكذا أوشكت البابوية أن تقع فى صدام عنيف مع السلطة الزمنية ، وهو النزاع الذى شغل أوربا طوال القرنين التاليين ، حتى أصبح تاريخها فى تلك الفترة من العصور الوسطى يدور حول محور واحد ، هـو البـابوية والامبراطورية (٥) •

وهنا نشير الىأنجريجورى السابع عندماشرع فى تنفيذسياسته الاصلاحية العنيفة لم يعتمد على سلاح التشريعات والأوامر البابوية الني أصدرها فحسب، وانما اعتمد أيضا على سلاح قوى ، هم رجال الأديرة الكلونية أو « الرهبان السود » كما أسماهم المعاصرون ، وهؤلاء كانوا قوة عظمى ساندت البابا في ساسته واعتمد عليهم في تنفيذها ، كما اختار منهم مندوبيه ورسله الى الزعماء العلمانيين والدينين (٢) .

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 64-65.

<sup>(2)</sup> Adams: The History of England, pp. 49 - 50.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papicy, p. 80.

<sup>(4)</sup> Bryce: op. cit. p. 156.

<sup>(5)</sup> Ullmann: Madiacval Papalism, p. 1.

<sup>(6)</sup> Hoyward : op. cit. pp. 158.

# البًابُ الشاييٰ عُشر

## الامبراطورية والبابوية

عندما توفى هنرى النالث امبراطور الدولة الرومانية المقدسة سنة ١٠٥٦ خلفه ابنه هنرى الرابع الذى كان عندئذ فى السادسة من عمره ، فلبث تحت الوصاية مدة تجاوزت خمس عشرة سنة ( ١٠٥٦ – ١٠٧٧) (١) • ولا شك فى أن قيام صبى قاصر على عرش الامبراطورية تلك السنوات الطويلة كان له تأثير خطير على الامبراطورية وسلطانها ، فى الوقت الذى نفخت الحركة الكلونية روحا جديدة فى الكنيسة الغربية أدت الى ازدياد نفوذ البابوية التى وجدت حلفاء أقوياء لها فى النورمان بجنوب ايطاليا من جهة وفى كونتية سكانيا من جهة أخرى (٧) •

ولم يكن منتظرا أن تستطيع آجنى Agnes - أم هنرى الرابع وصاحبة الوصاية عليه - الوقوف في وجه كبار الدوقات والأمراء ، فدبر آنسون - Annon - رئيس أساقفة كولونيا - مؤامرة لخطف الملك الصغير ووضعه تحت وصايته سنة ١٠٩٧ (٣) ، الأمر الذي استدعى تنحى الامبراطورة الوالدة عن الوصاية بعد ست سنوات ( ١٠٥٦ - ١٠٩٢) ثم تسليم مقاليد الحكم لهنرى الرابع سنة ١٠٩٥ على الرغم من أنه كان وقتئذ في الخامسة عشر من عمره (٤) ، ويبدو أن السلطة الفعلية في الدولة أصبحت في تلك الفترة بأيدى أدالبرت Adalbert رئيس أساقفة برمن الذي

(2) Eyre: op. cit. p. 137.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 112.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 351.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 122.

كان رجلا طموحا فسيطر على شئون الكنيسة والدولة جميعا ، واستباح أموال الأديرة وغيرها من المؤسسات الدينية وغير الدينية ، هذا في الوقت المذي استطاع أدالبرت أن يحتفظ لهنرى الرابع بسلطانه على الجزء الشمالي من ألمانيا (۱) ، على أن هذا الوضع لم يلبث أن أثار حنق الأمراء ، فعقدوا مؤتمرا في تريبور Tribur سنة ١٠٩٦ وخيروا الملك الصغير بين عزل أدالبرت أو ترك العرش ، فاختار الملك الحل الأول ، وان ظل أدالبرت محتفظا بنفوذه خلال فترات متقطعة (۲) ، وهكذا لم يتيسر ايجاد حمل للموقف يكفل للامبراطورية شيئا من الاستقرار ، فقامت ثورة في ثورنجيا من قيضة الامراطورية (۳) ،

وبوفاة أدالبرت سنة ١٠٧٧ يمكن القول بأن هنرى الرابع أخذ يباشر الحكم في صورة عملية و ويبدو أنه كان قليل الثقة في ولاء أهالى الأجزاء السمالية من ألمانيا فاختار وزراء المقربين من مقاطعة سوابيا الجنوبية التي ينتمي هو اليها ، وأكثر من تشييد القسسلاع في سكسونيا وثورنجيا في الشمال (٤) ، كما حشد تلك القلاع بالجند الذين أتوا كثيرا من أعمال العبث والاعتداء على الفلاحين ولم تلبث هذه السياسة التي انتهجها هنرى الرابع أن استثارت غضب أمراء الشمال ، فثارت سكسونيا وبافاريا سنة ١٠٧٧ ، واشترك في هذه الثورة الأمراء ورجال الدين فضلاعن المزارعين الأحرار (٥) وعندما نجح هنرى الرابع في اخماد تلك الثورة سنة ١٠٧٥ صمم على حكم وعندما نجح هنرى الرابع في اخماد تلك الثورة سنة ١٠٧٥ صمم على حكم البلاد حكما استبداديا ، وان كان هذا الأسلوب لم يؤد الى ما كان يطمع فيه من استقرار الأوضاع في ألمانيا ، وخاصة في سكسونيا التي ظلت تتحين

<sup>(1)</sup> Barraclough: op. cit. pp. 93-94.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127—128.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 447—448.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127-128.

<sup>(5)</sup> Barraclough; op. cit. p. 95.

الفرص للثورة ضد الملك ، مما جعلها تلعب دورًا مهما في الصراع المقبل بين. هنري والبابوية (١) •

وفي ذلك الوقت كان الكاردينال هلدبراند قد اعتلى كرسي البابوية سنة ١٠٧٣ تحت اسم البابا جريجوري السابع • ويبدو أن الأساقفة الألمان خشوا بأس البابا الجديد لما عرف عنه من شدة وصرامة ، فحرضوا هنري الرابع على الغاء تعيينه بحجة أنه لم ينتخب بالطريقة الشرعية التي نص عليها مجمع روما الديني سنة ١٠٥٩ ، وانما أوصى البابا اسكندر الثاني باختياره خليفة له مما جعل جموع المصلين على البابا الراحل تنادى بهلدبر اند بابا في كنيسة القديس بطرس بروما (٢) • ولكن هنرى الرابع اختار ألا يطبع أساقِفة ألمانيا فيما ذهبوا اليه ، واكتفى بأن أرسل الى روما مستمسرا عن الظروف التي أحاطت باختيار البابا الحديد . وهنا أظهر جريجوري السابع ـ هو الآخر - كثيراً من الاعتدال ، فأجل بقية المراسيم الخاصة بتوليه المنصب البابوي حتى تتم موافقة هنري الرابع على اختياره ، ولم تلبث أن صدرت هذه الموافقة في يونيو سنة ١٠٧٤ ٠ وليس أدل على حسن التفاهم بين الملك هنري الرابع والبابا جريجوري السابع في تلك المرحلة من أن الأول استقىل الىعثة التي أوفدها الدابا الى ألمانيا سنة ١٠٧٤ بكل ترحاب ، كما وافق هنري على فصل خمسة من كيار أعوانه كان البابا اسكندر الثانى قد اتهمهم بالسيمونية وأصدر قرار الحرمان ضدهم (٣) ٠

على أن جريجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج أمراض الكنسة في شدة وحزم • وكان أن استغل البابا فرصة الاضطرابات التي نشبت في سكسونيا وأصدر في ديسمبر سنة ١٠٧٤ قرارا بمنع جميع القسساوسة المتزوجين في ألمانا من مباشرة الطقوس الدينية في الكنائس ، مما أوجد حالة من الاستياء وعدم الاستقرار(٤) • وبعد عدة أشهر – أى في فبرابر

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. p. 137.

<sup>(2)</sup> Hayward: op. cit. pp. 156-157.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 108.

<sup>(4)</sup> Ibid.

١٠٧٥ – أصدر جريجوري السابع قراره العنيف ضد التقليد العلماني ، كما سبق أن أشرنا ، الأمر الذي أزعج هنرى الرابع بوجه خاص وبقية ملوك الغرب بوجه عام وأثار مخاوفهم جميعا (١) • ذلك أن حرمان الملك من خق. تعيين رجال الدين معناه قلب نظام الحكم في الامبراطورية رأسا على عقب ، مما تطلب من هنري اتخاذ موقف حازم تجاه القرار البابوي السابق • وكان أن تجمعت عدة عوامل لتساعد هنري على الصمود في وجه البابا ، أهمها فراغه من ثورة سكسونيا فضلا عن تأييد الأساقفة الألمان له لتخوفهم من شدتة البابا الجديد وعنفه (٢) • ومهما يكن من أمر فقد أدت سياسة جريجوري السابع من ناحية وموقف هنري الرابع من هذه السياسة من ناحية أخرى ، الم فتح باب النزاع بين البابوية والامبراطورية في العصور الوسطى ٠ والواقع أن هذا النزاع ـ الذي بدأ حول مشكلة التقليد العلماني ـ له أهميته البالغة في التاريخ ، لأنه أعمق من مجرد خلاف شكلي حول بعض المراسيم الكنسية \_ كما يغلن البعض \_ وربما كان من الأصوب أن نتذكر دائما أن تقلید رجال الدین والنزاع الذی نشأ حول هذا التقلید ، لم یکن سوی محورا للحركة الاصلاحية الكنسية الكبرى ، وهي الحركة التي أكسبت ذلك العصر طابعه العام (٣) .

وقد مر النزاع بين البابوية والامبراطورية بعدة أدوار ، يعصن أن نعالبج كلا منها على حدة ، مع عدم اغفال بقية التطورات التاريخية التي تعرضت لها الامبراطورية المقدسة خلال حوادث النزاع .

### الدور الأول من أدواد النزاع بين البابوية والامبراطورية :

شاءت الظروف أن يتبلور النزاع بين جرينجورى السابع وهنرى الرابع حول شغل بعض الأسقفيات الشاغرة ، وبخاصة في شمال ايطاليا ، اذ أصر

<sup>(1)</sup> Bryce: op. cit. p. 156.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 128.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit. p. 137.

<sup>(</sup> م ۲۳ ــ أوربا في العصور الوسطى )

كلى من الهابا والملك على أنه له وحده حق تعيين من يشغلون هذه المناصب ، وتمسك كلاهما برأيه لأنه رأى في انتصار خصمه تحطيما للمبدأ السندي يسعى هو من أجل تحقيقه ، فهنرى الرابع وجد في تمسكه برأيه محافظة على حقه الذي ورثه عن أسلافه ، وأن نجاحه في فرض رأيه أمر تتوقف عليه هيته في ايطاليا وغير ايطاليا من بلدان الامبراطورية ، ولذلك أسرع عليه هيته في ايطاليا وغير ايطاليا من بلدان الامبراطورية ، ولذلك أسرع على الرغم من أن هانين الأسقفيتين تقمان فعلا داخل منطقة النفوذ البابوى (1)، أما جريجوري السابع فقد تمسك من جانبه بنظرية السمو البابوي بحكم أن البابا خليفة المسيح في الأرض ووريث القديس بطرس في الغرب ، كمسنا المتبر نجاحه في فرض رأيه على الامبراطور أمرا تتوقف عليه هيته ومستقبل المبراطور أمرا تتوقف عليه هيته ومستقبل المبراطورة مرا تتوقف عليه هيته ومستقبل المبراطورة في تنفيذها ،

ثم كان أن تأزم الموقف بشكل خطير عندما عين هنرى الرابع أسقفا جديدا ليلان \_ هو تدالد Tedald \_ سنة ١٠٧٥ ، وحينئذ أدرك البابا أنه لابد من العمل السريع (٧) ، ويبدو أن جريجورى السابع كان مستعدا عندئذ للتحدى والنزال ، فأرسل رسالة شديدة اللهجة الى هنرى الرابع في أواخر سنة ١٠٧٥ أنذره فيها بالعزل وهيدده بالويل والثبور ان لم يبخضع لمرأى البابوية ، وفي ذلك الوقت ثارت ثائرة الملك فمقد مجمعا في ورمز Worms للأم البابع ثم عزله من منصبه (٣) ، وعندما سمع جريجورى السابع بهذا القرار قابله بشيء من الهدوء أو فدعا هو الآخر مجمعا في الفاتيكان (فبراير ١٠٧١) قرر توقيع قراد الحرمان على هنرى الرابع وعزله من منصبه وتحرير جميع قراد الحرمان على هنرى الرابع وعزله من منصبه وتحرير جميع رعاياه وأتباعه من أيمان الطاعة والتبعية التي أقسموها له ، وبذلك بدأت الحرب سافرة بين العاهلين (٤) ،

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 451.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale; Vol. 1, p. 370.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 109.

<sup>(4)</sup> Hayward: op. cit. p. 160.

ومع أن موقف الطرفين كان حرجا وصعبا ، الا أنه من الواضح أن هنرى المرابع وجد نفسه في موقف أشد صعوبة من خصمه ، لأن البابا كان يستطيع أن يعتمند على عطف كثيرين من أبناء العالم المسيحي بوصفه الأب الروحي للكنيسة ، في حين كان هنري الرابع لا يستطيع الاعتماد حتى على ولاء رعاياه بعد أن وقع عليه البابا عقوبتين : الأولى عقوبة الحرمان بوصفه مسحا ، والثانية عقوبة العزل بوصفه ملكا (١) • وبعبارة أخرى فان كفتي البابوية والامبر اطورية لم تكونا متعادلتين مطلقا عند بداية النزاع ، بل طبلة الأدوار التالية التي مر بها ذلك النزاع ، لأن البابا كان يستطيع أن يعتمد دائما على أسلحة قوية أهمها شعور المعاصرين وعواطفهم فضلا عن الأسانيد المستقاة من الكتابات الدينية التي تشهد بسمو مركز الكنسة ورجالها ، في حين لم يكن للامراطور سوى سندين : أولهما القانون الروماني الذي يمجد الامبراطورية وسلطتها وهو مستمد من أصول وثنة يسهل على البابوية الطعن فيها ءوالنهما المجيش الامبراطوري الذي ثيت عجزه في أكثر من مناسبة عن الخضاع البابوية (٢) • والواقع أن هنرى الرابع لم يجد له نصيرا سوى تلك الفئة القلبلة من رجال الدين الألمان الذين عرفوا بالسمونية وسوء السيرة > وهؤلاء لم يكن لهم من النفوذ أو المقومات الخلقة ما يجعل منهم سندا حقيقا للملك • أما ذورو للكانة من القديسين وكار رجال الدين فقد شايعوا جمعا النابوية في موقفها المعادى للملك (٣) • وسرعان ما انتهز السكسون فرصة قرار البابا بتحرير أتباع هنرى الرابع ورعاياء من أيمانهم وتعهداتهم وثاروا ضده ثورة عنيفة ، حتى طردوا الحاميات الملكية من أراضيهم (٤) • وهكذا تلفت هنري الرابع حوله فلم يجد من يعتمد علمه من الدوقات والأمراء ؟ اذ كانوا جميعا يخشون نزعته الاستبدادية • وكان أن عقد أمر ا ألمانيا وأساقفتها

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 301

Ullmann: Medieval Papalism; p. 76. (2)

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 68.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit. p. 138.

مجمعاً في تزيبود Tribur (أكتوبر ١٠٧٦) قرروا فيه الخروج عن طاعة خنرى الرابع وانذاره باختيار ملك غيره غلي ألمانيا ان لم يغفر له البابا في مدة أقضاها فيراير ١٠٧٧ على أن يقضى الفترة بين أكتوبر ١٠٧٦ وفبراير ١٠٧٧ في أحد الأديرة محروما من جميع شعائر الملكية وحقوقها(١)

وكان أن انسحب هنرى الرابع الى ذلك الدير يفكر في موقفه ، وان كان الموقف في غير حاجة الى تفكير طويل • ذلك أنه وجد نفسه وحيدا أمام خصم عنيد لا يرحم > فلابد له من التراجع والاستسلام اذا أراد انقـاد عرشه ، ولا سيما أن الأمراء الألمان وجهوا الدّعوة الى البابا للحضور الي أوجسهرج ، مما تطلب من هنرى الرابع سرغة العمل قبل أن يجتمع أعداؤه في ألمانيا فيؤدي ذلك الى مظاهرة عدائية ضد الملك تضعف مركزه وتجعل المايا يتشدد في موقفه (٢) • وأخبرا لم يجد هنري الرابع أمامه حلا سوي أن يوحل سرا الى النابا ، في الوقت الذي كان الأخر قد بدأ رحلته فعلا الى ألمانيا ، ولكنه أسرع بالعودة عندما علم أن خصمه هنرى الرابع عبر الألب الله ، واحتمى اللابا في قلعة كانوسا التـــابعة لحلفته ماتبلدا أميرة تسكانيا (٣) • وكان البرد قارسا عندما أخذ هنرى الرابع يصعد الطريق الحبلي الوعر الى قلعة كانوسا ، حيث بقى ثلاثة أيام واقفا على الجليد أمام أبواب القلعة الموصدة في وجهه ، حتى تعطف البابا وسمح له بالمثول بين يديه على شرط التسليم للبابوية بكل تطلبه دون قيد ( يناير ١٠٧٧ (١) ) • ويقال ان هنري الرابع دخل على البابأ حافي القدمين ، مرتديا ثوبا من ثياب الرهبان المصنوعة من الصوف ، حتى اذا ما وجد نفسه أمام خصمه ارتمى بين قدميه وانفجر باكيا وهو يصبح « أغفر لي أيها الأب المقدس ، ، فغفر له اليابا بعد أن فرض عليه شروطا قاسية وزوده بالنصيح والارشاد (٥) •

(2) Barraclough: op. cit. 110.

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and The Papacy, p. 130.

<sup>(3)</sup> Stephenson: Med. Hist. p. 291.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 69.

<sup>(5)</sup> Hayward: op. cit. p. 161.

بوهكذا استطاع هنرى الرابع أن يكتسب غفران البابا ويطالب بولاء رغاياه، ولكن بعد أن دفع ثمنا باهظا كلفه كل ما يمتلك من كرامة وهية • فها هو حاكم الامبراطورية العظيم يذل نفسه للبابوية ويعترف يحقها في حرمانه من دعاية الكنيسة وعزله من وظيفته • وها هو خليفة قيصر وشارلمان ارتضى أن يقف البابا موقف الحكم بينه وبين شعبه ، ان شاء أمرهم بالمخروج عن طاعته وان شاء أمرهم بالامتثال له • لذلك ليس من المبالغة أن نقرر أن الضربة التي أنزلتها البابوية بالامبراطورية في كانوسا كانت قاصمة ، وأن الأخيرة لم تسترد هيبتها ومكانتها السبابقة مطلقا بعد ذلك (١) •

والواقع - كما يبدو في ضوء التطورات التالية - أن هنرى الرابع لم يستفد كثيرا من مقابلة كانوسا ، كما أن هذه المقابلة لم تكن مكسبا على طول الخط بالنسبة لجريجورى السابع (٢) + حقيقة ان البابا خرج من همدنه المجولة مرفوع الرأس بعد أن حقق سمو البابوية + ولكن مسلك جريجورى السابع العنيف أثار استياء نسبة كبيرة من الرأى العام في العالم المسيحى ، فعاب كثيرون على البابا شدته وقسوته ، وهو رجل الدين الرحيم والأب الروحى الذي يجب أن يتحلى بروح التسامح والعفو عند المقدرة • أما هنرى الرابع فسرعان ما استكشف أن خسارته في كانوسا فاقت مكسبه لأن خضوعه المرابع فسرعان ما استكشف أن خسارته في كانوسا فاقت مكسبه لأن خضوعه المبابوية على ذلك الوجه المزرى لم يفده شيئا في استرضاء أعدائه وخصومه الخارجين عليه في ألمانيا ، بل ان أنصاره من اللمبارديين في شمال ايطاليا ساءهم أن يريق الملك ماء وجهه على تلك الصورة المشينة فنادوا بخلعه واحلال ابنه محله (٣) • هذا في الوقت الذي اعتبر أمراء ألمانيا فرار الملك سرا الى كانوسا خروجا على المهد الذي أخذه على نفسه تنفيذا لقرارات تريبور التي كشت بانزوائه في أحد الأديرة حتى ينفر له البابا (٤) • ولذلك عقد الأمراء بمنزوائه في أحد الأديرة حتى ينفر له البابا (٤) • ولذلك عقد الأمراء بانزوائه في أحد الأديرة حتى ينفر له البابا (٤) • ولذلك عقد الأمراء بانزوائه في أحد الأديرة حتى ينفر له البابا (٤) • ولذلك عقد الأمراء

(1) Orton: op. cit. p. 212.

(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 455.

(4) Barraclough: op. ett. p. 110.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 132.

الألمان مؤتمرا في فورخهايم Forchheim (مارس سنة ١٠٧٧) قرروا فيه عزل هنرى الرابع عن العرش واختيار رودلف دوق سوابيا ملكا بدله وهنا حرص الأمراء قبل البدء في الاجراءات الخاصة بتتويج الملك الجديد على يد أسقف مينز ، على أن يأخذوا عليه موثقا بألا يطالب بأى حق وراثي لأبنائه في العرش وألا يتدخل في حرية انتخاب الأساقفة (١) .

على أن شعور العطف على هنرى الرابع أخذ يتزايد في سرعة حتى بلغ حدا أصبحت عنده معظم ألمانيا في جانبه ، ما عدا سكسونيا التي ناصرت رودلف و وقد استمرت الحرب الأهلية بين الطرفين قرابة ثلاث سنوات ( ١٠٧٧ سـ ١٠٧٧ ) و لا يعنينا من حوادثها الكثيرة المعقدة سوى أنها فتحت باب النزاع من جديد بين هنرى الرابع وجريجورى السابع و ذلك أن البابا اختار أن يقف على الحياد في المرحلة الأولى من مراحل الحرب بين هنرى ورودلف حتى يحصل من الطرفين على اعتراف بسيادته (٢) و وعدما انتصر رودلف على خصمه في موقعة فلارخهايم بيويد رودلف وأنصساره من السكسون ، فعقد مجمعا دينيا في مارس من نفس السنة قرد اعادة توقيع قرار الحرمان على هنرى الرابع واقصائه عن عرش الامبراطورية (٢) و

وهكذا أخذ جريجورى السابع يتادى بأنه قبل أن تعمل بداية العام التالى سيكون هنرى الرابع قد فقد عرشه وحياته جميعا ، ولكن شات الظروف ألا تحقق له شيئا من أمانيه ، ذلك أن هنرى الرابع أدرك أنها معركة حياة أو موت فاظهر اصرارا وحماسة بالنين ولا سيما بعد أن آمن بوجود أنصار كثيرين له في ايطاليا وألمانيا (٤) ، لذلك رد هنرى الرابع على البابا بعقد مجمع آخر في بركسن Brixen ( يونية سنة ١٠٨٠) دعا اليه أنصاره

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 132.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 72.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 409.(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 133.

من أساقفة ألمانيا وشمال ايطاليا ، وقرر هذا المجمع عزل البابا جريجوري السابع وحرمانه من الكنيسة وانتخاب جيوبرت رئيس أساقفة رافنا ليخلفه في منصب البابوية (١) • وقد امتاز هذا البابا الجديد ــ الذي اتخذ اسم كلمنت الثالث ــ بالخبرة الطويلة والكفاية العظيمة فأسرع عقب مؤتمر بركسن الى رافنا ليوجه الأمور في شمال ايطاليا ضد منافسه جريجوري السابع • وهكذا اشتد النضال وتعقد الموقف ، بعد أن وجد على المسرح اثنان من البابوات يتناذعان الكرسي البابوي واثنان من الملوك يتجاذبان عرش الاميراطورية (٢) واختار الحظ أن يقف في جانب هنري الرابع وكلمنت الثالث في ألمانيــــا وايطاليا جميعا ، اذ دارت معركة حامة ( أكتوبر سنة ١٠٨٠ ) على ضفاف نهر الستر Elster انتصر فيها حزب رودلف من السكسون ولكن رودلف نفسه قتل وبذلك استراح هنري الرابع من منافس خطير (٣) ٠ وعندما وجد هنرى الرابع أن السكسون أضاعوا ثمرة انتصارهم في المخلاف حول اختیار خلیفة لرودلف ، أسرع بعبور جبال الألب الى ایطالیا ( مارس ١٠٨١ ) لمواجهة خصمه اللدود جريجوري السابع • وكان أن اجتمع هنري الرابع بنصيره كلمنت الثالث في رافنا ثم تقدم على رأس قواته صوب روما(٤). وفي تلك المرحلة الحاسمة لم يبجد البابا سندا يعتمد عليه سوى قوة حليفته الأميرة ماتيلدا من جهة وقوة النورمان من جهة أخرى • ولكن شاء سوء حظ جريجورى السابع أن تصاب قوات الأميرة ماتيلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا قرب مانتوا ، في حين كان روبرت جويسكارد النورماني مشغولا بمشروعه الخاص بغزو الدولة البيزنطية بمما جعل الطريق مفتوحا أمام هنرى الرابع الى روما (٥) • أما جريجورى السابع فلم يفقد ثباته في ذلك الموقف وانما اعتمد على حصانة روما ، وبذلك ظل هنري الرابع في

<sup>(1)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 351-352.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 125.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale; p. 413.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 78.

<sup>(5)</sup> Barraclough: op. cit. p. 125.

ا يطاليا نحو ثلاث سنوات ( ١٠٨١ - ١٠٨٤ ) هاجم خلالها روما عدة مرات دون أن يستطيع الاستيلاء عليها الا بعد رشوة الحراس لفتح أبواب المدينة ( مارس ١٠٨٤ ) • وفي روما أسرع هنري الرابع الى دعوة منجمع ديني قرر عزل جريجوري السابع وحرمانه من الكنيسة ، وأعقب ذلك اعتلاء كلمنت كرسي البابوية في روما وتتويج هنري الرابع امبراطورا في كنيسة القديس بطرس (١) •

أما جريجوري السابع فكان قد احتمى بسانت أنجيلو ــ قلمــــة روما الحصينة \_ ومن هناك أرسل يستحث حلفاء النورمان في جنوب ايط\_الما للاسراع الى نجدته • وكان أن تقدم جويسكارد النورماني نحو روما ، لا حرصا على مساعدة البابا جريجورى السابع ولكن خوفا من ازدياد تفوذ حنرى الرابع في ايطاليا مما يهدد مصالح النورمان ومطامعهم (٢) • ولم يكن هنرى الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف في وجه النورمان ، فآثر منادرة روما قبل أن يصلوا النها ، واتجه الى ألمانيا حيث كانت الظروف تستدعى وجوده (٣) • وهنا أسرع أهالى روما الى اغلاق أبواب مدينتهم غى وجه النورمان خوفًا من عبثهم ، مما تطلب من جويسكارد استخدام العنف حتى اقتحم المدينة ( مايو ١٠٨٤ ) ، فانساب رجاله في شوارعها ينهبون ويدمرون ويحرقون كل ما صادفهم حتى احترقت أحياء بأكملها وبيع آلاف من أهل روما في أسواق الرقيق ، ثم انستحب النورمان بعد ذلك الى جنوب ا يطاليا ، تاركين روما تنعي مجدها وحرمتها (٤) • وقد أثارت هذه الأحداث الرأى العام ضد جريجوري السابع الذي تسبب فيما حل بروما على أيدى حلفائه النورمان • لذلك خشى جريجورى السابع أن يبقى وحيدا في روما وسط مظاهر السخط التي أحاطت به ، وآثر مراققة حلفائه النورمان الي

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. p. 162.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and The Papacy, p. 135.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 420.

<sup>(4)</sup> Haskins: The Normans in European History; p. 205

سالرنو حيث مرض ومات في مايو سنة ١٠٨٥ (١) • وكانت آخر عبارة فاه بها جريجوري السابع وهو على فراش الموت قوله « لقد أحببت العــــــدالة وكرهت الظلم ولذا أموت مفتربا » (٢) •

على أن وفاة جريجوري السابع لم تضع حلا لمشكلة التقليد العلماني لأن المابا كلمنت الثالث لم يستطع البقاء في روما بعد أن حولها النورمان الي حطام ، فغادرها الى رافنا بشمال ايطاليا • وهكذا ظل الكرسي البابوي شاغرا هي روما زهاء سنة بعد وفاة جريجوري السابع حتى اجتمع الكرادلة واختاروا فكتور الثالث لمنصب البابوية ( مايو ١٠٨٦) (٣) • وكان هذا اليابا الجديد صديقا حميما لجريجوري السابع ومن أنصار مبادئه ، ولكنه كان \_ بحكم كبر سنه ـ أضعف من أن يقوم بالدور الذي قام به سلفه العظيم • وعند وفاة فكتور الثالث في أواخر سنة ١٠٨٧ اختار الكرادلة رجلا أصلب عودا هو البابا أوربان الثاني الذي شابه جريجوري السابع في تحمسه للاصلاح الكنسى ، ولكنه امتاز عنه بالحرص والمهارة في انتقاء الوسائل التي ينفذ بها أغراضه ، معتمدا على التحالف بين البابوية من جهـــة والأميرة ماتيلـــدا والنورمان من جهة أخرى (٤) • على أن أوربان الثاني لم يستطع الاقامة في روما طويلا بسبب احتلال قوات البابا الامبراطوري - كلمنت الثالث ــ لقلعتها، فاتجه الى جنوب ايطاليا حيث قضى السنوات الأولى من عهده تحت حماية روجر الأول النورماني (٥) • وكان أهم ما قام به أوربان الثاني في تلك الفترة العمل على توحيد حركة المقاومة ضد هنرى الرابع في ألمانيا وايطاليا ، وذلك عن طريق عقد زواج سياسي سنة ١٠٨٩ بين الأميرة ماتيلدا حليفـــة النابوية وأحد أبناء الأمير ولف Welf الخامس دوق بافاريا ، وهو أقوى منافسي هنري الرابع (٦) •

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. p. 162.

<sup>(2)</sup> Bryce: op. cit. p. 160.

<sup>(3)</sup> Hayward: op. cit. p. 163.(4) Barraclough: op. cit. p. 126.

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 137.

<sup>(6)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale; p. 435.

وفي ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت نسبياً في ألمانيا ، فأخذ هنري الرابع يوجه نشاطه نحو ايطاليا وانتقل اليها من جديد سنة ١٠٩٠ (١) . وامتازت الأعمال الحربية التي قام بها هنرى الرابع في ايطاليا بهن سنتي ١٠٩٠ – ١٠٩٢ بالنجاح والتوفيق ، فاجتاح أراضي الأميرة ماتيلدا واستولى على مدنها وقلاعها ، ما عدا قلعة كانوسا التي مني بالفشل أمامها لمناعتها (٧)٠ ويبدو أن عجز هنرى الرابع أمام كانوسا شجع خصومه ، فحرضوا ابنه كونراد على الثورة ضد أبيه سنة ١٠٩٣ وانحاز كثير من المدن اللمباردية الى الابن الثائر الذي توج في ميلان ملكا على ايطاليا في السنة نفسها ، وقام بتتويجه رئيس أساقفتها انسلم بموافقة ماتيلدا أميسرة تسمسكانيا وزوجها الولفي (٣) • أما البابا أوربان الثاني فقد شجعته هذه الأحداث على العودة الى روما في أواخر سنة ١٠٩٣ ، ومن ثم أخذ يجوب البلاد ويعقد المجامع الديسة لتقوية جانب الكنيسة • وكان أن أعلن البابا أوربان الثاني الحرب الصليبية ضد المسلمين في مجمع كليرمونت سنة ١٠٩٥ ، وبذلك حقيق للبابوية نصرا عظيما وجعل منها الزعيمة الفعلية للعالم المسيحي في صراعه الطويل ضد المسلمين (٤) • وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة بالانمبراطور هنرى الرابع الى مغادرة ايطاليا يائسا سنة ١٠٩٧ ، وعندثذ لم يجد أمامه حلا سوى تسوية مشاكله في ألمانيا تسوية هادئة ، فعين الابن الأكر للامير ولف دوقا على بافايا في حين أقنع الابن الأصغر لذلك الأمير بترك عروسه ماتيلدا التي تكبره سنا • أما كونراد – ابن الامبراطور ــ فقد حرمه أبوه من وراثة العرش وأحل محله أخاه الصغير الذي توج في حياة أبيه (٥) +

ولم ينقطع البابا أوربان الثاني في تلك الأثناء عن العمل على توطيد مركزه في ايطاليا وتصفية المشاكل المعلقة بين البابوية والنورمان في الجنوب ، وذلك

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 146.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 137.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 440-441.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 147.

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 139.

عندما توفى فجأة فى يوليو ١٠٩٩ ثم لحق به منافسة البابا الامبراطورى كلمنت الثالث فى العام التالى و وعلى الرغم من أن هنرى الرابع رغب حيننذ فى الصلح مع البابوية الا أن الشروط التى طلبها أوربان الثانى ثم مسك بها خليفته باسكال الثانى جملت تحقيق هذا الصلح أمرا متعذرا (١) و ذلك أن البابا الحجديد باسكال الثانى الذى تم انتخابه فى أغسطس سنة ١٠٩٨ كان شديد التبسك بمبادى وربحورى السابع وآرائه ، ومن ثم بدأ أعماله باصدار قرار الحرمان للمرة الثالثة ضد هنرى الرابع ، كما أخذ يحرض السكسون ضده حتى ثاروا بزعامة ابنه هنرى الصغير سنة ١١٠٤ (٢) ويبدو أنه لم يتبق لدى هنرى الرابع وقتئذ من الصبر والعزيمة ما يكفى ويبدو أنه لم يتبق لدى هنرى الرابع وقتئذ من الصبر والعزيمة ما يكفى عن العرش سنة ١١٠٥ ثم لم يلبث أن توفى الأب فى العام التالى وتناذل

وسرعان ما أدرك هنرى الحامس أن خياته لأبيه لم تفده كثيرا ، وأن البابوية التي اعترفت به ملكا في حياة أبيه أخذت تعكر أمامه العجو داخل ألمانيا وخارجها ، هذا في الوقت الذي استكشفت البابوية أن هنرى العامس لم يقل عن أبيه تمسكا بحقوقه في التقليد العلماني ، وأنه أخذ بمتجرد اعتلائه العرش بيملأ الأسقفيات الشاغرة في الامبراطورية وفق هواه دون الرجوع الى رأى البابوية (٣) ، وهكذا استمرت مشكلة التقليد العلماني بدون حل ، اذ تمسك كل من البابا والامبراطور بحقوقه في تقليد الأساقفة ، وبعد أن قضى هنرى الخامس سنتين في حروب ضد هنغاريا وبوهيميا ، عزم على تصغية الموقف مع البابوية ، ولكن هنرى الخامس بي النقيض من والده بي قرر الاتفاق أولا مع كبار الأمراء ليجعل من المانيا جبهة متحدة تسانده في صراعه المقبل مع البابوية (٤) ، وهكذا استطاع هنرى الخامس أن يستأنف معركة التقليد العلماني وهو مطمئن تماما الى مساندة أمراء

(2) Hayward: op. cit. p. 170.

(4) Baraolough: op. cit. pp. 128-129.

<sup>(1)</sup> Barraclough: op. cit. pp. 126-127.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 454-455.

ألمانيا وأساقفتها ، فرحل الى ايطاليا سنة ١١١٠ على رأس جيش من الاثين ألف مقاتل ليتوج امبراطورا في روما وليبت حقوق الامبراطسورية(١) وفي تلك المرة لم يصادف هنرى العظامس مقاومة تذكر في ايطاليا بسبب حالة الانقسام التي كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية البابا باسكال الثاني من جهة أخرى و وربما كان من العوامل التي أضعفت مركز البابا في تلك المرحلة أن ماتيلدا \_ أميرة تسكانيا - وهي الحليفة التقليدية للباوية في نضالها ضد الامبراطورية ، أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنرى الخسامس نضالها ضد الامبراطورية ، أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنرى الخسامس وأعلنته وريثا لها في امارتها ، وبذلك نكث عهدها السابق بمنح أراضيها للبابوية (٢) ، وفي هذه المحنة لم يبق أمام البابا باسكال الثاني سوى أن يفكر في الوصول الى حل سلمي مع هنرى الخامس عندما اقترب الأخير من يفكر في الوصول الى حل سلمي مع هنرى الخامس عندما اقترب الأخير من روما على رأس قواته في أوائل سنة ١١١١ (٣) ،

أما شروط الاتفاقية التي عرضها البابا على هنري الخامس فجاءت غريبة في طابعها جديدة في نوعها اذ تقضى بأن تتنازل الكنيسة عن كل ما لها من أراض وحقوق اقطاعية وقضائية حصلت عليها منذ أيام شارلمان (٤) المكنية بالعشور وبما يتبرع به الخيرون اوفي مقابل ذلك تنتهي مصلحة الامبراطور في التمسك بتقليد الأساقفة اويترك هذا الحق للبابا وحده ومن هذا العرض يتضح مدى استعداد الكنيسة للتضحية بكل ما تمتعت به من حقوق وامتيازات دنيوية مقابل احتفاظها بحقوقها الروحية اوعلى رأسسها تقليد الأساقفة والاشراف عليهم (٥) ومن الطبيعي أن يقبل هنري الخامس هذا العرض الذي يعطيه ملكية ضياع الكنيسة الواسعة اولكن المشكلة كانت تكمن في موقف الأساقفة ورجال الكنيسة الذين سيفقدون أملاكهم وحقوقهم

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 155.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 129.

<sup>(3)</sup> Orton: op. cit. p. 216.

<sup>(4)</sup> Barraclough: op. cit. p. 129.

<sup>(5)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 460-461

وينخفضون في معيشتهم إلى مستوى معين لم يعنادوه في القرون الأخيرة (١) م وعندما اكتظت كنيسة القديس بطوس في روما بالجبوع التي وفدت لمساهدة تتوييج الإمبراطور في يوم الأحد ٢٧ فبراير سنة ١١١١ ، بدأ اليابا الحفل بقراءة نص الاتفاقية الجديدة بينه وبين هنرى المخامس ، فنار الأساقفة الألمان والايطاليون جبيعا واشتد سخطهم على البابا الذي قبل أن يضحى بأملاكهم وحقوقهم مع احتفاظه هو بحقوق البابوية وأملاكها سليمة لم تمس (٢) ، ولم تلبث أن امتدت الثورة الى طرقات روما حيث أخذ الناس يعملون القتل قيمن يصادفونه من الألمان ، مما جعل البابا يعدل عن الاتفاقية ويواجه هنرى المخامس وحيدا دون نصير ، وكان أن ألقى ملك ألمانيا القبض على البابا والكرادلة وأجرهم على الرضوخ له في سئالة التقليد العلماني ، فرضى البابا أن يقوم الملك بتميين الأساقفة وتقليدهم حسبما يرى ، بذلك انتصر هنرى الخامس وثأر لما حل بأبه في كانوسا (٣) ،

على أن المخلصين من أبناء الكنيسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد حنقهم على البابا باسكال الثاني ، ولم يجد البابا مخرجا من موقفه سوى نقض الاتفاقية المعقودة بينه وبين الامبراطور ، على أساس أنها تمت تحت تأثير الضغط والارهاب (٤) ، وهكذا أخذت الصعاب تحيط بالامبراطور هنرى الخامس لا سيما بعد أن دبرت بعض المؤامرات وقامت عدة ثورات ضده في الخامس لا سيما بعد أن دبرت بعض المؤامرات وقامت عدة ثورات ضده في أنحاء متفرقة من ألمانيا (٥) ، وفي ذلك الوقت توفيت الأميرة ماتيلدا في الطاليا سنة ١١١٥ بعد أن أوصت أخيرا بممتلكاتها الواسعة للبابوية ، ولو أن وصية الأميرة ماتيلدا نفذت فعلا واستولت البابوية على ممتلكاتها لأصبح البابا أعظم سلطة زمنية في الطاليا ، ولكن الامبراطورية في تلك التركة ، واحتل روما العطاليا في العام التالي لاثبات حق الامبراطورية في تلك التركة ، واحتل روما

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Vol. 5, pp. 102-103.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 143.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 130.

<sup>(4)</sup> Hayward: op. cit. p. 172,

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 144.

سنة ١٩١٧ حيث توجت زوجته الانجليزية (١) • أما البابا فقد فر من رومًا ليحتمى بالنورمان قي الجنوب ولكنه لم يلبث أن مات سنة ١١١٨ قبل أن يبت برأى حاسم في توقيع عقوبة الحرمان على الاسراطور (٧) • وقد خلف باسكال الثاني البابا جلاسيوس الثاني ( ١١١٨ - ١١١٩ ) ثم البابا كالكستس الثاني ( ١١١٩ - ١١٢٤ ) • وكان الأخير سباسيا قديرا جمع بين الصفتين الدينية والدنيوية لكونه ابن حاكم برجنديا • لذلك صمم البابا كالكسس الثاني من أول الأمر على فض النزاع مع الامبراطورية ، فعقد مجمعا دينيا لهذا الغرض في ريمس كما أرسل مندوبين الى الامبراطور للتفاهم معه ، بل ان اليابا اتجه بنفسه نحو موزون Mouzon ( أكتوبر ۱۱۱۹ ) لمفاوضة الامبراطور ، لولا أن الأخير حضر على رأس مظاهرة عسكرية ضخمة جعلت البابا يفضل الاسراع بالعودة من حيث أتى (٣) • على أنه يبدو أن الامبراطور هنري الخامس كان قد مل النزاع هو الآخر فأظهر استعدادا للتفاهم ، وبذلك أخذ الطرفان يبحثان الاشكال لأول مرة في جو مشبع بروح الاعتدال والرغية في التفاهم • وليس معنى ذلك أن طريق التفاهم أصبح ممهدا سهلا ، اذ يبدو أن الجروح القديمة لم تكن قد اندملت بعد ، ومن ثم دفع الشك الجانبين الى الدخول في تقاصيل صغيرة حتى انتهى الأمر بقطع المفاوضات وتوقيع قرار الحرمان ضد هنرى الخامس سيسنه · (2) 11Y+

ولم يلبث هنرى المخامس أن أدرك عاقبة المبالغة في التشسكك والاسراف في سوء الغلن لا سيما بعد أن لمس ازدياد نفوذ كبار الأمراء في ألمانيا • هذا في الوقت الذي عاد البابا كالكستس الثاني فأرسل الى الامبراطور موضحا له أن عدف البابوية ليس اضعاف الامبراطورية وتقليل شأنها وانما تعظيم قدرها وتقوية نفوذها (٥) • وهكذا عادت روح الاعتدال والرغبة في التفاهم لتمهد

(2) Barraclough: op. cit. p. 131.

(5) Barraclough: op. cit. p. 132.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 104.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 479.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 146.

لاستئناف المفاوضات التى قدر لها النجاح تلك المرة ، حتى انتهى الأمر بعقد اتفاقية ورمز Worms الشهيرة بين هنرى الخامس وكالكستس الثانى سنة ١١٢٧ (١) • وتنص هذه الاتفاقية على أن يكون انتخاب الاساقفة ومقدمى الأديرة خارج ألمانيا وفق القانون الكسى دون أى تدخل من جانب السلطة العلمانية ، وبعد الاحتفال بتقليد الأسقف دينيا يستطيع الامبراطور أن يكلفه أو يزوده بأية سلطة • أما فى ألمانيا فيكون اختيار الأساقفة عن طريق الانتخاب ، وللامبراطور أو مندوبه حق حضور عملية انتخاب الأسقف « دون الالتجاء الى السيمونية أو العنف » • وبعد أن يتم انتخاب الآسقف قانونيا يقلده الامبراطور تقليدا علمانيا قبل تقلده الديني (٧) •

ومن الواضح أن هده الاتفاقية لم تحقق كل ما كانت تصبو اليه الكنيسة لأن حضور الامبراطور أو مندوبه عملية انتخاب الأسقف من شأنه أن يؤتر في سير الانتخاب ، ولكن يكفى – على أى حال – أن الكنيسة أحرزت نصرا ولو جزئيا بتحديد سلطة الامبراطور في اختيار رجال الدين مما جعل البابا يظل سيد الموقف في أوربا ، وبعبارة أخرى فاننا نخرج من هذه الاتفاقية بأن الامبراطورية دخلت دائرة المنزاع مع البابوية حول التقليد العلماني بأن الامبراطورية دخلت دائرة المنزاع مع البابوية حول التقليد العلماني بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث يظهر الفارق واضحا بين موقف كل بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث يظهر الفارق واضحا بين موقف كل بعد من هنرى الثالث (٣) وقد حاول بعض الكتاب أن يعتار بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأجبرته البابوية على الاكتفاء بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأجبرته البابوية على الاكتفاء بالنصف ، في حين كان على البابوية أن تختار بين النصف الناني للرغيف أو بالبقاء دون نصيب ففازت بالنصف ، وهكذا لم يستأثر فريق دون آخر بتقلد البقاء دون نصيب ففازت بالنصف ، وهكذا لم يستأثر فريق دون آخر بتقلد

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 107.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 483.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. cit. p. 161,

الأستاذه الميكنزة (البهيركس) النمينهم

رجال الدين وبقى الأبير مناصفة بين الطرفين (١) •

ولكن اذا كانت اتفاقية ورمز سنة ١١٢٧ وضعت حدا للنزاع حول التقليد العلماني وأنهت الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية علا أنها لم تضع حدا للصراع بين السلطتين الدينية والدنيوية (٢) • ذلك أنه يتضيح من دراسة شروط هذه الاتفاقية أنها لم تمس جسوهر النزاع بين السلطتين ولم تتعرض للمشكلة الأساسية التي كمن فيها المخلاف ، وهي أيهما أسمى وأيهما يجب أن تكون له السسيادة العليا : البسابوية أم الامبراطورية (٣) ؟ وما دامت هذه المشكلة الكبرى قائمة دون حل فانه لا يمكن القول بأن النزاع بين البابوية والامبراطورية قد وصل نهاية ترضى الطرفين ، لأن مشكلة التقليد العلماني لم تكن في حقيقة أمرها الا مظهرا المتنافس بين البابوية والامبراطورية حول سيادة العالم (٤) •

## أحوال الامبراطورية بعد اتفاقية ورمز:

أما عن نتائج هذا الصراع الطويل بين اليابوية والامبراطورية حول التقليد العلماني فمن الواضح أنها كانت على جانب كبير من الخطورة بالنسبة للامبراطورية و ذلك أن محاولة البيت السالى اقامة ملكية قوية باءت بالغشل، بمعنى أنه ليست البابوية أو الامبراطورية هي التي خرجت فائزة من هذا الصراع ، وانما كان كبار الأمراء في ألمانيا هم الذين انتهزوا فرصة انصراف ملوكهم الى النزاع مع البابوية ليدعموا قوتهم وسلطانهم (٥) و وحكذا أدى الصراع حول مشكلة التقليد العلماني الى ازدياد شدة التبار الاقطاعي في ألمانيا حتى غدت حصون الأمراء وقلاعهم بمثابة المراكز الأساسية للتنظيم

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 463.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 133.

<sup>(3)</sup> Idem: pp. 139—140.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 184.

<sup>(5)</sup> Barraclough: op. cit. p. 134.

1

السياسى فى البلاد • وقد ظهر أثر هذا التطور يوضوح فى المجتبع الأبانى اذ أصبح ضعاف الأحرار \_ وبخاصة من المزارعين \_ أقنانا ، في حين غدا أقوياؤهم فرسانا وأفصالا ، تربطهم روابط عديدة بسادتهم الاقطاعيين ، الأمر الذى يعجعلنا نقرر أن النزاع حول التقليد العلماني ترك أثرا خطيرا فى بناء المجتمع الألماني في تلك الحقبة من العصور الوسطى (١) • ومن الواضح أن انتشار النظام الاقطاعي وازدياد نفوذ كبار الأمراء جاء على حساب الملكية وسلطانها ، لأن هذا الازدياد وما صحبه من تناقص نسبة الأحرار من السكان معناه أن الملك أو الامبراطور لم يعد له نفوذ مباشر الا على نسبة متناقصة من أهالى البلاد ، في حين لم تعرف الأغلبية المتزايدة سلطانا مباشرا سسوى سلطان سادتهم الاقطاعيين (٧) .

أما البابا كالكسس الثانى والامبراطور هنرى العظمس فلم تقدر لهمسا المحياة طويلا بعد اتفاقية ورمز > أذ توفى الأول فى ديسمبر سنة ١٩٧٤ ولعحق به الثانى فى مايو سنة ١٩٧٥ وقد ساعدت كثير من الغلروف المختلفة التى أحاطت بالمعرش الألمانى والبابوية على تهدئة الموقف بعد اتفاقية ورمز • ففى ألمانيا أجمع الأمراء عقب وفاة هنرى المخامس على اختيار لوثر الثانى دوف سكسونيا ملكا > وهو المدوق المذى عارض هنرى المخامس معظم حكمه والذى كان محبوبا من الألمان بسبب بلائه ضد السلاف (٣) • وكان من أشد أنهار لوثر الثانى الأمير حمرى المتكبر دوق بافايا الذى تزوج ابنة لوثر وأنجت هذه الزوجية هنرى الأسد وارث دوقيتي بافاريا وسكسونيا (٤) • على أنه عبدو أن احتيار لوثر الثانى للعرش سنة ١١٧٥ لم يعجب آل هو هنشتاونن يبدو أن احتيار لوثر الثانى للعرش سنة ١١٧٥ لم يعجب آل هو هنشتاونن

(1) Idem: pp. 136-138.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 108,163 8 Barraclough op. cit. p. 139.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 334-335.

<sup>(4)</sup> Eyre, op. cit. p. 159.

<sup>(</sup> م ٢٤ - أوربا في العصور الوسطى )

أمراء سوابيا ، هذا قضلا عن أن لوثر الثاني لم يكن الرجل القــــادر على السترداد هيبة الامبراطورية وعظمتها نتيجة لضعفه وتقدم سنه .

هذا عن ألمانيا ، أما الشطر الثاني من الامبراطورية وهو ايطاليا ، فان البابوية سرعان ما وجدت نفسها في مأزق خطير أمام توسع النورمان في جنوب ايطاليا يعد أن تم لهم الاستيلاء على صقلية سنة ١٠٩١ (١) • ومن ثم وحدوا صقلية وكالبريا أوبوليا تحت سيطرتهم مما أفزع البابوية ، فهبت تدافع عن نفسها أمام هذا الخطر العظيم • وكان أن أخذ البسابا هنريوس الثاني ( ١١٧٤ – ١١٣٠ ) يجاهد عبثا لتأليف حلف من أمراء ايطاليا ضد النودمان ، حتى اضطر اخيرا الى الاعتراف سنة ١١٢٨ بمركز روجو الثاني في أبوليا وصقلية • ولم يلبث النورمان أن استصغروا لقبي • كونت ، و « دوق » اللذين تلقب بهما أمراؤهم الأوائل فاحتفل في يوم وأس السنة عام ۱۹۳۰ بتنویج روجر الثانی ملکا فی بالرمو (۲) . ثم کان أن نشأ نزاع حول الكرسي البابوي بعد وفاة البابا هنريوس الثاني ، ففر البابا انوسنت الثاني الى ملك ألمانيا مستنجدا به ضد خصومه ، ولما أتجده لوثر الثاني ، كافأه البابا بتنويجه امبراطوريا في دوما سنة ١١٣٣ . والمهم في أمر هذه الزيارة التي قام بها لوثر الثاني لايطالبا سنة ١٩٣٧ هو أنه خالف سياسة سلفه هنري الخامس واعترف بحق اليابوية في تركة الأمرة ماتبلدا ، على أَنْ يَأْخُذُ المَلَكُ هَذُهُ النَّرَكَةُ مِنَ البَّابَا كَاقْطَاعِ مَقَابِلُ ايْجَارُ سُنُوي • ومعني ذلك أن المابوية حصلت على دلىل جديد يظهر الامهراطور في صورة فصل اقطاعي للمايا (٣) ٠

وعند وفاة الامبراطور لوثر الثانى سنة ١١٣٨ ، كان أقوى رجلين فى ألمانيا هما هنرى المتكبر دوق بافاريا وسكسونيا وعميد البيت الولفى ، وكونراد هو هنشتاوفن دوق سوابيا ، وقد خشى كبار النلاء قوة هنرى وبطشه ، كما

<sup>(1)</sup> Haskins: The Normans in European History p. 209.

<sup>(2)</sup> Idem, p. 210-211.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 157.

تخوفت الكنيسة من قيام رجل قوى مثله في عرش الاميراطورية ، ولذلك تم اختيار كونراد الثالث هوهنشتاوفن ملكا على ألمانيا « ١١٣٨ – ١١٥٧ ، (١)، ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بين الولفيين ـ وهم أمسراء سكدونيا ـ والجبللينيين ـ وهم دوقات أسرة هوهنشتاوفن به نسبة الى قلمة في اقليم سوابيا تعرف بهذا الاسم (٢)، وقد تطور اللفظ الأول في الصيغة الايطالية الى الجلفيين Geulfs وأصبح يطلق على أعداء الامبراطورية بوجه عام في نزاعها مع البابوية ، في حين أصبح اسم الجبللينيين يطلق على أنصار الامبراطورية وأعداء البابوية بوجه عام (٢)،

وكان كونراد الثالث هوهنشاوفن ضعيفا ، وهو أول ملك من ملوك ألمانيا لا يتوج المبراطورا منذ أوتو العظيم (٤) ، وزاد من ضعفه أن تغيير البيت الحاكم أكثر من مرة سنة ١١٢٥ ثم سنة ١١٣٩ وما تبع ذلك من حروب أهلية ، أدى الى انكماش الأراضى الخاصة بالتاج ، وبالتالى ، الى ضعف الملك الذى استمد قوته فى ظل النظام الاقطاعى من ضياعه الخاصة ، وهكذا وجد كونراد الثالث نفسه لا يعتلك قوة مادية ـ لا سيما فى شمال ألمانيا ستمكنه من الوقوف موقفا قويا من أعدائه فى الداخل والخارج ، وقد جا ضعف الملكية الألمانية فى تلك الحقبة مصحوبا بظاهرة واضحة هى أزدياد نفوذ كبار الأمراء فى انتخاب الملك ، وهى الظاهرة التى غدت بمثابة العلسابع كونراد الثالث من ايطاليا والبابوية فيلاحظ أنه أضاع معظم جهوده فى كونراد الثالث من ايطاليا والبابوية فيلاحظ أنه أضاع معظم جهوده فى الحملة الصليبية الفاشلة المعروفة بالثانية ، مما أضعف هيئه فى ايطاليا حتى الحرش أعان البابا انوسنت الثانى فى السنة نفسها التى اعتلى كونراد الثالث العرش (مجمع ١١٩٧ ) عدم ارتباطه باتفاقية ورمز ، وأن البابا له السيادة العليا على

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 231.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 347-349 & 404.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit. p. 159.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 358-359.

<sup>(5)</sup> Barraclough: op. cit. pp. 158--160.

جمع الحكام العلمانيين الذين لا يحق لهم التدخل في شئون الكنيسة سواء ما يتعلق بأراضيها أو بتقليد رجالها (١) • وعلى الرغم من كل ذلك فقد آبى كونراد الثالث أن يدخل في حرب سافرة مع البابوية ، وفضل العمل على توطيد نفوذه في ألمانيا عن طريق الحد من نفوذ البيت الولفي ، مما أدى الى حرب أهلية لم تنته الا سنة ١١٤٧ (٢) •

وعندما مات كونراد الثالث سنة ١١٥٧ خلفه ابن أخيه فردريك الأول بربروسا ( ١١٥٢ – ١١٩٠ ) الذى كان شابا فى الثلاثين من عمره امتاز بالشيجاعة والفصاحة والكبرياء ، مع اتصافه بسرعة الغضب والايمان المطلق بعظمة الوظيفة الامبراطورية وسموها (٣) ، وقد أخذ فردريك بربروسا يعمل منذ اعتلائه العرش على استرداد مكانة الامبراطورية ومجدها المفقود ، وهو المجد الذى لا يتحقق - فى نظره - الا بالربط بين شطرى الامبراطورية فى ألمانيا وايطاليا ، لذلك بدأ بعقد معاهدة كونستانس مع البابا سنة ١٩٥٧ وفيها تغهد فردريك الأول بعدم عقد صلح مع روجر الثانى ملك صسقلية دون موافقة البابا ، وأن يقوم فردريك باخضاع أعداء البابا والثائرين ضده مقابل موافقة البابا ، وأن يقوم فردريك باخضاع أعداء البابا والثائرين ضده مقابل تتويج البابا له امبراطورا ومساندته ضد خصومه فى ألمانيا (٤) ،

ولكن فردريك كان أعقل من أن يذهب الى ايطاليا وينصرف الى شئونها قبل أن يوطد نفوذه في ألمانيا • لذلك أخذ يتقرب الى الأمراء ويسترضيهم ، فرد بافاريا الى هنرى الأسد عميد الولفيين وأعطاه سلطانا شبه مطلق عليها وعلى سكسونيا ، كما استرضى بقية الأمراء حتى قؤى نفوذهم على حسابه ، وبعد ذلك بدنا يوجه بصره شطر ايطاليا (٥) • ويبدو أن الموقف في ايطاليا كان خطيرا حينذاك الى الدرجة التي جعلت فردريك الأول بسرع بالذهاب

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. pp. 178-179.

<sup>(2).</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 475.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. cit. p. 166.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 247-248.

<sup>(5)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, 447.

اليها قبل أن يفرغ من اتمام مشروعاته الرئيسية في ألمانيا نفسها • ذاك أن البابوية سرعان ما أنهكها الصراع ضد النورمان في الجنسوب، في حين استطاعت المدن اللمباردية في شمال ايطاليا أن تنحرر من نفسوذ الأمراء الاقطاعيين لتصبح قومونات مستقلة في ادارة شئونها (١) وكان أن اشتد التنافس بين هذه المدن حتى انتهى الأمر بتكتلها في حلفين متضادين ، أحدهما يزعامة ميلان والثاني بزعامة بافيا ، وان كانت رغبتها في التمتع بالاستقلال ومباشرة نشاطها الاقتصادي جعلتها تتفق جميعا في سياسة واحدة ، هي مقاومة أية سيطرة تحاول الامبراطورية فرضها عليها (٢) • ولم يحاول أحـــد حكام الامبراطورية \_ مثل لوثر الثاني أو كونراد الثالث \_ أن يتدخل لاخماد هذه الحركة التحررية التي لم تلبث أن امتدت الى روما نفسها • ذلك أن أهالى روما قاموا بثورة ضد البابا انوسنت الثاني سنة ١١٤٧ مطالبين بتحويل مدينتهم هي الأخرى الى قومون مستقل ، حتى انتهى الأمر بفرار البابا ا یوجنیوس الثالث Eugenius III من روما سنهٔ ۱۱٤۷ (۳) . كان من رجال الدين ، فآمن بما سبق أن Arnold of Brescia نادى به البابا باسكال الثاني سنة ١١١١ من آرا - تستهدف تخلى الكنيسة عن أراضيها الاقطاعية واكتفائها بالعشور والعودة الى حياة البساطة التي اتسمت بها المسحية الأولى (٤) .

ومهما يكن من أمر ، فقد استنجد البابا أيوجنيوس الثالث ( ١١٤٥ – ١١٥٣ ) بما البابا أدريان الرابع ( ١١٥٥ – ١١٥٩ ) بالملك فردريك بربروسا، الذي لبي النداء سنة ١١٥٤ ، كعادة أسلافه من حكام الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وهنا نلاحظ أن الغرض الأساسي من ذهاب فردريك الأول الى ايطالبا في تلك السنة كان اكتساب رضاء البابوية واثبات حسن نته لها ،

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 361.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit. p. 165.

<sup>(3)</sup> Thompson op. cit. Vol. 1, p. 486.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 371--372.

وليتوج اسراطورا في روما مقابل ما يؤديه للبابا من خدمات أهمها تحطيم قوة أرنولد البريشي وتثبيت سلطة البابوية في روما (۱) • وكان أن أستطاع فردريك بجيشه الصغير الذي لم يتعد ألفا وثمانمائة فارسا أن يخضع المدن اللمباردية ، فاعترفت له بالسيادة بعد أن أرهبها وأعطاها درسا قاسيا (۲) • وبعد ذلك اتجه فردريك الى روما حيث كان أدريان الرابع قد اعتلى كرسي البابوية سنة ١١٥٤ ، وهو الانجليزي الوحيد الذي تولى هذا المنصب في البابوية سنة ١١٥٤ ، وكان هذا البابا الجديد قوى الشيخصية واسما المعرفة ، فلم يستسلم للاخطار التي واجهت البابوية عندئذ ، وانما أنزل قرار الحرمان ضد روما وأنزل اللمنة على أهلها الثائرين ، وعندئذ أحجم الحياج عن زيارة مدينة مغضوب عليها ، ففقد أهلها موردا غزيرا لثروتهم واضطروا الى طرد ارنولد "لبريشي والدخول في طاعة البابوية (٤) •

على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد ، اذ أغار وليم النورمانى على كامبانيا Gampania على الشاطئ الغربي جنوبي روما – ونهبه ودمره ، وهدد بالزحف على روما نفسها ، لذلك أسرع أدريان الرابسع بتجديد اتفاقية كونستانس التي سبق أن عقدها أيوجنيوس الثالث مع فردريك الأول سنة ١١٥٣ ، حتى انتهى الأمر بتتويج فردريك الأول امبراطورا في كتدرائية القديس بطرس بروما ( ١١٥٥ – ١١٥١ ) (٥) ، وقد تم التتويج سرا وبسرعة ، خوفا من غضب أهالي روما الكارهين لفردريك ، والسذين اشتدت ثورتهم عندما أعلن الخبر ، في حين تناقصت جيوش الامبراطور واشتدت به الحاجة الى المؤن والامدادات ، فلم يستطيع الثات في وجه أهالى

(1) Barraclough: op. cit. p. 178.

(3) Orton: op. cit. p. 232.

(5) Hayward: op. cit. p. 184

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 248.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacr p. 249.

روما الثائرين واضطر الى الفرار منها وبصحبته البايا (١) • وسرعان الدرك فردريك صعوبة البقاء في ايطاليا ، ولا سيما بعد أن سمع بأن الأوضاع في ألمانيا تستدعى عودته اليها ، فمبر جبال الألب الى بلاده تاركا البابا وحدم في شمال ايطاليا • وهكذا اضطر أدريان الرابع الى مصالحة أهالي روما على أسلس الاعتراف بمدينتهم قومونا مثل غيرها من القومؤنات الايطالية ، وعلى هذا الأساس استطاع العودة الى روما في صيف سنة ١١٥٥ (٢) •

أما الامبراطور فردريك بربروسا فقد عاد البي ألمانيا ليواصل جهوده فمر توحيدها وتقوية سلطانه على الأمراء • قد تم للامبراطور ما أراد حتى بدا. في نظر المعاصرين أعظم قوة في أوربا ، لا سيما بعد أن مد نفسسوذه الي برجنديا عن طريق الزواج من وريثتها سنة ١١٥٦ (٣) • وزاد من نفوذ فردويك الأول وسطوته على أوربا أن بولسلاف الرابع صمصاحب بولنسدا وبولسلاف الثاني صاحب بوهيميا دانا له بالتبعية ، في حين اعترف له ملك الدانيين ـ بل هنري الثاني ملك انجلترا ـ بالسيادة (٤) ، وبذلك لم يبق أمام الامبراطور سوى تدعيم نفوذه في ايطاليا • وكانت العلاقة قد ساءت بين. فردريك الأول والبابا أدريان الرابع عقب انسمحاب الأول الى المانيا في صيف سنة ١١٥٥ تاركا البابا وحيدا في ايطاليا ٠ وهنا نعود فنسكرر القسمول بأن المشكلة الكبرى بين الامبراطورية والبابوية كانت لاتزال قائمة • وإذا كانت الظروف قد اضطرت البابا والامبراطور الى الاتفاق لمواجهة الأخطار المشتركة التي هددت نفوذهما من ناحة القومونات الإيطالية من جهسية وثسورة أرنولد البريشي من جهة أخرى وخطر النورمان في المجنوب من جهسة ثالثة ، فان هذا الانفاق لم يكن معناء اطمئنان الطرفين بعضهما الى بعض بأي حال من الأحوال .

والواقع أنْ مركز البابا أدريان الرابع كان ضعيفًا قملًا عندمًا تركه الامبراطور

<sup>(1)</sup> Cam. Mcd. Hist. Vol. 5, p. 421,

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 250.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. p. 173.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 492.

وحيدا في صيف سنه ١١٥٥ (١) • فالامبراطور ترك البابا دون أن يساعده في اخضاع روما أو دفع الحفطر النورماني الذي هدد الأملاك البابوية تهديدا واضحا • لذلك أدرك البابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد على نفسه ، فألف حلفا مع أمراء أبوليا الاقطاعين الذين اشتدت رغبتهم في التخلص من سيطرة النورمان ، كما أجرى مباحثات مع مانويل الأول امبراظور الدولة البيزنطية (١١٤٣ – ١١٨٠) لمساعدته في حسربهم (٢) • ويبدو أن وليم النورماني أحس بعظر هذه المحالفات التي يعقدها البابا ضده ، فأسرع الى عقد اتفاقية بنفنتو سنة ١١٥١ مع البابوية ، ورضى باعلان نبعيته للبابا مقابل موافقة البابوية على قيامه في حكم أبوليا وصقلية (٣) • وفي نفس هذه السنة أنزل وليم الأول النورماني هزيمة كبرى بالبيزنطيين عند برنديزي حتى اضطر الامبراطور مانويل كومنين الى عقد الصلح مع الملك النورماني سنة اضطر الامبراطور مانويل كومنين الى عقد الصلح مع الملك النورماني سنة الذي استرضى البابا أهالى روما بأن أقرهم نهائيا على قيام القومون الروماني وبذلك تغلب أدريان الرابع على جميع المشاكل التي واجهته دون حاجة الى مساعدة الامبراطورية •

## الدور الثانى من أدوار النَّرَّاع بين البابوية والامبراطورية :

هكذا يبدو أن كلا من البابا أدريان الرابع والامبراطور فردريك الأول استطاع أن يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده ، ولم يبق بعد ذلك سوى أن يواجه كل منهما الآخر ، والواقع أن فردريك الأول استاء من تحالف البابا مع وليم النورماني من جهة ومع أهالي روما من جهة أخرى واعتبر ذلك نقضا للعهد بين الطرفين ، في حين أخذ البابا أدريان الرابع يتخوف من لازدياد نفوذ الامبراطور وانساع سلطانه بعد أن استقرت له الأمور داخل

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 422.

<sup>(2)</sup> Vasiliev: op. cit. Tome 11, p. 13.

<sup>(3)</sup> Orton: op. cit. p. 233.

<sup>(4)</sup> Ostrogersky: op. cit. p. 342.

ألماننا ــ هو الكاردينال رولاند ، الذي عرف بصلابه رأيه وفوة عقدته في سنمو الكنيسة ، فذهب المندوب ليعرب عن استياء البسابا من بعض تصرفات الامير اطور ، لا سيما حيس كبير أساقفة لوند Lund الذي كان صديقا حميما لأدريان الرابع • وعندما دخل المندوب البابوي على الامبراطور في مجمع بسانسون Besancon سنة ١١٥٧ حاه تحمة غريبة ١٤ فال « أن اليابا يحسك كوالد والكرادلة يحبونك داخوة » فدهش فردريك من هذه التحية التي جعلت من الكرادلة اخوة مساوين للامم اطهر ، وهو السمد العظيم خليفة قيصر وشارلمان (٢) • على أن الذي ضايق فردريك هو أن وسالة البابا اليه احتوت عبارة مؤداها أن التمساج الامبراطوري يعتمسر من البابا (٣) • وهذا اللفظ اللاتيني يحتمل معنيين : اذ يمكن تفسيره على أنه يعني « حميلا أو معروفا Benefit » كما يمكن تفسيره بمعنى اقطاع < Benefice > (٤) واختار الامبراطور وأنصاره أَن يفسروا اللفظ بمعناه الأخير ، أي أن البابا يعتبر التاج الامبراطوري منعجة أقطعها للامبراطور ووهبها له • ومن ثم ثار فردريك لكرامته وكرامة وظبفته الامبراطورية ، وأيده في موقفه الأساقفة الألمان • ولم يكن الامبراطور مبالغا في غضبه أو ثورته الأن المندوب البابوي نفسه أصر على تفسير اللفظ على أنه يعنى « اقطاع » ، وقال لفردريك في شنجاعة « ممن اذن يتسلم الأمبر اطور امسراطوريته أن لم يتسلمها من النابا (٥) ؟ ، ولكن فر دريك أدرك جيدا أن التسليم بهذا المبدأ يعنى خضوع الامبراطور للبابا ، ولذلك رد مدافعا عن حقوقه « اننا نتسلم الامبر اطورية من الله عن طريق انتخاب الأمراء ، ان شريعة الله تقضي بأن يكون حكم العالم بواسطة سىفى الامبراطورية والبابوية،

(2) Ibid.

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 390-420.

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 253.

<sup>(4)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 341-342.

<sup>(5)</sup> Bryce: op. cit. p. 166.

كما قضت تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن يخافوا الله ويكرموا الملك (١) • وعلى هذا فإن كل من يقول بأننا تسلمنا التاج الامبراطورى اقطاعا من البابا يعتبر ملحدا باطل العقيدة لأنه يخالف أوامر الله وتعاليم القديس بطرس ، (٢) •

أما البابا أدريان الرابع فقد ارتبك في ذلك الموقف واضطر الى التصريح في أوائل العام التالى بأنه قصد باللفظ معناه العام – أى معروف أو جميل به ولم يقصد معناه الاقطاعي الخاص • وبذلك تجنب البابا الاصطدام السريع المباشر مع الامبراطورية ، وإن ظل سوء النية قائما عند الطرفين (٣) • وبعبارة أخرى فان أهمية هذا الحدث تبدو في أنه كشف النقاب عن حقيقة شعور كل من البابوية والامبراطورية نحو الطرف الآخر كما مهد لتجدد النزاع السافر بين الحانين • وإذ كان النزاع بين الامبراطورية والبابوبة قد اتخذ في دوره الأول من مشكلة التقليد العلماني محورا له فانه في هذا الدور الثاني تركز في مشكلة القومونات الايطالية (٤) •

ذلك أن الامبراطور فردريك بربروسا كان \_ كما سبقت الاشارة \_ يعتقد اعتقادا راسخا في عظمة الامبراطورية ، ويؤمن بأنه خليفة قيصر وشارلمان ، ومن ثم يعجب أن يتمتع بما كان لهذين الامبراطورين من نفوذ عالمي وسلطان واسع + وقد رأى الامبراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق التي تمتعت بها المدن اللمباردية انما هي في حقيقة أمرها حقوق منحها ملوك الفرنيجة لكونتات المدن ومنهم انتقلت الى أساقفتها حتى استغلت القومونات فرصة مشكلة التقليد العلماني فاستأثرت بهذه الحقوق (٤) + وبعبارة أخرى

<sup>(</sup>۱) من الواضح أن الامبراطور استند في هذه العبارة الى ما حاء في العهد الجديد : (أكرموا الجميع ، أحبوا الاخـــوة ، خافرا الله ، أكرم ا الملك ، رسالة بطرس الأولى ، الاصحاح الثاني ، ۱۷ .

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and The Papacy, p. 254.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. cit. p. 197.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit. p. 65.

<sup>(5)</sup> Barraclough: op. cit. p. 180.

على أن الأمور لم نتم للامبراطور في شمال ايطالبا في سهولة ويسر ، اذ توفى البابا أدريان الرابع سنة ١١٥٨ فعظفه الكاردينال رولاند الذي تلقب باسم اسكندر الثالث ، والذي ظل في منصب البابوية قرابة اثنين وعشرين عاما ( ١١٥٩ – ١١٨١) حرص طوالها على التمسك بمصالح البسابوية وحقوقها ، مما جعل النزاع بين البابوية والامبراطورية يتخذ جميع مظاهر المعنف التي رأيناها في الدور الأول ، وكان أن تألف تحالف بين سقلية والبابوبة وميلان مما أحل بالتوازن الذي حققه فردريك في ايطاليا سسنة والبابوبة وميلان مما أحل بالتوازن الذي حققه فردريك في ايطاليا سسنة مبلان بتحريض من البابوية ، فعلم دن الحكام الامبراطوريين وأخذ يشستد مبلان بتحريض من البابوية ، فعلم دن الحكام الامبراطوريين وأخذ يشستد فيها شعور التعصب المنسري ضد الدخلاء الألمان ، وهنا واجه فردريك الموقف

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 279.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 427.

<sup>(3)</sup> Barraclough: op. cit. pp. 181 182.

بشدة وحزم فأخذ يحاصر المدن الثائرة ويدمرها \_ كما فعل مع كريسا Crema \_ . أما ميلان نقد صمدت وقاومت حصار الامبراطور تمسلات سنوات حتى أرغمتها المجاعة على الاستسلام سنة ١١٦٧ ، وعندئذ دمرها فردريك تدميرا شاملا كما أخذ زعماءها رهائن عنسده ، وبذلك أصبح الامبراطور سيد الموقف في شمال ايطاليا (١) ٠

أما عن موقف فردريك الأول من البابا اسكندر الثالث فانه كان يعرف اخلاقه وآراء جيدا ، لأن اسكندر البابا لم يكن سوى رولاند الكاردينال المذى أزعجت شدته الامبراطور في مجمع بسانسون سنة ١١٥٧ • ولذلك صدم فردريك باختياره للبابوية ولم يجد أمامه سوى العودة الى سلح الامبراطورية القديم ، وهو تعيين فكتور الرابع بابا امبراطوريا منافسا للبابا اسكندر الثالث (٢) • واذا كان اسكندر الثالث قد اضطر الى الانسحاب من روما بعد عدة أيام من توليه منصبه ، الا أنه ظل متسكا بموقفه ، لا سيما بعد أن تم عقد مجمع ديتي سنة ١١٩٠ تحت رعاية لويس السابع ملك فرتسا وهنزى الثائي ملك انجلترا ، وقرر كبار الأساقفة في هذا المجمع الاعتراف ببابوية اسكندر الثالث والوقوف الى جانبه ، وقد شجع هذا القسرار البابا اسكندر الثالث على الفرار الى فرنسا بعد أن سقطت ميلان في يد الامبراطور سنة ١١٩٧ وأضيحي موقف البابوية محفوفا بالخطر في ايطاليا (٣) وفي العام التالى \_ أي سنة ١١٩٧ و عقد اسكندر الثالث مجمعا في تور أصدر قرار التال حرمان ضد البابا الامبراطوري فكتور الرابع وأعوانه من الكرادلة (٤) •

وعلى الرغم من أن فردريك الأول استكشف عند عودته الى ألمانيا سنة ١٩٦٢ أن كثيرا من رجال الكنيسة الألمانية وقفوا الى جانب البابا اسكندر

(2) Hayward: op. cit. p. 185.

(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 257.

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 497.

<sup>(3)</sup> Lavisse, op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 39.

الثالث مطالبين بعقد مجمع لتسهوية الخلاف بين البابوية والامبراطورية ، الا أنه لم يتأثر بهذه الازمة وأصر على موقفه • وعند وفاة البابا الامبر!طوري فكتور الرابع أثناء زيارة الاسراطور لايطالبا للمرة النالثة سنة ١١٦٤ ، اختار الامبراطور البابا باسكال الثالث ليحل محله (١) . وفي تلك الأثناء أخذ الحكم الالماني في شمال ايطاليا يتصف بالقسوة والخشونة حتى أصيب الايطاليون يعاملون على أنهم أعداء الاميراطور لا رعاياه + وليس هناك من شك في أن هذه السياسة كانت خطرا على مصالح الامبراطورية وأهدافها ، حتى تألف حلف فيرونا سنة ١١٦٤ لمقاومة الحكم الامبراطوري (٢) • وفي ذلك الوقت لم يستطع البابا الامبراطوري باسكال ااثالث أن يحتفظ بمركزه هي روما ، كما أن تلك الأخبار شجعت اسكندر الثالث على المغامرة والعودة الى ايطاليا سنة ١١٦٥ ، فدخل روما دخول الفافر وأصدر قرار الحرمان ضد الأمبراطور (٣) + وسرعان ما تجدد نشاط المدن اللمباردية ، فتقدمت البندقية لمساعدة حلف فيرونا ، مما جعل الاميراطور يعجل بالبودة الى ايطالها للمرة الرابعة سنة ١١٦٦ • وفي تلك المرة لم يبدأ فردريك بالمدن اللمباردية (٤)، وانما اختار أن يستأصل « رأس الأنعي ، فزحف على روما مباشرة وحاصرها حصارا عنيفا حتى سقطت في يده سنة ١١٦٧ ، وعندثذ كانت خيية أمل الامبراطور كبيرة عندما عرف أن غريمه اسكندر الثالث تمكن من الفراد جنوبا متحتميا بتحلفاته النورمان (٥) • ومهما يكن من أمر فقد دخل فردريك الأول روما في تلك السنة ليتوج امبراطورا ــ للمرة الثانية ــ بيد البـــابا الأسر اطوري باسكال الثالث • وجدير بالملاحظة أن العداء بين الاسر اطوريتين الغربية والشرقية بلغ أشده في هذه المرحلة ، فلم يحسساول الامبراطور فردريك بربروسا اكتساب الامراطور المنزنطي مانويل كومنين الى جانمه

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 394.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 182.

<sup>(3)</sup> Hayward: op. cit. p. 186.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit. p. 166.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 441.

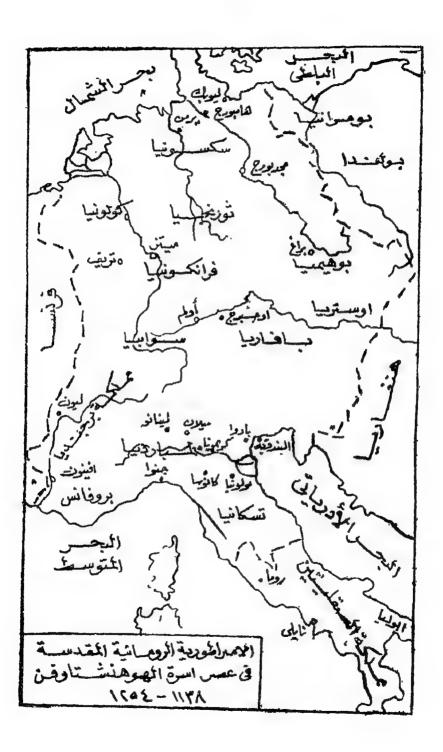

ثم كانت أن أخذت المصائب تترى على الامبراطور ، فانتشر الطاءون في جيسه وفتك برجاله فتكا ذريعا ، مما جعل المعاصرين يفسرون ذلك في ضوء غضب الله ولعنة البابا اسكندر الثالث على الامبراطور ، وقد شجعت هذه الأخبار المدن اللمباردية ، فكونت فيما بينها ما يعرف باسم الحلف اللمباردي سنة ١١٦٨ الذي اتسع حتى شمل جميع مدن سهول ايطاليا الشسمالية من ميلان حتى البندقية ، ومن برجامو حتى بولونيا ، وهكذا انسدت المسالك في وجه الامبراطور فردريك بربروسا بحيث أنه لم يستطع العودة الى ألمانيا في ربيع سنة ١١٦٨ الا بمشقة بالغسة (٢) ، وسرعان ما اكتسب الحلف اللمباردي قوة جديدة عندما باركه البابا بانشاء مدينة جديدة تعجمل اسمه على مدينة ألسندريا أو اسكندرية من جنوا (٣) ،

وكان أن ساد السلام مدن العصبة اللمباردية مدة ست سنوات توفى أثنامها البابا الامبراطورى باسكال الثالث سنة ١١٦٨ وحل مجله كالكستس الثالث ولكن ايطاليا أصبحت من الناحية العملية خارج نفوذ الامبراطور فى الوقت الذى ازداد نفوذ البابا اسكندر الثالث زيادة كبيرة حتى فى ألمانيا نفسها على أن الامبراطور فردريك بربروسا لم يكن بالرجل الذى يرضى بهذا الوضع ، وهو صاحب العقيدة الراسيخة فى عظمة الامبراطورية وسنموها . الموضع ، وهو صاحب العقيدة الراسيخة فى عظمة الامبراطورية وسنموها . لذلك قام بحملته المخامسة على ايطاليا سنة ١١٧٤ ، وحينئذ تأهبت المدن اللمباردية للدخول من جديد فى صراع رهيب ضد الامبراطور (٤) ، ولا يعنينا من حوادث هذه الفترة المتشابكة \_ بين حروب ومفاوضات \_ سسوى

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky, op. cit. p. 342,

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 259.

<sup>(3)</sup> Hayward, op. cit. p. 187.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 445.

موقعة لينانو ، Legnano الى الشمال الغربي من ميلان ، وهي الموقعة الفاصلة بين جيوش مدن الحلف اللمباردي من جهة والجيوش الامبراطورية من جهة أخرى ( ٢٩ مايو ١١٧٦) ، ويبدو أن الروح الوطنية والشعور بالفوارق العنصرية واللغوية فعلت فعلها عند ثذ لتجمع منختلف المدن في شمال ايطاليا في هيئة جبهة متحدة تقف في وجه سيطرة الألمان وتدخلهم (١) ، وهكذا حلت الهزيمة في هذه الموقعة بالنجيوش الامبراطورية ، ولم يستطع فردريك الأول الفراد إلى بافيا الا بمشقة بالغة ، وثمة أهمية أخرى لهذه الموقعة ، هي أنها تعتبر فاتحة عصر جديد في تاريخ أوربا الحربي ، نظرا المؤلمة المراطوري ، نظرا الموتعة عصن جديد في تاريخ أوربا الحربي ، نظرا الموتعة بالنائمة أن تنزل الهزيمة لأنها المرة الأولى التي استطاعت فيها جيوش المدن الناشئة أن تنزل الهزيمة بحيش امبراطوري يتبع النظم الاقطاعية التقليدية التي عرفتها أوربا منسذ بحيش امبراطوري يتبع النظم الاقطاعية التقليدية التي عرفتها أوربا منسذ القرن التاسع (٢) ،

أما عن الموقف بين فردريك الأول وأعدائه بعد لينانو فيدو أن نشسوة النصر صرفت المدن اللمباردية عن مطاردة الامبراطور وفلول جيشه ، بل ان بعض المدن – مثل كريمونا – أخذت تفكر في عقد صلح منفرد مع الامبراطور (٣) ، ولم يكن فردريك الأول أقل رغبة. في الصلح بعد أن سئم النخال وهدده بعض أعوانه – مثل رئيس أساقفة كولونيا – بالانشقاق غنه ان لم يسو أموره تسوية سريعة مع البابا ، أما البابا اسكندر الثالث فقد أظهر من جانبه وقتذ كفاية سياسية ، فلم يمانع في فتح باب المفاوضات مع الامبراطور سئة ١١٧٦ (٤) ، وقد استمرت المفاوضات بين الجانبين مع الامبراطور سئة ١١٧٦ (٤) ، وقد استمرت المفاوضات بين الجانبين البابا الى البندقية في مارس سنة ١١٧٧ ليكون على مقربة من سير المحادثات ، البابا الى البندقية في مارس سنة ١١٧٧ ليكون على مقربة من سير المحادثات ، وأخيرا لم يجد الامبراطور فردريك مفرا من البخضوع والتسليم ، فدخل وأخيرا لم يجد الامبراطور قردريك مفرا من البخضوع والتسليم ، فدخل البندقية حيث كان البابا اسكندر الثالث في انتظاره يحيط به جمع حافل من الكرادلة (٥) ، ولم تلبث أن تكررت تمثيلية كانوسا بعد مرور مائة عسام الكرادلة (٥) ، ولم تلبث أن تكررت تمثيلية كانوسا بعد مرور مائة عسام

(2) Eyre: op. cit. 166.

<sup>(1)</sup> Bryce: op. cit. p. 175.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 262.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 502.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p 448.

بالضبط، ، فأتى الامبراطور فردريك الأول العظيم ، خليفة قيصر وشارلمان ، ليزتمى بين قدمى البابا اسكندر الثالث باكيا طالها منه الصفح والغفران ، مثلما قعل سلفه ـ العظيم أيضا ـ هنرى الرابع مع البابا جريجورى السابع سنة ١٠٧٧ (١) .

وهكذا تم الصلح بين الامبراطورية والبابوية في أغسطس ١١٧٧ ، فوافق فردريك الأول على رد جميع الأراضي المغتصبة من البابوية ، وتعهد كل من الطرفين بعساعدة الطرف الثاني ضد أي عدو يهدده ، هذا علاوة عما وافق عليه الامبراطور من عمل هدنة مع حلفاء البابا النورمان في صقلية لمدة خمس عشرة سنة ، وهدنة أخرى مع المدن اللمباردية لمدة ست سنوات (٢) ، وقبل أن تنتهى هذه الهدنة الأخيرة مع المدن اللمباردية تم توقيع صلح كونستانس سنة ١١٨٣ بين المدن اللمباردية والامبراطورية ، وهو الصلح الذي نص على أن تتمتع هذه المدن بجميع أركان الاستقلال السياسي والقضائي والاقتصادي والحربي ، مع احتفاظ الامبراطور ببعض المظاهر التي تصور سيادته الاسمية ، والحربي ، مع احتفاظ الامبراطور ببعض المظاهر التي تصور سيادته الاسمية ، مثل موافقته على تعين حكام المدن وفرض ضريبة شكلية تافهة للمساهمة في نفقات الجيوش الامبراطورية ، على أنه من الواضح أن هذه الشروط لا تخفى الحقيقة الواقعة وهي أن المدن اللمباردية أصبحت دويلات مستقلة بمقتضى معاهدة كونستانس ، وأن نفوذ الامبراطور في شمال ايطاليا أضحى بمقتضى معاهدة كونستانس ، وأن نفوذ الامبراطور في شمال ايطاليا أضحى تطورها (٣) ،

## الاهبراطورية عقب صلح البندقية سنة ١١٧٧:

وقد أتاح الهدوء الذي ساد العلاقة بين الامبراطور وايطاليا عقب صلح الندقية فرصة لفردريك الأول لبوجه عنايته نحو شئون ألمانيا ، بعد أن شغلته الأحداث الابطالبة عنها طويلا • وكان منبع الخطر الرئيسي الذي هدد سلطة

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 263.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 183.

<sup>(3)</sup> Bryce: op. cit. p. 175.

<sup>(</sup>م ٢٥ سـ أوربا في العصور الوسطى)

الامبراطور في ألمانيا هو هنرى الأسد الذي استغل فرصة انشغال الامبراطور ليحصل على امتيازات واسعة ، ويزيد من أملاكه ونفوذه على حساب جيرانه في الشمال والجنوب ، حتى غدا خطرا حقيقيا هدد الامبراطور فضلا عن بقية الأمراء ، هذا الى أن زواج هنرى الأسد من ماتيلدا ابنة هنرى الثاني ملك انجاترا (۱) ، جعله على صلة وثيقة بالبلاط الانجليزي ، ومكنه من اتباع سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الامبراطورية ، وقد ظهرت بعض أركان هذه السياسة في مشروعات هنرى الأسد لضم الدانمسرك وفي البعشسات الدبلوماسية المتبادلة بينه وبين الامبراطور البيزنطي مانويل كومنين ، على الرغم مماكان من عداء شديد بين هذا الامبراطور والامبراطور قردريك بربروسا ، المان هنرى الأسد تعمد زيارة القسطنطينية سنة ١١٧٧ وهو في طريقه الى الأراضي المقدسة مما أثار الشكوك بأنه يتآمر مع الامبراطور البيزنطي ضد فردريك (۲) ، لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحو هنرى الأسد فأنزل به الهزيمة سنة ١١٨٠ وعندئذ قسم سكسونيا بين عدد من النبلاء ولم يترك لهذري سوى أجزاء محدودة (۳) ،

ثم كان أن أحرز الامبراطور فردريك الأول نصرا سياسيا عظيما سنة المدا عندما وضع مشروعا لزواج ابنه وخليفته هنرى من الأمبرة كونستانس وريئة مملكة صقلية (٤) • ومن الواضح أن هذا الزواج جاء على جانب خطير من الأهمية لأن من شأنه أن يؤدى في المستقبل الى التوحيد بين الامبراطورية ومملكة صقلية مما يجعل الأملاك البابوية في وسط ايطاليا تقع بين شقى الرحى (٥) • ولم يكن هذا هو كل ما صادفه الامبراطور فردريك الأول من توفيق في تلك المرحلة ، اذ أن الحلف اللمباردى تفكك بعد أن أحست المدن اللمباردية بزوال الخطر الامبراطوري ، فاشتد التنافس فيما أحست المدن اللمباردية بزوال الخطر الامبراطوري ، فاشتد التنافس فيما بينهما ، نما مكن الامبراطور من النفاذ الى شئون ايطاليا مرة أخرى فوصادف

(2) Barraclough: op. cit. p. 187.

<sup>(1)</sup> Adams: The Hist. of England pp. 291-292.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 200-201 & 507.

<sup>(4)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 280.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 453,

أن توفى البابا اسكندر الثالث سنة ١١٨١ فترك فراغا كبيرا في روما لأن المحدا من البابوات الخمسة الذين خلفوه في منصبه بين سنتي ١١٨١ ، ١١٨١ لم تتج له فرصة البقاء طويلا في الوظيفة البابوية ليقوم بعمل ذي أهمية في التاريخ (١) و وقد أوشك النزاع بين البابوية والامبراطورية أن يتجدد سنة ١١٨٤ عندما ماطل البابا لوكيوس الثالث في تتوييج هنري - ابن الامبراطور فردريك الأول - في حياة أبيه ، ثم تجدد النزاع فعلا في عهد البابا أوربان الثالث ( ١١٨٥ - ١١٨٧ ) عندما عين كل من البابا والامبراطور رئيسا لأساقفة تسريب من البابا والامبراطور رئيسا لأساقفة تسريب مند الامبراطور فردريك الأول من البابا ورئيس أسساقفة كولونيا وهنري الأسد ، ولكن موقف الامبراطور أصبح قويا بعد أن استمال اليه أعداء القدامي في ايطاليا وألمانيا ، وعلى رأسهم مدينة ميلان التي شهدت الاحتفال بزواج هنري ابن الامبراطور من الأميرة كونستانس ،

وعلى الرغم من الهزائم التى لحقت بالبابا وحلفائه فى ألمانيا وايطاليا الا أن أوربان الثالث أصر على موقفه واستعد لاصدار قرار الحرمان ضد الامبراطور، فى الوقت الذى جاءت الأخبار من الشرق بانتصارات صلح الدين على الصليبيين بالأراضى المقدسة سنة ١١٨٧ • وبعد ذلك بأيام قلائل توفى البابا أوربان الثالث قعمل خليفته جريجورى الثامن على لم شمت القوى المسيحية لارسال حملة جديدة الى الشرق تثار لما حل بالصليبيين على أيدى صلاح الدين (٣) • على أن هذا البابا لم يمكث فى منص البابوية سوى أسابيع قليلة توفى بعدها فخلفه كلمنت الثالث ( ١١٨٧ - ١١٨١) الذى استأنف سياسة سلفه فى ضم صفوف الغرب المسيحى فاسترضى الامبراطور فردريك بربروسا وعد فردريك بتنوينج ابنه هنرى • وهكذا عادت للامبراطور فردريك الأول سيادته من جديد على ألمانيا وايطاليا ، فنفى هنرى الأصد وثبت الأمن والنظام سيادته من جديد على ألمانيا وايطاليا ، فنفى هنرى الأصد وثبت الأمن والنظام قى شطرى الامبراطور فردريك

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. pp. 189-191.

<sup>(2)</sup> Idem. p. 189.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Paperv. pp. 270 -- 271.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 509.

وكان أن جاء في العرش بعد فردريك بربروسا ابنه هنرى السادس ( ۱۹۹۰ – ۱۱۹۷ ) الذي ورث عن أبيه مقدرته وقوة عزيمته وتشبعه بفكرة الامبراطورية العالمية (٣) + ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضمن جعل المنصب الامبراطوري وراثيا في ذريته والغاء مبدأ الانتخاب في اختيار الامبراطوري واستغلال مركز زوجته كورثية لعرش صقلية في تدعيم نفوذه في جنوب ايطاليا + على أن هنرى السادس لم يستطع اتمام مشروعاته السابقة دون الاصطدام مع خصومه ومنافسيه ، وعلى وأسهم هنرى الأسد الذي ذكرنا أنه عاد من منفاه بانجلترا ليطالب باملاكه ويستعيد نفوذه (٣) + هذا في الوقت الذي كان وليم ملك صقلية قد ترقى في أواخر سنة ١١٨٩ وأراد الوطنيون اعطاء عرش المملكة لتنكرد بدلا من كونستانس ذوجة هنرى السسادس والوريثة الشرعية للعرش (٤) +

ويبدو أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم المشاكل في نظر هنرى السادس حتى أنه صفى المسائل المعلقة بينه وبين هنرى الأسد ، ثم عبر جبال الألب الى

<sup>(1)</sup> Barraclough: op. cit. p. 195.

<sup>(2)</sup> Bryce: op. cit. p. 201.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 460,

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit. p. 167.

ا يطالبًا في أوائل سنة ١١٩١ حث اكتسب تأييد أهالي روما وتغلب على مما طلة -اليابا كاستين انتاث الم catestine الم تنويجه مع زوجته الامبراطورة دونساس في شهر أبريل من السنة نفسها(١) • وعنسدما زحف هري السادس جنوبا لاسترداد مملمه صقلية من منتصبها تنكرد ، تنكر نه النحط بسبب مقاوءة نابلي وانتشار الطاعون بين الجنود الالمان ، حتى اضـــطر الامبراطور إلى العودة شمالًا إلى المانيا(٢) • و ثانت الاوضاع في ألمانيا عندتد تنذر بعمدام جدید بین الهوهنشتاوفن والحلفین او بعبارة اخسری بین الامبراطور وهنري الأسد ، وفعلا قامت الحرب بين الطرفين سنة ١١٩٢ ٠ ولم نلبث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ثار أمراء الراين سنة ١١٩٣ تنجة لساسة هنري السيادس ، وبذلك اشيستدت أواصر التحالف بين الهوهنشتاوفن في ألمانيا وآل كابيه في فرنسا ضد أفصالهم الولفيين وأمراء الراين وملك انجلترا(٣) + على ان الحظ حالف هنري السادس ، اذ حدث في الوقت الذي ثار أمراء الراين أن وصله خبر وقوع ريتشارد ملك انجلترا ــ أثناء عودته من الحملة الصليبية الثالثة ــ في أسر دوق أوستريا الذي سلمه بدوره لهنرى السادس • وقد ظل ريتشـــارد في الأسر أكثر من عامين أرسل خلالها فبلب ملك فرنسا الى حليفة هنري السادس يطلب منه عسدم الافراج عنه ، ولكن هنرى السادس أفرج عنه أخيرا سنة ١١٩٤ بشروط قاسية (٤) • وسرعان ما تتابعت انتصارات هنرى السادس على خصومه ، فحضع أمراء الراين واستسلم هنرى الأسد وبقية حلفائه ، وبذلك أصبح هنرى السادس سيد الموقف في ألمانيا ، مما مكنه من توجيه كل جهوده نحو ايطالبا(٥) ٠

وقد ساعدت هنرى السادس في تحقيق أطماعه الايطالية المقدرة التي امتاذ بها

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. p. 191.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 464.

<sup>(</sup>٣) كان ملك انجلترا عندئذ يعتبر فصلا اقطاعيا لملك فرنسا بالنسبة للأراضى الواسعة التى كانت تحت سيادة الأول فى عرب فرنسا ر نورمنديا وآنجو ومين وتورين وبواتو وجوين وجاسكونى ) •

<sup>(4)</sup> Adams: op. cit. pp. 374-376.

<sup>(5)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 306-309.

غلى الانحناء أمام التيارات الصغيرة والثورات المحلية حتى تمر بسلام ، هذا فضلا عن انشغال المدن اللمباردية في شمال ايطاليا بما نشب بينها من خلاف، وهنا نجد هنرى السادس يحرص على عدم الزج بنفسه في تلك الخلافات ، وعلى استرضاء مختلف الفرق المتتازعة ، مما مكنه من الحصول على معونة بحرية من جنوا وبيزا في حربه ضد صقلية ، كما حرم مملكة صقليه من الحصول على مساعدة حلفائها في شمال ايطاليا ، أما البابا كالستين (ت ١١٩٨) فكانت تنقصه الجرأة واكتفى بالوسائل السياسية لعرقلة مشروعات الامبراطورية مما جعل ملك صقلية يواجه هنرى السادس وحيدا منفردا(١)،

وكان تنكرد قد توفى عند وصول هنرى السادس الى ايطاليا سنة ١١٩٤ ، فحل محله ابنه وليم الثالث الذي لم يستطع مواجهة الامبراطور ، فتمكن هنرى السادس قبل نهاية سنة ١١٩٤ من الاستيلاء على مملكة الصقليتين ، حيث ترك زوجته كونستانس تنوب عنه فى حكمها فى حين عاد هو الى ألمانيا سنة ١١٩٥ ، وحكذا حرمت البابوية من أقوى حلفائها فى ايطاليا بعد أن أصبحت الأجزاء المجنوبية فى قبضة الامبراطورية (٢) ، أما هنرى السادس فقد بلغ وقتئذ درجة من اتساع النفوذ لم يصل اليها امبراطور فى غرب أوربا منذ أيام شارلمان ، لا سيما بعد أن خلصه الموت من خصمه هنرى الأسد سنة ١١٩٥ (٣) ، ويلاحظ بصفة خاصة أن نجاح هنرى السادس فى صقلية يعتبر نقطة تحول فعالة فى تاريخ الامبراطورية وسياستها الخارجية ، لأن هذا النجاح لم يجمل الأباطرة ورثة النورمان فى أداضيهم بحنوب ايطاليا وصقلية فحسب ، بل ورثوهم أيضا البيزنطية ، الأمر الذى جعل السياسة الخارجية للامبراطورية المقدسسة فى أطماعهم الحاصة بالسيطرة على البحر المتوسط وفى عدائهم الشديد للدولة البيزنطية ، الأمر الذى جعل السياسة الخارجية للامبراطورية المقدسسة تتحول عن مجراها الطبيعى الى مجرى آخر لايتفق ومصالح الامبراطورية شاكل داخلية وبعبارة أخرى فان ضم صقلية الى الامبراطورية سبب للاخيرة مشاكل داخلية وبعبارة أخرى فان ضم صقلية الى الامبراطورية سبب للاخيرة مشاكل داخلية وبعبارة أخرى فان ضم صقلية الى الامبراطورية سبب للاخيرة مشاكل داخلية

(2) Eyre: op. cit. p. 167.

(4) Barraclough: op. cit. p. 197.

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. p. 191.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 469.

وخارجية لم تستطع أن تتحملها ؟ اذ استمرت صقلية مدة ستين عامنا . ..أت منذ سنة ١١٩٠ ــ تستأثر بجهود الأباطرة الذين صرفوا أبصارهم عن شئون ألمانيا ؟ حتى انتهى الأمر بانهيار أسرة هوهنشتاوفن وتفكك حكومه المانيا(١) ٠ أما هنرى السادس فقد حصل سنة ١١٩٦ على موافقة أمراء ألمانيا على اختيار ابنه فردريك الثاني ليخلفه في عرش الامپراطورية ؟ ثم ذهب بعد ذلك الى ايطاليا حيث توفى سنة ١١٩٧ وهو يتأهب للقيام بحملة صليبة كبيرة(٢) ٠

وصادف في ذلك الوفت أن البابا كالستين الثالث لحق بالاميراطور بعد أربعة أشهر تقريبا ، فخلفه سنة ١١٩٨ البابا أنوسنت الثالث الذي امتاز بشخصية عظيمة مكنته من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو في ضوء مبادئ بجريجوري السابع واسكندر الثالث ، وقد شيه انوسنت الثالث البابويه بالشمس والامبراطورية بالقمر الذي يستمد ضوء من الشمس ، وبذلك عاد الى نغمة سيادة البابوية على الامبراطورية مما هدد بغتج باب النزاع من جديد بين السلطتين (٣) ، وربما كان من العوامل التي ساعدت أنوسنت الثالث على الظهور عدم وجود امبراطور قوى على رأس الامبراطورية الغربية ، لأنه حدث بعد وفاة هنري السادس أن انفصل تاج صقلية عن الامبراطورية الغربية وعند لذلم تبذل أية محاولة جديدة للاحتفاظ بوحدة عرشي صقليه وألمانيا(٤) ، ويبدو أن كونستانس ـ الامبراطورة الوالدة ــ آثرت الاحتفاظ لابنها بملك مقلية ، مبتعدة به عن ألمانيا ومشاكلها ، وفي سبيل ذلك أعلنت تبعيتها للبابوية وتمهدت بدفع مبلغ معين من المال للبابا سنويا ، وهكذا استطاعت كونستانس وتمهدت بدفع مبلغ معين من المال للبابا سنويا ، وهكذا استطاعت كونستانس أن تحكم نابلي وصقلية باسم ابنها فردريك الصغير فابعدت الموظفين الألمان الذين شكا منهم الأهالي ، كما أوصت قبل وفاتها سنة ١٩٨٨ بأن يخلفها البابا الذين شكا منهم الأهالي ، كما أوصت قبل وفاتها سنة ١٩٨٨ بأن يخلفها البابا

(1) Ibid.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 512.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy: p. 314.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 44-45.

فى الوصاية على ابنها الصغير (١) • وقد عام البابا انوسنت الثانث بالوصاية على فردريك الثانى على خير وجه كما أخذ يمكن للبابوية فى أواسط ايطانيب وشمالها بعد طرد الحاميات الالمانية من روما ، هذا فى الوقت الذى أخذ البابا يرقب – بارتياح – حوادث الانقسام التى هـــددت ألمانيا بحــرب أهلية (٢) •

ذلك أن فيليب دوق سوابياً ــ وعم فردريك الثاني ــ أسرع الى ألمانيا عقب وفاة أخيه هنرى السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن ، حتى انتهى الامر ، باختياره ملكا على ألمانيا سنة ١١٩٨ • على أن عددا كبيرا من الامراء أيدوا أوتو - الابن الثاني لهنري الاسد \_ الدي كان يعش في بلاط ريش\_ارد ملك انتجلترا ، وعندئذ أمده ريتشارد بالمال وأرسلة الى ألمانيا لستخلص حقوقه بوصفه ممثل الولفيين (٣) ، مما جعل ألمانها مسرحا لحرب أهلة استمرت عشر سنوات وانتهت بانتصار فيلب سنة ١٣٠٧ ، ثم مقتله في العام المالي • وهكذا تبسم الحظ لأوتو الرابع الذي لم يجد أمامه من ينافسه من بيت هوهنشتاوفن ، فأسرع الى الزواج من ابنة غريمه فبلب لربط بين الجلفين والجبللنين • هذا الى أنه عمل على استرضاء النابوية ، فقصد ايطالنا سنة ١٢٠٩ لقوم بالزيارة التقلديه التي تمسك بها ملوك ألمانيا وليبحث مع البابا مشكلة تركة الأميرة ماتلدا(٤) • وقد انتهز أوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن ولاءه للبابوية كما أقسم على أن يحافظ على حرية انتخاب رجال الدين ، وعلى أن يساعد اللا ضد خصومه، فكافأه البابا على ولانه بتتويجه في أكتوبر من العام نفسه (٥) • على أن موقف أوتو من البابوية بعد أن توج امبراطورا اخلف كثيرا عن موقفه منها وهـــو يسعى لاكنساب عطفها للوصول الى العرش • ذلك أن أوتو الرابع لم يلبث أن أفزعته سياسة البابا انوسنت الىالث وأطماعه ، فاضطر ـ وهو الاسراطور

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 317.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 45.

<sup>(3)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 233.

<sup>(4)</sup> Barraclough: op. cit. p. 212.

<sup>(5)</sup> Hayward: op. cit. p. 193.

الجلفي - الى اتباع سياسة خصومه من ال هوهنشتاوفن تجاه البابوية(١) ٠ وهكذا اخذت العلافة بين اليابوية والاميراطورية نتخد شكل حرب بارده ، فدا أوتو الرابع يعمل على ابعاد فردريك الثاني عن عرش صقلية لادخالها تحت سلطانه ، مما افزع اليابا انوسنت الثالث ، لا سيما بعد ان تمسك آوتو الرابع بين الامبراطورية في تركة الأميرة ماتيلدا(٢) • ولم تلبث هـــــــذه احرب الباردة أن تحولت الى حسوب ساخنة عندما شرع اوتو الرابسح مي ننهيذ أطماعه عمليا ، فاحتل تسكانيا سنة ١٢١٠ ثم غزا ابوليا وآخذ يناهب لفزو صقلة بمساعدة الاسطول البيزي (٣) ، وقد ارتاع السمايا من تلك الاحداث ، فأصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور ، واباح لرعاياه الحروج عن داعته ، كما أعلن فردريك الثاني المبراطورا . وهكذا انقلبت الاوضاع في أوربا فاصبح أوتو الرابع ـ وهو ابن هنرى الأسد الولفي ـ يقوم بدور الهوهنشتاوفن في مناوءة البابوية والتمسك بسيادة الامبراطورية ، في حين أخذ البابا يساند فردريك الثاني الجبلليني سليل الهوهنشتاوفن(٤) • وكيفما كان الامر فقد آنت السياسة البابوية أكلها ، فاجتمع عدد من امراء ألمانيسا الكارمين للامبراطور في نورنبرج Nurnberg سنة ١٢١١ ، واعتبروا قرار البابًا ضد الامبراطور مرسوما بعزله ، واختاروا فردريك الشساني ملك صقلبة ــ وابن هنري السادس ــ ملكا على ألمانيا بدلا من أوتو الرابع المحروم من الكنيسة • ومن الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا أن يختار الألمان فردريك الماني ملكا عليهم حتى لا تعود البابوية من جديد بين فكي الكماشة فيحيط بها النفوذ الامبراطوري من الشمال والجنوب(٥) ، ولكن الموقف الذي كان فيه الدايا أنوسنت الثالث عندئذ جعله لا يفكر في شيء سبوى التخلص من أو تو

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 73.

<sup>(2)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 318.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 74.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 2, p. 621.

<sup>(5)</sup> Barraclough: op. cit. p. 212.



الرابع ، فوافق على اختيار فردريك الثانى لعرش ألمانيا دون أن يدرى ما سيترتب على هذا الاختيار من نتائج فريبة (١) .

أما فردريك الثاني فلم يلبث أن غادر صقلية ــ وكان في السادسة عشر من عمره ـ وقصد روما حيث أعلن ولاءه للبابوية ، ثم قصد ألمانيا حيث رحيت به سوابيا وبافايا ، حتى تتم تنويجه رسميا ملكا على المانيا بيد رئيس أساقفة مينز سنة ١٢١٧ (٢) • ولم يبق امام آوتو الرابع عندئذ سوى الاعتماد على امارة سكسونيا ، فطلب المعونة من خاله حنا ملك انتجلترا الذي كان مغضوبا عليه من البابوية هو الآخر + على أن التحالف بين فردريك الثاني، وفيلب أوغسطس ملك فرنسا والبابوية كان أقوى أثرا من التحالف بين ملك انهجلترا وأوتو الرابع وغيرهما من أمراء فلاندرز وبرابانت واللورين (٣)، وسرعان ما أنزل فيلب أوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه في موقعة بوفان سنه ١٢١٤ ، وهي الموقعة انتي تعتبر نقطـــــة تحــــول ، لا في تــــاريخ ألمانيــا فحسب ، بل في تــاريخ أوريا بأسرها . اما فمــا يتعلق بألمانيا فان أوتو الرابع انسحب يجر اذيال النخسة نبحو سكسونيا حيث توفي منة ١٢١٨ في حين استسلم أنصاره وأنباعه لفردريك الثاني بسهولة (٤) . وقد احتفل فردريك الناني بانتصاره باعادة تنويجه في كندرائمة آخن ، وبذلك أصبح بعد موقعة بوفان الحاكم الذي لا ينازعه منازع في حـــكم ألمانيــا والصقليتين (٥) • والواقع أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فردريك الثانى شخصية من أبرز الشخصيات التي شهدتها العصور الوسطى وأشدها غرابة • ذلك أنه ولد من أب ألماني وأم نصف ايطالبة ، وتلقى تعلمه في صقلبة على مقربة من المؤثرات العربة والبيزنطية ، فنشأ فيلسوفا محبا للجدل والرياضيات (٦) ، يجيد عدة لغات منها اللغة العربية ، ويتذوف الشمعر

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 239.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 76.

<sup>(3)</sup> Adams: op. cit, 431.

<sup>(4)</sup> Barraclough: op. cit. p. 214.

<sup>(5)</sup> Eyre: op. cit. p. 169.

<sup>(6)</sup> Kantorowicz: op. cit. pp. 293—395.

العربى وغير العربى ، هذا كله فضلا عن مهارته كسياسى ومحارب وقانونى ، حتى أطلق عليه المؤرخون « أعجوبة الدنيا » (۱) • وقد شاءت الظروف تساعد فردريك الثانى فى أوائل عهده لأن البابا انوسنت الثالث توفى سنة ١٢١٦ فتحرر فردريك الثانى من سيطرته ، ولا سيما أن البابا الجــــديد هنريوس الثالث ( ١٢١٦ ـ ١٢٢٧) كان هادى الطبع ، ففضل توجيه جهود العالم العربى نحو الحروب الصليبية بدلا من المنازعات العقيمة بين البابوية والامبراطورية •

## النور الثالث من أدواد النزاع بين البابوية والامبراطورية :

على أن جهود فردريك الثاني في التمكين لنفسه من جهة ، واتعناذ ايطاليا وسقلية \_ لا ألمانيا \_ مسرحا أساسيا لهذه الجهود من جهة أخرى ، كان من شانها أن تثير معناوف البابوية (٢) • وازدادت هذه المعناوف عندما اتضح للبابوية أن فردريك الثاني غير قانع بصقلية وجنوب ايطاليا ، وانما أخذ يعمل على توطيد نفوذه في شمالها \_ أي في لمبارديا • حقيقة ان فردريك حرص عند ثذ على احترام مركز البابوية في ايطاليا ، ولكن سيطرة الامبراطور على جنوب ايطاليا وشمالها أنذرت بوقوع الأملاك البابوية بين شقى الرحى ، مما جمل البابا ينظر الى محاولات فردريك وسيسته بعين ملؤها الشك والعخوف مما سيتمخض عنه المستقبل (٣) •

وكان فردريك الثانى قد وعد البابا أنوسنت الثالث سنة ١٢١٥ بالقيام بحملة صليبية ، كما وعده بفصل صقلية عن الامبراطورية ، ولكنه عاد فأخذ يساطل فى القيام بالحملة التى وعد بها ، كما توج ابنه هنرى سنة ١٢٧٠ ملكا ليخلف أباه فى حكم صقلية والامبراطورية جميعا مما ضايق البابوية وأفزعها (٤) ، وفى سنة ١٢٧٠ تم تتويج فردريك النانى امبراطورا فى روما بعد أن جدد

<sup>(1)</sup> Bryce: op. cit. pp. 203-204.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. pp. 222-223.

<sup>(3)</sup> Idem, p. 228.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, pp. 364-365.

العهد بالقيام بالحملة الصليبية ، ويبدو ان فردريك لم يكن جادا في مشروع الصليبي في الوقت الذي كانت البابوية تتوق لارسال حملة صليبية على وجه السرعة لاصلاح المولف الذي نجم عن فشل حملة حنسابرين على مصر ( ١٢١٩ – ١٢٢١) ، وأخيرا لجا البابا الى تشجيع فكرة زواج الامبراطور من الاميرة يولاند وريثة نملكة بيت المقدس ليجعل له مصلحه في الذهاب الى الأراضي المقدسة واسترداد بيت المقدس من المسلمين ، وفعلا تم الزواج سنة ١٢٧٥ ، ومع ذلك لم يخط فردريك التاني خطوة جدية في سسبيل تنفيذ وعده الصليبي (١) ، هذا الى أن فردريك الثاني لجأ بعد تتويجه الى فرض قوانين مسددة على رجال الدين ترمى الى الحد من نفوذهم وانتقاص حقوقهم ، كما عقد مؤتمرا في كريمونا سنه ١٢٣٦ أعلن فيه تمسكه بحقوقه الامبراطورية كاملة في السيطرة على لمبارديا ، مما أفزع المدن اللمباردية ، فجددت حلفها ضد الامبراطور وسدت ممرات الألب في وجهه ، وكان صبر البابا هنريوس الثالث قد أوشك أن ينفذ عندثذ ، فأخذ يتأهب لتجديد الحلف بين البابوية والمدن اللمباردية ، ولكنه توفي في مارس سسنة ١٢٢٧ مما أجل فتح باب النزاع بين الامبراطورية والمابوية والمدن اللمباردية ، ولكنه توفي في مارس سسنة ١٢٧٧ مما أجل فتح باب النزاع بين الامبراطورية والمابوية والمدن اللمباردية ، ولكنه توفي في مارس سسنة ١٢٧٧ مما أجل فتح باب النزاع بين الامبراطورية والمابوية والمه والناب هما أجل فتح باب النزاع بين الامبراطورية والمابوية والماب ويقون في مارس سسنة ١٢٧٧

وعلى الرغم من أن البابا العجديد جريجورى التاسع ( ١٢٢٧ - ١٢٤١) كان طاعنا في السن ، الا أنه امتاز بارادة حديدية لا تفل ، فلم يقبل الاعذار التي طالما انتحلها فردريك الثاني لتأجيل حملته الصليبية ، وأصر على ضرورة رحيل الامبراطور الى الشرق فورا (٣) ، وكان أن أبحر الامبراطور فعلا من برنديزي قاصدا الأراضي المقدسة ، ولكنه عاد بعد أيام مدعيا المرض ، مما جعل البابا يعتبر المرض تمارضا فأصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور في ٢٩ سبتمبر سنة ١٢٧٧ (٤) ، وهنا يجدر بنا أن نوضح مرة أخرى أن توقيع هذا القرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة فردريك الثاني في

(2) Hayward: op. cit. p. 200.

(4) Kantorowicz: op. cit. p. 171.

<sup>(1)</sup> Kantorowicz: Frederick the Second, p. 139.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 146.

تنفيذ وعده الصليبي فحسب ، بل أيضا تحوف البابوية من سياسة فردريك في ايطاليا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه خاص (۱) ، ومهما يكن من أمر فان هذا الاجراء فتح باب النزاع على مصراعيه بين البابوية والامبراطورية ، وكانت ميلان مستولة الى حد كبير عن فتح هذا الباب لأنها عارضت بشدة احياء النفوذ الامبراطوري في لمبارديا ، فجددت الحلف اللمباردي لمدة خمس وعشرين سنة جديدة تبدأ من سنة ١٢٧٦ ، كما أنها سدت ممرات الألب في وجه الجيوش الامبراطورية الوافدة من ألمانيا (٢) ، أما البابا فقد أرسل رسله ومندوبيه الى كافة انحاء ايطاليا وألمانيا لابلاغ الناس القرار البابوي ضد الامبراطور وتحريضهم على الخروج عن طاعته ، على أنه ببدو أن الامبراطور فردريك لم يتأثر بتلك الدعوة ، وظل ثابتا في مركزه يرقب فشل عملاء البابا في تحريك الثورة ضدد م بل على العكس نجح دعاة الامبراطور في اثارة فتنة ضد البابا في روما مما اضطر جريجوري التاسع الى الفرار منها سنة ١٢٧٨ (٢) ،

وأخيرا أدرك فردريك الثانى أن مصلحته تستدعى القيام بحملته الصليبية المزعومة حتى يبدو فى ثوب المجاهد فى سبل الغرض الصلببى ، فوصل عكا على رأس قوة صغيرة فى سبتمبر سنة ١٢٢٨ ، ويفهم من حوادث هذه الحملة الصغيرة أن فردريك التانى لم يخرج الى الشرق بقصد الحرب ، وانما كان يبغى مفاوضة المسلمين للحصول على كسب سريع ، ولم تلبث هذه المفارضة أن انقلبت الى نوع من الاستعطاف ، وهو السلاح الوحد الذى كان بملكه فردريك النانى عندما قدم الى الشرق فى بضع مئات من أتباعه ، وتشير بعض المراجع المعاسرة الى أن فردريك كان يبكى فى بعض مراحل مفاوضانه مع المسلمين عندما يتذكر أنه سيعود الى النارب فاشلا ليواجه الليونة وبقة أعدائه فى الملك وألمادا (٤) ، ويفسر هذا الشعور رسالة أرسلها فردريك المانى الى السلطان الكامل الأيوبي أثناء المفاوضات يقسول

<sup>(1)</sup> Creighton: A Hist, of the Papacy, p. 26.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 230.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, ppé, 367-362.

<sup>(4)</sup> Kantorowicz; op. cit. p. 185.

فيها « أنا مملوكك وعتيقك • وليس لى عما تأمره خروج! وأنت تعلم أنى أكبر ملوك البحر ، وقد علم البابا والملوك باهتمامى وطلوعى ، فان رجعت خايبا انكسرت حرمتى بينهم • • ! (١) » •

وهكذا استطاع فردريك الثاني أن يكتسب عطف السلطان الكامل، فعقدت معاهدة بين الطرفين سنة ١٢٢٩ سام بمقتضاها الكامل بيت المقدس للامبر اطور الذي استطاع أن يحقق نصرا عجزت عنه بقة الحملات الصلسة الضخمة التي وفدت الى المشرق بعد استيلاء صلاح الدين على بيت المقـــدس سنة ١١٨٧ • وكان أن دخل فردريك الثاني كنيسة القيامة في بيت المقدس حيث أعلن من ذلك المكان المرموق أن قرار الحرمان الذي أصدره البابا ضده باطل ! ، كما توج نفسه بيده داخل تلك الكنيسة (٢) . وهنا نلاحظ أن تتويج الامراطور لنفسه في هذه المناسة له مغزى عميق ، اذ ربما أراد الامبراطور بذلك أن يعلن بطريقة صامتة في تلك الكنسة ذات الأهمة العظمي أنه لم يتلق التاج الامر اطوري من رجال الدين ، وأنه تلقاه من الله مباشرة دون وساطة أحد من رجال الكنيسة • هذا وان كانت بعض المراجع المعاصرة تفسر تتويج الامراطور لنفسه بأن رجال الدين في بت المقدس المتنعوا عن تتويج المراطور محروم من الكنسة ، مطرود من رحمتها (٣) ٠ ومهما يكن من أمر فان اقامة فردريك الثاني لم تطل في الأراضي المقدسة ، اذ عاد سرعة الى ايطالها لمجد قوات اللها جريجوري التاسع قد استغلت فرصة غيابه وأغارت على أملاكه في جنوب ايطاليا • بلَّ بلغ الأمر بالمابا أن أذاع خبر وفاة الامبراطور في الشرق ليضعف مركزه في ايطاليا وألمانا ، واستغل هذه الفرية ليستولى على الأملاك الامبراطورية ، كما يتضح ذلك من رسالة بعث بها الامبراطور الى أحد أصدقائه المسلمين في الشرق بعد

(3) Ibid.

<sup>(</sup>۱) المكتبة الصقلية ج ٢ ص ١٤ ( ذيل الباب الثاني والسبعين من التاب الوافي بالوفيات ) ٠

<sup>(2)</sup> Kantorowicz: op. cit. p. 199,

عودته (۱) • لذلك وقع خبر وصول الامبراطور فردريك الثانى الى ميناء برنديزى (يونيو ١٢٢٩) وقع الصاعقة على البابا جريجورى التاسع ، الذى يبدو أنه كان يخشى هجوما مسلحا يقوم به فردريك الثانى على روما ، فأرسل سنة ١٢٧٩ عدة رسائل الى كبار الأساقفة يأمرهم بسرعة الحضور ومع كل منهم قوة مسلحة للدفاع عن الكنيسة الرومانية ضد هجوم الامبراطور المتوقع (٢) • وأخيرا لم يجد البابا مفرا من الاعتراف بما حققه الامبراطور من مكاسب للمسيحية باسترداده بيت المقدس ، فعقد صلح سان جرمانو سنة من مكاسب للمبراطور ، وبمقتضاه رفع عنه قرار الحرمان مقابل تعهده بحماية أملاك البابا والاعتراف بحق البابوية في السيادة على صقلية (٣) •

ومن الواضح أن صلح سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف الحقيقية بين البابا والامبراطور ، لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة مؤقتة بين الطرفين ، ومهما يكن من أمر ، قان فردريك الثاني استغل هذه الهدنة لتقوية نفوذه في جنوب ايطاليا وصقلية ، وهنا يظهر المتناقض الشديد بين سياسة الامبراطور في ايطاليا وسياسته في ألمانيا ، اذ بينما هو يعمل على توطيد نفوذه في ايطاليا عن طريق اضعاف الأمراء الاقطاعيين ، اذا به يعتمد على أمرائه

انظر المكتبة الصقلبة ج ٢ ص ٣٤ الباب ١٠٣ من التاريخ المنصوري تلخيص الكشف والببان في حوادث الزمان لأدر الفضائل الحموي المختص

<sup>(2)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 296 N.I.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 147.

الألمان في المداده بالفوة اللازمة لتنفيذ سياسته الايطالية (١) • لذلك اضطر الامبراطور الى ترك الحبل على الغارب بالنسبة للامراء الألمان ، مما أدى الى تقويض نفوذ الهوهنشتاوفن في ألمانيا ، لا سيما في ذلك الوقت الذي أخذت المدن الألمانية تنمو لتتحول الى قومونات ذات نفوذ سياسي واقتصادى مستقل وفي تلك الأثناء كانت المدن اللمباردية ترقب بعين القلق ازدياد نفسسوذ الامبراطور في ايطاليا ، مما دعى الى تجديد الحلف فيما بينهما سنة ١٢٣٢ لواجهة هذا الخطر المشترك (٢) + ولم تلبث تلك المدن أن ثارت ضد الامبراطور الذي اعتمد على معونة كبار الأمراء الاقطاعين حتى تمكن من انزال هزيمة بقوات الحلف اللمباردي عند كورتنوفا Cortenuova الرب ميلان سنة ١٢٣٨ ، وبذلك ثأر فردريك الثاني لما حل بفردريك الأول قرب ميلان سنة ١٢٧٦ (٣) + ويبدو أن هذه الهزيمة أثارت شعور اليأس عند كثير من المدن التي أسرعت الى عقد الصلح مع الامبراطور ، بل ان عند كثير من المدن التي أصر على أن يكون استسلام ميلان غير مشروط بقيد ، مدن ، ولكن فردريك أصر على أن يكون استسلام ميلان غير مشروط بقيد ، وبذلك أضاع فرصة طيبة للوصول الى تسوية سرية سرية سريمة (٤) •

ذلك أن البابا جريجورى التاسع كان قد استعد للدخول فى نضال جديد مع الامبراطورية ، ولا سيما أن الاستياء بلغ به حدا كبيراً عندما أخذ فردريك الثانى \_ عقب انتصاره على المدن اللم اردية سنة ١٢٣٧ \_ يتصل بأهالى روما ويحرضهم على الثورة ضد البابا (٥) + وفى سنة ١٢٣٨ \_ ١٢٣٨ أصدر البابا جريجورى التاسع قرار الحرمان \_ للمرة الثانية \_ ضد الامبراطور فردريك الثانى ، كما حرض رعاياه على الثورة ضده ، بل بلغ الأمر بالبابا أن عرض تاج الامبراطورية على أخ لملك فرنسا ، ولكن لويس التاسع لم يهتم بنداء البابا الذى

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, n. 151.

(4) Barraclough: op. cit. p. 230.

<sup>(1)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 370.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 629-630.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 135,

وجهه اليه في أكتوبر سنة ١٢٣٩ ، واختار أن يحترم اتفاقية الصداقة التي عقدتها أمه بلانش مع الامبراطورية(١) • أما جهود البابا في اثارة المتاعب ضد الامبراطور بألمانيا فقد منيت كلها بالفشل ، مما مكن الامبراطور من مواصلة الحرب ضد البابوية في ايطاليا ، وهو مطمئن تماما الى ناحية الجبهة الالمانية • وكان البابا يظن أنه يستطيع باكتساب القوى البحـــرية – جنـــوا وبيزا والبندقية \_ الى جانبه ، أن يشن هجوما على صقلية ليقضي على المركز الرئيسي لفردریك ، ولكن الهزيمة التي حلت باسطول جنوا سنة ١٧٤١ خبيت أمله(٧)، في حين أخذت القوات الامبراطورية تهاجم الأراضي والمدن الموالية للبابا في أواسط ايطاليا ، فاستولت على أنكونا ودوقية سبوليتو ، كما أصبح الامبراطور سنيد رافنا وفاينزا Faenza ، بل أنه استولى على بعض المدن الشديدة القرب من روما مثل فوليجنو وفيتربو Viterbo بحيث أنه لم ينقذ البابا عندئذ سوى بقاء أهالى روما على ولاثهم له(٣) • وأخيرا لم يجد البابا وسيلة لاحراج مركز فردريك الثانئ في أوربا كلها سوى عقد مجمع ديني في روما يشترك فيه كبار رجال الدين بالغرب لانزال اللعنه بالامبراطــــور • وفعلا لبي دعوة اليابا فريق من أساقفة شمال ايطاليا وفرنسا وأسبانيا واجتمعوا في ربيع سنة ١٧٤١ في جنوا استعدادا للابحار منها الى روما . ولكن عددا كبيرا من مدن ايطاليا البحرية ـ وعلى رأسها بيزا ـ كانت موالية للامبراطور بم واستطاعت هذه القوة البحرية أن تتصيد السفن الجنوية التي تنقل الأساففة الوافدين لحضور المجمع البابوي ، مما أوقع معظمهم في أسر الامبراطـور وأدى الى فشل مشروع البابا(٤) • ولم ينقذ هؤلاء الأساقفة من قبضــــة الامبراطور سوى تهديد لويس التاسع ملك فرنسا باعلان الحربء وعندتذ أطلق فردريك الثاني سراحهم ، وكان ذلك في الوقت نفسه الذي توفي البابا جريجوري التاسع ( أوغسطس ١٧٤١ ) وهو في الثامنة والتسميين من + (0). ,==

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. p. 202

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 231.

<sup>(3)</sup> Tout: The Emprie and the Papacy, p. 284.

<sup>(4)</sup> Kantorowicz: op. cit. pp. 544-546.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 156.

<sup>(</sup> م ٢٦ ــ أوربا في العصور الوسطى )

وقد أعقب جريجورى التاسع في منصب البابويه كلســــتين الرابـــع ، ولكنه توفى في العام نفسه ( سنَّة ١٧٤١ ) وعندئذ تعذر انتخاب بابا جديد ، فظل كرسى البابوية شاغرا مدة سنة ونصف ـ بسبب دسائس فردريك الثاني ـ حتى اختير أنوسنت الرابع في يونيه سنة ١٧٤٣(١) • وفي تلك الأثناء كانت المحادثات دائرة بين الفريق الامبراطوري من جهة والبابا جريجوري التاسع ثم أنوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول الى اتفاق ينهى حالة النزاع بين الطرفين ، ولكن هذه المحادثات منيت بالفشل مرة بعد أخرى لاصطدامها بصخرة واحدة هي تمسك البابوية بالسيطرة على الموقف بين فردريك والمدن الكنسية المعلقة دون أن يسمح للبابا بالتدخل في حقوقه الامبراطورية في لمباردیا(۲) • وکان أن صمم أنوسنت الرابع على مواصلة سیاسة جریجوری التاسع "جاه الامبراطورية ، مما جعل قوات الامبراطور \_ من المسلمين الذين استعان بهم وأسكنهم في جنوب ايطاليا \_ تهجم على الأراضي البابوية • وقد اضطر البابا ازاء هذه الأخطار الى الفرار من روما سنة ١٢٤٤ الى جنوا ومنها الى فرنسا حيث عقد مجمعا دينيا في ليون سنة ١٧٤٥ لبحث المشاكل الكبرى التي تواجه الكنيسة بم وعلى رأسها مسألة النزاع مع الامبراطورية (٣) . وقد قرر ذلك المجمع عزل فردريك من منصبه على أن يختار من يحل محله في هذا المنصب • ويبدو أن فردريك الثاني أدرك خطر هذا القرار فأصدر نداء الى ملوك أوربا وحكامها ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا من أجله واكتفوا هؤلاء الملوك كانوا يواجهون الخطر نفسه في بلادهم نتيجة لازدياد نفسوذ الكنيسة ورجالها(٤) • وقد أدرك أنوسنت الرابع بعد الانتصارات التي أحرزها فردريك الثاني في ابطاليا أنه لن يستطيع كسب المعركة ضد الامبراطورية في

<sup>(1)</sup> Hayward: op. cit. p. 203.

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 321.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 156.

<sup>(4)</sup> Thompson. op. cit. Vol. 2. p. 630.

ايطاليا نفسها ، فأخذ يوجه جهوده منذ سنة ١٧٤٥ نحو ألمانيا لتنظيم عناصر المقاومة الداخلية ضد الامبراطور • وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من أساقفة أَلمَانِهَا وَأَمْرِائِهَا قَرْرُوا سَنَةُ ١٧٤٦ اختيار أَمْيَرِ تُورِنْجِيا مَلَكًا عَلَى أَلَمَانِيا ، الآ أَن غالبة ألمانيا ظلت على ولائها للامبراطور في الوقت الذي أخذ فردريك الثاني يستغل كل أداة توصله الى غرضه • وكان الصراع عنيفًا ــ وبصفة خاصة في الأراضي الايطالية ـ في تلك المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع بين البابوية والامبراطورية ، فبذل البابا جهودا قوية للحياولة دون قيام وحدة امبراطورية خطيرا(١) • ويبدو أن الفريق الامبراطوري أحرز تفوقا ملحوظا بين سنتي ١٢٤٠ ، ١٢٥٠ حتى بات الامبراطور يحلم بعبور جبال الألب الى ليون حيث يقيم خصمه أنوسنت الرابع(٢) • ولكن فردريك الثاني فوجيء باشتعال نار الثورة في بارما ١٧٤٧ ، حتى استطاع أهالي هذه المدينة احراز انتصار كبير على القوات الامبراطورية في العام التالي • ويعتبر هذا الحادث نقطة تحـــول خطيرة في تلك المرحلة من مراحل النزاع بين البابوية والامبراطورية ، اذ سرعان ما أخذ التيار يتحول بسرعة ضد الامبراطورية فثار أمراء أبوليا في جنوب ايطاليا ، كما اشتدت مقاومة المدن المعادية للامبراطور في شمالها (٣) . انتصرت قواته في شمال ايطاليا ، كما جاءت الأخبار من ألمانيا بانتصار ابنه كونراد على غريمه وليم أمير هولندا الذي اختارته البابوية ملكا على ألمانيا(٤)٠ ولكن لم يكن لهذه الانتصارات أية ثمرة نتيجة لوفاة الامبراطور فردريك الثاني في ديسمبر سنة ١٢٥٠ وهو في طريقه من جنوب ايطاليا الى شمالها ٠

وبوفاة فردريك الناني انتهت الصفة العالمية للامبراطورية الرومانية المقدسة،

<sup>(1)</sup> Barraclough: op. cit. p. 232

<sup>(2)</sup> Tout . The Empire and the Papacy, p. 390

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 161-162.

<sup>(4)</sup> Tout: The Empire and the Papecy, p. 390

لأنه كان في الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسكوا بالعقيدة الامبراطورية. وأصروا على سمو الامبراطورية وطابعها العالمي(١) • وإذا كنا في حديثنا عن الصراع بين البابوية والامبراطور فردريك الثاني قد تعمدنا عدم الاستطراد الي مختلف التطورات التي أخذت تسرى في جوف الامبر اطورية ، وذلك لعرض الصراع في صورة متصلة الحلقات ، الا أن ذلك لا يعني الاقلال من شأن هذم التطورات وأثرها • وأول ما نلاحظه أن حوادث النزاع بين الامبراطوريـــة والبابوية صرفت الأباطرة عن ألمانيا وشتونها ، مما أدى إلى ازدياد نفوذ السلطات المحلية • ونخص بالذكر فردريك الثاني الذي جعل لصقلية وايطالبا المكانة الأولى في برنامجه ونشاطه ، مما زاد من أهمية العنصر الايطالي في الحكومة الامراطورية وذلك طبعا على حساب ألمانها • ولا عجب ، فان فر دريك الناس اعتبر نفسه صقليا قبل أن يكون ألمانيا حتى أنه لم يمض في ألمانيا سوى تسم سنوات من حكمه الطويل الذي امتد من سنة ١٢١٢ حتى سنة ١٢٥٠ (٢) •على أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأي حال التطور الحضاري الذي أسرعت ألمانيا في طريقه وقتئذ ، فانتعشت التحارة حتى أصبحت ألمانيا مركز 1 عالما للتجارة في غرب أوربا وأخذت تظهر أهمة كثير من المدن التي ازدهرت فيها الآداب والقانون والنشاط التشريعي ، كما ظهر بعض الشعراء الألمان الذين حاهم فردريك الثاني بقسط من رعايته • وفي ذلك الوقت اســــتمر النفوذ الألماني في اتساعه شرقا وشمالا حتى أصبح للألمان سبطرة على أراضي اللطيق والدانم ل فضلا عن العناصر السلافية في الشرق (٣) .

ومهما يكن من أمر ، فاننا نكرر القول بأن الامبراطورية الرومانية المقدسة قد انتهت من الوجهة العملية بوفاة الامبراطور فردريك الثاني سنة ١٢٥٠ ، وأن ظلت اسميا حتى القرن التاسع عشر ، وقد حدث أن توفى كونراد الرابع ابن

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 164

<sup>(2)</sup> Barraclough: op. cit. p. 219-220.

<sup>(3)</sup> Tout: The Empire and the Papacy, p. 373

فردريك انثانى سنة ١٢٥٤ ، وأعقبت ذلك فترة استمرت عشرين سنة ظلت ألمانيا طوالها مسرحا للمنازعات والحروب الأهلية دون امبراطور يحكمها أو يسوس شئونها مما جعل هذه الفترة تعرف بعصر الشغور (Interregnum) في التاريخ الألماني و وهكذا يبدو لنا في وضوح كيف ذهبت الملكية ضحية فكرة الامبراطورية العالمية ، اذ ضحى ملوك ألمانيا بمستقبل بلدهم السياسي القومي في سبيل تمسكهم بسراب الامبراطورية الرومانية العالمية وجريهم وراء مشروعات فاشلة في ايطاليا(۱) و ولا شك في أن المدن الألمانية استفادت من ذلك الوضع فائدة كبرى ، اذ أخذ كثير منها يخطو خطوات واسعة في سبيل الانتعاش الصناعي والتجاري والاستقلال السياسي(۲) ، و وقد شعرت هذه المدن بحاجتها الى الترابط للمحافظة على حريتها واستقلالها مما أدى الى مولد « عصبة الراين » حوالي سنة ١٢٥٤ التي تألفت من عدة مدن أهمها مينزوورمز وباذل وستراسبورج ، كما أن التحالف الذي تم بين هامبورج مينزوورمز وباذل وستراسبورج ، كما أن التحالف الذي تم بين هامبورج الحدولي دوالي ذلك الوقتوضع أساس العصبة الهانزية Henseatic League

أما قصة النزاع بين البابوية الامبراطورية فقد انتهت على هذا الوجه السلبى بعد أن عجز الأباطرة عن اخضاع البابوية وادخالهم تحت سيطرتهم • ومن السهل الوقوف على أسباب انتصار البابوية > اذ ظل الأباطرة يستندون الى أحلام الماضى ومجد أسلافهم القدامى > دون أن يحسبوا حسابا لروح العصور اللهمان والدين • أما البابوات فكانوا يستندون الى دعائم أقوى وأكثر تنلغلا فى نفوس الناس > لأنهم استمدوا قوتهم من نفسوذهم الروحى وما للدين من سلطان كبير على قلوب الأفراد • وحسب البابوات قوة أن ينادوا بأنهم خلفاء المسيح فى الأرض وأن بأياديهم مفاتيح الجنة والنار • فاذا كان الأباطرة يسيطرون على الدنيا فان هذه الدنيا ليست الاعرضا زائلا

<sup>(1)</sup> Bryce: op. cit. p. 210.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 112-113.

<sup>(3)</sup> Thompson : op. cit. Vol. 2, p. 637.

لا يلبث أن ينتهى بالموت ، وعندئذ تصبح الكلمة فى حياة البقاء والمخلود للدين ولأهل الدين • ويكفى قول المسبح للحواريين • الحق أقول لكم كل مـــا تربطونه على الأرض يكون مربوطا فى السماء ، وكل ما تتحلونه على الأرض يكون محلولا فى السماء (١) ، •

<sup>(</sup>١) العهد الجديد - انجيل متى - الاصحاح الثامن عشر ، ١٨٠



## فهرس الموضوعات المستدرد المراد المراد

| ٧   | : الامبراطورية الرومانية                  | الاول    | الباب   |
|-----|-------------------------------------------|----------|---------|
| ٣+  | : الامبراطورية والمسيحية                  | الثاني   | الباب   |
| ٥٣  | : البرابرة وسقوط الامبراطورية فيالغرب     | الثالث   | الباب   |
| 48  | (في الاسلام)                              | الرابع   | الباب   |
| 1.9 | : ایطالیا بین ثلاث قوی                    | الخامس   | الباب   |
| 177 | : ظهور الديرية                            | السادس   | الباب   |
| 154 | : شارلمانوامبراطوريةالفرنجه               | السابع   | م√الياب |
| 148 | : الفيانج                                 | الثامن   | ١١٠٠    |
| 4.5 | : أسره كَابيه في فرنسا                    | التاسع   | الباب   |
| 450 | : المانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة | العاشر   | الباب   |
| 444 | عشر : أيطالياً والبابوية                  | الحادي   | الباب   |
| ٣•٧ | شر : الاميراطورية والبابوية               | الثاني ء | الباب   |
|     |                                           |          |         |

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA مكتبة الاسكندرية







